www.dar-alkotob.com موقع دار الكتب الجزائرية

غُفِق وَشِيح عبدالشهوم محمدها يُوون





تابیت عبدالفاوربن مراکبغدادی ۱۰۹۰ – ۱۰۹۰

الجزءالثالث

الماسعة مكتسبة الخابى التسامرة ولتِ لُباب لسان العَرب تأليف عبد الفا دربن عمر البَغيدادي عبد الفا دربن عمر البَغيدادي المعقبة وشيح عبد السلام محمد ها يُون

الجسزء الشالث

مكتّبذ الخانجي بالفاهِرة

# باب ایدشتغال

أنشد فيه ، وهو الشاهد السادس والحسون بعد المائة(١) :

( فكلاً أرائم أصبحُوا يعقادنَ تَصِيحاتِ مالِ طالعات بمخرم ) على أنه مما اشتغل الفعل فيه بنفس الضهير . إذ التقدير : يعقلون ( كلاً ) هذا البيت من معلَّقة رُهير بن أبي سلميٰ . وضعير الجم في المواضع الثلاثة عائد إلى الحيّ ، وهم قبيلة بني دُبيان . وقوله : ( فكلاً ) أي فكل واحد من المقتولين المذكورين قبل هذا البيت . وروى الأعلم : ( يعقلونهم ) بارجاع الضعير إلى كلَّ مجوعاً ، باعتبار المنى ، نحو قوله تعالى : ( كلَّ في فلك يَسْبَحُون (٢) ) . ويعقلونه أي يُؤدون عَقْلَه ، أي دينة . يقال عقلت القتبل ، من باب مَرب : أدَّيت دينه ، قال الأصمى : تحيّيت البيئة عقلاً تسمية بالمصد ، لأن الإبل كانت تَعقل بينياه ولئي القتبل ، ثم كنر الاستمال حي أطلق المقال على الديّة ، إبلاً كانت تُعقل بينياه ولئي القتبل ، ثم كنر الاستمال عنه عنه ما زمه من عقلته وعقلت عنه : غرِمت عنه ما زمه من عقلته وعقلت عنه : ومن الفرق بينهما أيضاً ، فا يعرف بين عقلته وعقلت عنه حتى فهته . كذا في المصباح .

فتفسير الأعلم ( في شرحه للديوان ) يعقلونه ، بقوله : يغرَّمون ديته ؛

<sup>(</sup>١) البيت من مملقة زهير .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٣ من سورة الأنبياء :

غير جيد. والمدنى: أرى حَى ذبيان أصبحوا يتقاون كلَّ واحد من المتنولين من بنى عبس . فالرؤية واقعة على ضعير الحَّى ؛ والعقلُ واقع على ضعير كلَّ ؟ فلا يصح قول أبى جعفر النحوى وقولُ الخطيب التبريزى ، فى شرحهما لهذه المملقة : إن كلاً منصوب بإضار فعلٍ ينستر ما بعده ، كأنه قال : فأرى كلاً . ويجوز الرفع على أن لا يضمر ، لكن النصب أجود ، لتعلف فعلاً على فعل ؟ لأن قبله د ولا شاركت فى الحرب ، اه . ووجه الرفع حينتذ : أن يكون كلَّ مستداً ، وجلة يعتلونه الخير ، وما يينهما اعتراض .

وقوله: (صحيحات مال) أى ليست بيدة ولا مطل. يقال: مال صحيح: إذا لم تدخله علة فى عيدة ومطل اله (١٠). والمسال عند العرب: الإبل ، وعند الفتهاء: ما يُشوّل : أى ما يعد مالاً فى العرف . وقوله: (طالعات بمخْرِم) هو بقتح لليم وسكون الخاء المعجة (٢)، وهو التُعنيّة فى الجبل ، والطريق ، يعنى: أن إبل الديّة تعلى فى أطراف الجبكر عند سَوقها إلى أولياء للمتنولين . يشير إلى وقائهم . وروى أبو جعفر والخطيب للصراع الثانى :

\* عُلالةً ألف بَعد ألف مُصَمَّم \*

والعُلالة بضم المهملة 'ههنا: الزيادة . وبناء فُعالة ، للشيء اليسير نحو القلامة . والمصمَّم بضم الميم وفتح العساد المهملة وتشديد المثناة الغوقيَّة : التامُّ والكامل .

ورُّوى صَعُوداء في شرحه لديوان زهير :

\* محيحات ألف بَعد ألف مُصَمَّرٍ \*

 <sup>(</sup>۱) كذا في النسخين ، ولم يتبين أول النس ، فامل في الكلام شطا .
 (۲) أي ، وبكسر الراء ، لا كما يوهمه قوله ، فإن تركه لتثبيدها يشعر بأنهامفتوحة ،
 وليس كذك .

وقال : مصمَّر: مَكمَّل ؛ يقال مال صَمْر: تامُّ كثير ، ويقال أعطيته ألنَّا مصنَّمة : أي كاملة .

والبيت المذكور . على رواية الأعلم ، ملفَّق من بيتين . وهذه روايته : فكلاً أرائم أصبحوا يَعقلونهم عُلالةً ألف بعد ألف مصنَّم تُساقُ إلى قَوْمِ لقَوْم غَرَامةً صَحيحاتِ مال ، طالعاتِ بَمَخْر مِ وقال : وقوله ﴿ تساق إلى قوم ﴾ أى يَدفع إبلَ الدنة قومُ إلى قوم ليبلغوها هؤلاء.

وينبغي أن نورد ما قبل هذا البيت ، حتَّى يتَّضح معناه ، وكذلك السبب - سبب الشعر الذي قِيلتُ هذه القصيدةُ لأجله ، فنقول : قال الشراح : إنَّ زهيراً مدح هذه القصيدة الحارثَ بن عوف وهَرِم بنَ سِنان المرِّيَّين ، وذكر سعبَها بالصلح بين عَبْس وذُبيان، وتحمُّلَهما الحمالة. وكان وَرْد بن حابس العبسيُّ قتل هَرِم ابن ضَمضم المرى ، في حرب عبس وذبيان قبل الصلح ، وهي حرب داحس ؛ ثم اصطلح الناسُ ولم يدخل حصين بن ضمضم أخو هرم بن ضمضم في الشُّلح، وحلف : لا يغسل رأسه حتى يَقتُل وردَ بن حابس ، أو رجلا من بني عبس ثم من بني غالب 1 ولم 'يطلع على ذلك أحداً . وقد حمل الحمالة الحارثُ بن عوف ابن أبي حارثة ، وهَرم بن سنان بن أبي حارثة . فأقبل رجلٌ من بني عبس ثم من بني غالب حتى نزل بحصين بن مَسمضم ؛ فقال : كمن أنت أمها الرجل ؟ فقال : عبسيّ . فقال : مِن أَىّ عبس ؟ فلم يزل ينتسبُ حتَّى انتسب إلى غالب . فقتله حصين فبلغ ذلك الحارثَ بن عوف وهرم بن سنان ، فاشتدّ علهما ؛ وبلغ بني عبس ، فركبوا نحو الحارث . فلما بلغ الحارثُ ركوبُ بني عبس وما قد اشندُّ علمهم من قتل صاحبهم — وإنما أرادت بنو عبس أن يقتلوا

5 W.A

الحارث – بعث إليهم بمائة من الإبل معها ابنه . وقال للرسول : قل لهم :

آلاِينُ أُجبُّ إليكُم أَنشُكُم ؟ فأقبل الرسول ، حتى قال ما قال ؛ فقال لهم

الربيع بن زياد : إن أشاكم قد أرسل إليكم : آلإيلُ أحبُّ إليكم أم ابنه

تقتلونه ؟ فقالوا . نأخذ الإيلَ ونصالح قومنا ويتم الصلح . فقال زهير في ذلك

هذه القصدة .

أبيات الشاهد

وبعد أن تغزّل بخمسة عشر بيتاً قال :

(سَعَىٰ ساعياً غيظ بن مُوتَّ بعدَما تَبَرَّلُ ما بين العَشيرة بالنَّم ) الساعيان : الحارث بن عوف وهرم بن سنان ، وقيل : خارجة بن سنان ؛

الساعيان : الحارث بن عوف وهرم بن سنان ، وقبل : خارجه بن سنان ، وهو اخو هرم بن سنان ، وهو أخو هرم بن سنان ، وهو أخو هرم بن سنان ۽ وها ابنا عمّ للحارث بن عوف بن أبى حارثة ، و [ابن أبىحارثة ('')] هو ابن عوف بن أبى حارثة ، و [ابن أبىحارثة ('')] هو ابن مرّة بن مرّة بن غيظ [ بن مرّة ابن عوف بن سعد ابن ذبيان .

ومعني سميا: أى عملا [تحَكِرُ<sup>(۱)</sup>] حسناً حين شَيا للصلح وتحمَّلا الديات. وتبزَّل، أى تشقّق . يقول: كان بينهم صلح، فتشقّق بالدم الذي كان بينهم، فسمّا في إحكام الديد مد ما تشقّق بسفك الدماء.

(فأقسمتُ البيت الذي طافَ حولَه (جالُ بَنَوْهُ، من قريش وجُوْمُم) أو اد بالدت الكمنةُ للمُظْمة . وجُو هُم: أمّة قديمة ، كانت أوبالَ البيت

قبل قريش . وبنَوْه بفتح النون ، من البناء ، وضَمَّها خطأ .

( يميناً كنيمَ السِّيدانِ وُجِدُهُما على كلِّحالِ: مِنْ سَحيلٍ و مُبرَّم ِ )

<sup>(</sup>١) النكملة من ش . (٢) النكملة من ش .

<sup>(</sup>٣) التكملة من ش

يميناً : مصدر مؤكّد لقوله أقسمت ؛ وجملة لنعم السيدان . . الخ ، جواب القسم .

وهذا البيت أورده الشارح المحقّق (في باب أفعال المدح(١)) على أن المخصوص بالمدح إذا تأخّر عن نم ، يجوز دخول نواسخ المبتدإ عليه ، فإن ضمر النتنية في ( وجدتما ) هو المخصوص بالمدح ، وقد دخل عليه الناسخ وهو وُجد . وعلى متعلّقة به . والسّعيل ، بفتح السين وكمر الحاء المهملتين : المسحول ، أى الذى لم يُحكم قنله . والمبرم : منعول من أبرم الفاتل الحبل : إذا أعاد عليه الفتل ثانياً بعد أوّل ، فالأول سَحيل والثاني مبرم . وقيل : السحيل : ما فتل من خيطين . وأراد بالسجيل الأمر الدمل الفعيف وبالمبرم الشدية القوى .

(تداركتُهُ عَبْساً وذُبيانَ بَعْدَما تَعَانُوا ودقُوا بِينَهُمْ عِطْرَمُنْشِمِ)

عَبْس وذُبِيان : أخوان ؛ وها ابنا كينيض بن رَيْث بن غلقان بن سعد ابن قبس بن غلقان بن سعد ابن قبس بن غيلان بن مفر. أى تداركنا مما بالصلح، بعد ما تنانوا بالحرب. ﴿ وَمَنْتُم ﴾ للشهور بفتح للم وسكون النون وكسر الشين المعجمة (٢) زعوا أنها امرأة عقارة من خزاجة ، تحالف قوم فأدخلوا أيديهم في عطرها على أن يقاتلوا حتى يموتوا . فضرَب زهير بها المثل . أى صار هؤلاء في شدة الأمر بمنزلة أولئك . وقيل : كانوا إذا حاربوا اشتروا منها كافوراً لمرتام ، منشاهمُوا بها . وزع بعضهم : أنّها امرأة من بني غُدانة ، وهي صاحبة

<sup>(</sup>١) هو الشاهد ٧٦١ من الحزانة .

<sup>(</sup>۲) ويقال بفتحها أيضاً . وانظر قول هشام السكلي في النفرقة بينها في الهان (نتم ٦٠) حيث جمل الق بكسر الشين ملتم بلت الوجيه ، من حبر . والتي بفتحها امرأة من العرب كانت تنتجع العرب تبيمم عطرها .

﴿ يسارِ الكواعب(١) ﴾ وكانت امرأة مولاه ، وكان يسارُ من أقبح الناس ؛ وكان النساء يضحكن من قبحه ؛ فضوحكت منه منشم ، يوماً ، فغلن أنها خضمت إليه ، فراودها عن نفسها ؛ فغالت له : مكانك ؟ فإن للحرائر طيباً . فأتت بموسى فأشخته طيباً ، ثم أنحت على أصل أفقه(٢) فاستوعبته قطماً ، فخرج هارباً ودمه بسيل . فضرب المثل في الشرّ بطيب منشم . وقيل غير ذلك .

( وقد قلتُنا إنْ نُدركِ السّلمِ واسماً عالمِ و معروف مِن القول، تُسُلمُ )

السلم : الصلح ، يَدَكُّر ويؤنَّث ، وهنا مذكر ، لقوله : واسما : أى ممكنا . وقال الأعلم : أى كاملاً مَكينا . وقوله : نسلم ، أى من أمر الحرب . وروى بضم النون ، أى نوقع السلم بين القوم والصلح .

أى أصبحنها من الحرب على خير منزلة . ومن للبدل . وبعيدَين ، خير بعد خير . والعقوق : قطيعة الرحم . والمأثم : الإثم .

(عَظْيَمَانِي فِي مُعْلَيا مَمَدًّ وغيرِها وَمَن يَسْتَبُّ كَثْرًا مِن الجِد يَعْظُمِ)

عليا معة : مؤنث أعلى ؛ أى فى تحليا منزلة هذه القبيلة . وروى بدل وغيرها ( هديثنا ) وهو دعاء ، أى دامت هدايت كما إلى طريق الفلاح . ومعىي بستبح كنزاً ، يُميب جملاً مباحاً . والكنز كناية عن الكثرة . يقول : مَن فعل فعلكا فقد أبيح له الجد ، واستحق أن يعلم عند الناس . روى يعلم بالفتح أى يقور عظيم ، واللغم مع كسر الظاء أى يأت بأمو عظيم، ومع فنح الظاء أى يعلم الناس . وعظيمين خبر الظاء أى يات بأمو عظيم،

<sup>(</sup>١) انظر خبره في النقائش ١٠٦٦ ، ١٠٩٢ والفاخر٩٥ والروس الأنف ١٠٦١: ٧/١٦: ٨/ وتمار القلوب ٨٢ ونهاية الأرب ٣ : ٣٦ في مثل ﴿ صبرا على بجامر الكرام ﴾ . (٣) في معظم للراجع أنها قطعت مَثَمَا كبره لا أنقه .

( فأصبح يُحدى فيهمُ مِن تلادكم منائمُ شَتَّي من إفال المزنَّم )

يُحدى: يساق ، من الخداء . وروى ﴿ يجرى ﴾ . والتّلاد بالكمر : ما ولد عندهم أصله ، وهو المال القديم ؛ ثم كنر استمالهم إياه ، حتى قبل لِملك الرجل كله : تيلاد . وشتى : منغرقة . والإفال ، بالكمر : جمع أفيل وأفيلة ، وهو الفصيل ؛ وإنما خصّ الإفال ؛ لأتّهم كانوا يغرمون فى الدية صفار الإبل . وللزنّم : فحلٌ معروف ، نَسَبَ الإفال إليه . والترنيم : سيحة يوسّم بها البعير : وهو أن يُشق طرف أذنه ويشل ، فيتملّق منه كالزّمة . ورُوى ﴿ من إفال

(تُعنَّى الكلومُ بالمِثينَ فأصبحت من ينجُّمُها مَن ليس فيها بمجرم )

أى تُمحَى الجراحات بالمثينَ من الإبل؛ وإنمــا يعنى أنَّ الدماء تسقط بالديات. وقوله: ينجَّمها، أى تُحِمَّل نجومًا على غارمها. ولم يُجُرِّمُ فيها أى لم يَلْق بجُرِّم، مِن قتلِ نجب عليه الدية، ولكنّه تحملها كرمًا وصلة الرحم.

( ينجُّمهَا قَوْمُ لَقُومٍ غَرَامةً ۖ وَلَمْ يُهُرِّيتُوا بِينِهُمْ مَلَّ مِحْجَمَ ِ)

يعنى أنَّ هذين الساعيين حملادماء من قَتُل ، وغرم فيها قومٌ من رهطهما؛ على أنهم لم يصبُّوا دم أحد مل: محجم . أى أنهم أُعطُوا فيها ولم يقتُلوا . وكر يقوا : أصله يُريقُوا ، وزيدت الهاء المغنوحة .

( فَن مُبِلغُ الْأَحْلافِ عَنِّي رَسَالةً وَذُبِيانَ: هَلْ أَقْسَمُ كُلُّ مُفْتَمٍ. ؟ فَلا تَكْتُمُنَّ اللهُ مَا فَي تَفُوسَكُمْ لَيْخِي، وَمِهَا يُكَثِّمُ اللهُ يُعْلِّمُ

الأحلاف: أمد وغطفان وطتي . ومعنى هل أقستم الخ ، أى هل حلفتم كلَّ الحلف لتَفَعلُنَّ ما لا ينبغى ؟ وهذا البيت أورده ابن هشام فى المغنى ( فى بحث هل ) . وقوله : فلا تكنين الله . . الخ ، أى لا تضمروا خلاف

ما تظهرونه ، فإن الله يعلم السرّ ، فلا تكتموا مافى أنفسكم منالصلح وتقولوا : لا حاجة لنا إليه . وقيل معنى قوله : هل أقسمتم ، هل حلفتم على إبرام حبل الصلح فتخرجوامن الحِنث ، فلا تخفو الله ما تضمرون من الندر و تقض المهد . و يُككّم : بالبناء للمفعول ، بخلاف يكم ، فإنه للفاعل .

( بُؤخَّرُ فيوضَعُ فى كتاب فيدَّخَرُ ليوم الحسابِ أو يُعجَّلُ فيمَقِيمٍ ) جميع الأفعال بالبناء للفعول، ما عدا الأخير ؛ يقال نقمَ منه من باب ضرب، يمنى عاقبه وانتم منه . ويؤخَّر : بدل من يعلم ، وقِبل : جزم فى جواب النهى ، وهو الصواب .

(وما الحربُ إلاَّ ما علمتم و دقع م وما هو عنها بالحديث المرجَّم) يقول : ما الحرب إلاَّ ما جرّ بَنَم و دقع ، فايا كم أن تعودوا إلى مثلها. وقوله : وما هو عنها ، أى ما العلم عنها وقوله : وما هو عنها . أى ما العلم عنها بحديث يرُجم فيه بالظن . فقوله ( هو > كناية عن العلم . لأنَّه لما قال إلاَّ عالم ، كنّا قال العلم . كنّا قال التلقيب وأبو جعفر النحوى . وقال صعوداء في شرحه : هو ضعير ما ، كنّا قال الله يكون قولا ، أى وما هذا الذى ضعير القول لا العلم ، لأن العلم لا يكون قولا ، أى وما هذا الذى أنول بحديث مرجَّم ، أى هذا ما شهدت عليه الشواهد الصادقة من النجارب ولي من أحكام الظنون > وقال الأعلم : هو كناية عن العلم ، يربع . وما علمتم بالحديث الذى يرمى به بالظنون ويشكَ .

وأورد الشارح المحقق هذا البيت ( فى باب المصدر(١) ) على أنَّ ضمير المصدر يممل فى الجار والمجرور ؛ وقال: أى ما حديثى عنها . فجعلَه ضميرً

<sup>(</sup>١) الشاهد ه وه من الخوانة.

الحديث . والمرجَّم : الذي يرجَّم بالظُنُون ؛ والترجيم : الظن . والمعنى : أنه يحضَّهم على قَبُول الصلح ، ويخوُّفهم من الحرب :

( مَتَى تَبَعْثُوهَا تَبَعْثُوهَا ذَمِيمَةً وَتَضْرَى (١) إذَا ضَرَّيْمُوهَا فَتَضْرَمُ )

أى إن لم تقبلوا الصلح ، وهبعتم الحرب ، لم تحكوا أمرها . والبعث : الاثارة . وذمية : أى تذمون عاقبتها . وروى : (دمية) بالمهملة : أى حقيرة ؛ وهذا باعتبار المبدأ : وضرى بالشيء ، من باب تهب ، ضراوة : اعتاده واجترأ عليه ، ويُعدَّى بالهمزة والتضيف ؛ قال صموداء فى شرحه : من العرب من يهمز ضرى ، فيقول : ﴿ وتضرأ إذا من بهمز ضرى ، فيقول : ﴿ وتضرأ إذا ضرائموها » وضرمت النارُ ، من باب تهب ، أيضاً : المهبت .

( فَنَعْرَكُكُمْ عُرْكُ الرَّحَى بِثَمَالُهَا وَتَلْقَحُ كِيشَافًا ، ثُمْ تَحْمِلُ فَتُنْتُمْ ('')

معطوف على جواب الشرط ، ويقرأ بضم لليم للوزن — قال صعوداء : وإن رفته مستأنفا كان صوابا . (أقول) : يمنعه ما بعده من الأفعال السبعة ، فإنها مجزومة — أى تطحنكم وتهلككم (<sup>77)</sup> : وأصل العرك : دلك الشيء : والقيفال : بكسر للمثلثة : جادة تكون تحت الرخى إذا أديرت يقسم عليها الدقيق : والباء للمعية نحو قوله تعالى : (تَنْبُسُتُ بالدَّهِنِ (<sup>44)</sup>) : أى ومعها الدهن : وجاء فلانُ بالسيف : أى ومعه السيف : والمعنى : عرك الرخى طاحنة ؛

 <sup>(</sup>۱) وقى رواية التبريزى والزوزنى وابن الأنبارى: ( وتضر ) بالجوم عطفا على ما قبله .

 <sup>(</sup>٣) ط ; ( فتتأم ) ، صوابه في ش . والرحى بأثية واوية يقال رحوان ورحيان ،
 والياء أعلى .

<sup>(</sup>٣) ط : ( تطحنكم وتهلكهم ) باختلاف الضميرين ، صوابه في ش .

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٠ من « المؤمنون » .

لأنَّ الرحَى لا تطحن إلاَّ وتحت مجرى الدقيق ثيفال: فعرك : مصدر مضاف إلى فاعله ، والمنعولُ محذوف أي الحلبِّ .

قال صَمُوداه: فظَّ بهذا أَمرَ الحرب، وأخبر بأشدُّ أوقاتها . قال: والكِشَّاف ، في لغة كنالة وهذيل وخُزاعة: الإبل التي لم تحمل عامين: وتميم وقيس وأسد وربيعة يقولون: الكِشاف التي إذا نُتيجَتُ ضَرَبِها اللعحلُ بَعَد أَيام فلقَحِت، وبعضهم يقول: هي التي يُحتَل عليها في الله : وأبو مضر يردّ هذا كلَّة ، ويزعم أنّ الفحل لا يدنو من الناقة ما دامت في دَمِها، وأنشد:

### \* طُبُّ بعسُّ البول غير ظلاًّمْ \*

قال: فهو لا يدنو منها خاملاً ، فكيف يدنو إليها في دمها! وقال: الكشاف عندنا: أن يحمل على الناقة عامين متوالين وذلك مُمَّرُ بها، وهو أرداً النتاج: وإلى هذا ذهب زهير أى إنّ الحرب تنوالى عليكم فينالسكم منها الفرر: وردُوى: « ثم تحمل فُتُنَمُّ (1 ) والإتآم: أن تضع اثنين: وليس في الإيل إتآم ، إنما الإتآم في الفنم خاصةً ، وإنما يريد بذلك تفظيم الحرب وتحذيرهم إياها . جمل آفة الحرب ، بمغزلة طعن الرحى الحبّ ، وجمل صنوف الشر تنولد من تلك الحروب، بمغزلة الأولاد الناشئة من الأمهات .

قال أبو جعفر والخطيب: شبه الحرب بالنَّاقة، لأنه جعل ما يُحلب<sup>(٢)</sup> منها من الدماء بمنزلة ما يُحلب من الناقة من اللبن ،كما قال :

إِنَّ المهالب لا يزال لهم فتَّى كَبرى قوادمَ مُحلِّ حربٍ لا قِح

<sup>(</sup>١) ط: ( فتتأم ) ، صوابه في ش .

<sup>(</sup>۲) ط ( بجلب ) بالحبيم ، صوابه في ش والتبريزي ه ١٥٠ .

وقيل : إنَّمَا شبه الحرب بالناقة إذا تحلت ثم أرضت (1 لأنَّ هذه الحروب تطول؛ وهي أشبه بالمدنى : وقوله(٢ تُنْثِم : أى تأتى بنَوا مَبِن، الذكر توأم والأننى توأمة .

(فننتج لَم غَلِمانَ أَشَامَ كُلُّهُم كَأْحُم عَادٍ ثُم تُرْضِعُ فَنَفْطِمٍ)

مسطوف على قوله فتئيم . نُتجت الناقةُ ولداً ، بالبناء المعمول: إذا وضعته . وأشأم : قال أبو جعفر والخطيب : فيه قولان : أحدها أنه مصدر ؛ كأنه قال : غلمان شؤم ؛ والآخر : أنه صغة لموصوف ، أى غلمان امرى أشأم أى مشتوم . وقال الأهم : أشأم هما صغة المصدر على معنى المبالغة ، والمعنى غلمان شؤم أشأم ، كما يقال : شغل شاغل : وكلهم : مبتدأ ؛ وكأحر عاد : خبّره . . وقال صَموداء : وإن شنت وضت كُلاً بأشأم ، كما تقول مودت برجال كريم أبوهم . . وفيه أن كُلاً إذا أضيفت الضمير لا تقع معمولة لعامل لفظى .

وبريد بأحر عاد : عاقر الناقة ، واسحه قدار بن سالف ، وأحر لقبه . قال الأصمى : أخطأ زهبر في هذا ، لأن عاقر الناقة ليس من عاد ، وإنما هو من ثمود . وأنما المبرد . ولا غلط ، لأنَّ ثمود يقال لها عادُ الآخرة ، ويقال لقوم هود عادُ الأولى ؛ والدليل على هذا قوله تمالى : (وأنَّهُ أَهَلَكَ عَاداً الأولى (٢٠) . وقال صَموداء والآعام : لا غلط ، لكنة جمل عاداً مكان ثمودَ اتساعا ومجازا ، إذ قد عُرف المعنيُّ ، مع تفاوت (٤٠) ما بين عاد ونمود في الزَّمن والأخلاق .

والإرضاع والفطم معروفان ، أى لا تَنزع إلاّ عن حولين . وإنما أراد

<sup>(</sup>۱) النبريزي : ثم ﴿ أرضعت ثم فطعت ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في النسختين : « وقولهم » .

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٠ من سورة النجم .

<sup>(</sup>٤) ط : ( تقارب ) ، وأنبت ماق ش .

طولَ شدَّتها، وأنها لا تنقطع إلا عن تمام؛ لأنَّ المرأة إذا أرضت ثم فطَّمت فقد تمَّت.

( فتُغْلِلُ لَـكُم ما لا تُغُلِّ لاَهْلها ۚ قُرَى بالعراق مِن قَفيزٍ ودِرَهمِ )

معطوف على قوله (فَنَعَلَم) : أى فَنَكَلُلُ لَكُمْ هَدَه الحَرِبُ مِن الدَّيَات بدماء قالاً كم مالاً تَمُلُّ ثرى بالعراق وهى تغلّ القفيز والدرم . وهذا تهكم بهم واستهزاء : يقال : أغلّت الضيعةُ بالألفِ . صارت ذاتَ غَلَّة ('' : والغلّة : كلّ شيء من رَيْمُ الأرض ، أو من أجرتها ، ونحو ذلك :

(لمَمْوى، لَيْعِمُ المِيْ جَرَّ عليهم، عالا يُواتيهم، حُمينُ بن ضَعْمَم)

جرّ: من الجريرة: وهى الجناية: وفاعله حُسين: والجلة صفة لموصوف عنوف هو المخصوص بالمح ، أى لنم الحق حَيْ جرّ عليهم . . الح . . وعرى مبتداً خبر محنوف أى قسى . وجلة لنم الحق اللح جواب التسم . ولا يواتيهم : لا يوافقهم ، روى : (لا يُماليم ) والمالاة: المماوية بن ضبا ابن ضمضم هو ابن عم النابغة الذيبائي ، لأن النابغة هو ابن مماوية بن ضبا ابن جار بن بربوع بن غيظ [ ابن مُرة (٢٠٠ ] بن عَوف بن سعد بن ذيبان و وحسين هو ابن ضمضم بن ضباب ، إلى آخر النسب . وجنايته: أنه لما اصطلحت قبيلة ذيبان مع قبيلة عبس ، أي حسين بن ضمضم أن يدخل في العشلج، واستتر منهم ، ثم عَدًا على رجل من بني عبس فقتله كما تقدم بيانه (٢٠٠).

(وكانَ طوىٰ كَشَحّاً على مُسْتَكِنَّةً فلا هُوَ أَبداها ولم يَنجَمْجَم)

£ £ ¥

<sup>(</sup>١) ط: (ذا غلة ) ، صوابه في ش .

<sup>(</sup>٢) التكملة من ش وللمارف ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر ما مضى فى س ه من هذا الجزء وما بمدها .

طوی ، برضار (قد) عند المبرد ، قال : لأن كان فعل ماض آسمها ضمير حصين ، ولا يُحبر عنه إلا باسم أو بما ضارعه . وخالفه أصحابه في هذا . . والسكشح : الجنب ، وقيل : الخاصرة ، يقال طوى كشحه على فعلم : إذا أضمرها في نفسه . والمستكنة : المستفرة ، وهي صفة لموصوف ، أى غدرة مستمرة ، أو ينة مستفرة ، أو حالة مستكنة ، لأنه كان قد أضعر قبل ورد برني حابس القاتل أخاه هرم بن ضمضم أو يقتل رجلاً من بني عبس ، ولهذا كان أين من الصلح . وقوله : ولم يتجمجم ، أي لم يتج التقدم فها أضمو ولم يتردد في إنفاذه ، يقال جمجم الرجل وتجمجم : إذا لم يبين كلامه : وسيأتي هذا البيت ، إن ناء الله ن في خبر كان (١٠) :

( وقال : سَأَقْفَى حَاجَتَى ثُمُ أَتَّقَى ۚ عَدُوًّى بَأَلْفٍ مِن وَرَأَنَّى مُلَجَمٍ ﴾

حاجته : هي إدراك ثأره . وملتج ، قال صَمُوداء : يروى بَكسر الجيم أى ألف فارس ملجِم فرسَه ، وروى بفتحها أى ألف فرَس ملجَم . والفرس ممَّا يذكّر ويؤنث .

(فشةً ولم تَفْزَعُ بيوتُ كثيرةُ لدى حَيثُ ألقتُ رَحلَهَا أَمُ قَشَعَهُ )
أورد ابن هشام هذا البيت في المنفى (٢) على أن (حيث) قد تجرُّ بغير
من ، على غير الغالب . وقوله : فشد الح، أى حَمَل حصينُ على ذلك الرجلِ
من عَبس فقتله . ولم تَفرَعُ بيوت كثيرة أى لم يعلم أكثر قومهٍ بغعله . وأراد
بالبيوت أحياء وقبائل . يقول : لو علموا بغعله لفزعوا أى لأغانوا الرجل
للمتنول ولم يدّعوا حصيناً يتنكُ. وإنما أراد بقوله هذا ألا يفسدوا صلحهم

<sup>(</sup>١) هو الشاهد ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح شواهد المغنى ١٣٢ .

بفعله . وروى : ( ولم يُفْزَعُ بُيوتٌ ) بالبناء للمفعول . قال الخطيب : أى لم يُفزَع أهلُ بيوت، يقول شدَّ على عدوَّه وحدَّه فقتله، ولم يفزع العامَّة بطلب واحد ، أي لم يستعن عليه بأحد ، وإنما قصد الثأر . وقيل : معناه أي لم يَعلموا به . وروى : ( ولم يُنظِرُ بيوتا ) أي لم يؤخِّر أهلَ بيتٍ ورد بن حابس في قتله ، لكنه عجل فقتل هذا الرجل . يقال : أنظرته ، بالأليف ، أي أخْرته . وروى أيضا: (ولم يَنْظُر) من نظرت الرجلِّ: أي انتظرته . وقوله : لدى حيث الخ، أى حيث كان شدّة الأمر ، يعني موضعَ الحرب ؛ وأمّ قَشَع هي الحرب، ويقال: هي المنية . والمعني أنَّ خُصينا شدٌّ على الرجل العبسي فقتله ، بعد الصلح ، وحين حطَّتْ رحلَها الحربُ ووضعت أوزارَها ، وسكنت. ويقال : هو دُعابہ على حصين : أي عدا على الرجلُ بعد الصلح ، وخالف الجاعَة ، فصيَّره اللهُ إلى هذه الشدَّة ! ويكون معنى ألقت وحلها ، على هذا تُبنت وتمكَّنت . وقيل: أم قشم : كُنية العنكبوت، وقيل : كنية الضبم . والمعنى : فشدّ على صاحب ثأره بمضيَّمة من الأرض . . وقال صعوداء في شرحه : وقال قوم : أمَّ قشم : أم حصينِ هذا الذي شَدَّ : أي فلم يفزع البيوت التي بحضرة بيت أمَّهُ . والرحل: ما يستصحبه للسافر من المتاع والثياب . وسيأتى هذا البيت ، إن شاء الله تعالى ، في الظروف .

(لدى أسد شاكى السلاح مُقَاذِفِ له لِبَدُ ، أَطْفَارُه لم تُقُلَم )
لدى: متعلَّقة بقوله ألقت رحلها . وهذا البيت من أبيات تلخيص الممائى
وغيره على أنَّ النجريد والنرشيح قد يجتمعان : فإن شاكى السلاح تجريد ،
لأنه وصف بما يلائم المستمار له وهو الرجل الشجاع ، وما بعده ترشيح لأنَّ هذا
الوصف بما يلائم المستمار منه وهو الأسد الحقيق . قال الأعلمُ والخلطيب : أراد
بقوله لدى أسد ، الجيش ، وحل لفظ البيت على الأسد . وقال الزوزيى : البيت

...

كلَّه من صفة حصين بن ضعفم . . وهو الصواب . وقوله : شاكى السلاح ، أى سلاحه شائكة حديدة ذو شوكة وأراد شائك فقلبت الياء من عين الفعل إلى لامه ، يجوز حذف الياء فيقال شاك ، ويكون شاك على وزن فيلي كا قالوا رجل خاف ومال ، وأصلة تخوف ومول فيقال شاك ومقاؤف ، مرامى، يروى بلم الفاعل والمفعول ، وهو الغليظ الكثير اللام ، واللمبد ووارق أيضاً ( مقائف ) السم مقمول ، وهو الغليظ شعر متراكب بين كنتي الأسد ؛ والأرثرة : شعر متراكب بين كنتي الأسد ، إذا أسنّ ، والأظفار : السلاح ، وتقليمها : نقصها . يقول : سلاحه تام حديد (١) ، قال الأعلم : وأول من كنى بالأظفار عن السلاح أوس بن حجر ، في قوله :

لَمَمركَ إِنَّا وَالْأَحَالِفَ هَوْلاً لَنَى حِتْبَة أَطْفَارُهَا لَمْ تَقُلُّمْ ثَمْ تَبِعَهُ زَهْبِرَ ، وَالنَّابِئَةَ فَى قُولُهُ :

وبنو جَذيمة لا تحالة أتَّهم ۖ آتُوكَ غَيْرٌ مَعْلَمَى الْأَطْنَارِ

أى ليس سلاحهم بناقص . وقال الزوزنى : قوله لم نقلم ، يريد أنّه لايعتر به ضعف ولا يكبيه(٢) عدم شوكة ، كما أنّ الأسد لا تقلّم براثنه .

(جرىء ، مَني يُغلَم يُعاقب بُظليه سريعاً ، وإلاّ يُبدَ بالظلم يَغلُّم )

جرىء بالجرّ صنة لأسد ، المراد به حصين بن ضمضم ، ويجوز رفعه ونصبه . ومتى يُطلّم وإلاّ يُبعد ، كلاهما بالبناء للمفعول . ويُعاقِب ويَطلم ، بالبناء للفاعل . والجرىء : ذو الجراءة والشجاعة . يقول : هو شجاع ، متى مُظلم عاقب

<sup>(</sup>١) ط : ( جديد ) بالجيم ، صوابه في ش .

 <sup>(</sup>۲) في شرح الزوزي: (ولا يعيه).
 (۲) خالة الأدب ح ٣

الظالم بظله سريعاً ، وإن لم يظله أحدُ ظلم الناسَ إظهاراً لعزة ننسه وشدة جراءة ، وسريعاً حال أو صفةُ مصدر ، أى يعاقب عقاباً سريعاً . وقوله : وإلاّ يَبْدُ ، الأصل فيه الهمز ، من بدأ يبدأ ، إلا أنّه لما اضطرّ أبدل من الهمزة ألقائم حذف الألف للجزم ، وهذا من أقبح الضرورات ، ولهذا أورده الشارح المحقق في أوّل شرح الشافية .

وحكى عن سيبويه : أن أبا زيد قال له : من العرب مَن يقول قريت في قو أت ، فقال سيبويه : كان يجب أن يقول أقرى ، حتى تكون مثل رميت أدمى . وإنما أنكر سيبويه هذا ، لأنه إنما يجيء فعلت أفعل بغنج العين فيهما إذا كان عينُ الفعل أو لا يكاد يكون هذا في الألف ، لإ أنتم قد حكوا أبى يأبى ، فجاء على فقل يقعل . قال أبو إسحاق : إنّا جاء هذا في الألف لمضارعتها حروف الحلق ، فشبّهت بالهمزة . يعني فشبّهت بقولم قرأ يقرأ وما أشبهه .

(رَعُوامارَعُوا مِن ظِنْمَيْمٍ ثُمَّاورَدُوا غَمَاراً تَسيلُ بالرماحِ وبالدمِ )

هذا إضرابٌ عن قصَّة حصين إلى تقبيح الحرب والحثُّ على الصلح.

من الحرب تم أصدوا إلى الكلا أى رجعوا إلى أمر استوبلو. وضرب الكلا والمستوبل : السيّح العاقبة . أى صار آخر أمرهم إلى وخامة وفساد مثلا . والمستوبل : السيّح العاقبة . أى صار آخر أمرهم إلى وخامة وفساد ولا سورُك ما جرّت عليهم وماحهم ولا ابن أحرّم ) ولا شار كوا في القوم في دم توقيل ولا وهب منهم ولا ابن الحرّم ) المنكورين . وابن تهيك بفتح النون وكمر الهاه . ونوفل ، ووهب ( بفتح الوا و والماء ) ، وابن الحرّم ( بالحاه المهملة وتشديد الزاى للمحبة للمنتوحة ) كلّهم من عبس . وجرّت : جنّت . والمعنى : أنّ رماحهم لم تقتل أحداً من هؤلاء الذين يَدُونهم ، وإنّما يُعطُون الديات بترعًا ولم يشاركوا قاتلهم في سفك مؤلاء الذين يَدُونهم ، وإنّما يُعطُون الديات بترعًا ولم يشاركوا قاتلهم في سفك دمائهم .وروى: (ولا شاركت في الحرب) . والضمير للرماح ، قصد بهذا أن يبين

الكلاً : العشب . وقضاًه : أحكه ونقذه . وأصدر : ضدُّ أورد . واستُوْ بلت الشيء : استثقائه ؛ والربيل: الوخيم الذي لا يُمري (١٠). يقول: فقتل كل واحد من الحبِّين الآخر؛ فقوله : فقضوا منايا بينهم، أي أفذوها بمــا بعثوا

أى فسكلُّ واحد من هؤلاء المقنولين المذكورين في البيت الذي قبلَهُ. ( لحقَّ حِالَٰلِ يَمْفِيمُ النَّاسَ أَمْرُكُمْ إِذَا طلمت إحدى الليالى بمعلَّمَ ) ( كرام ، فلا ذو الوتر يعدك وتر ه لديهم ، ولا الجانى عليهم بمسلَّمَ ) قوله : لحق ، هو حال من قوله صحيحات مال ، أو أنه بدلٌ من قوله لقوم ، أو خبر لمبتدأ محذوف أي هي لحي حلال أي المال الصحيحات لحي .

براءة ذمتُّهم عن سفك دمهم ، ليكون ذلك أبلغَ في مدحهم لعقلهم القتلي .

(فكلاً أراهم أصبحوا يَعقلونه .... الست )

 <sup>(</sup>١) فى اللسان : ( وقالوا : هنئنى الطمام ومرثنى ، وهنأنى ومرأتى ، على الإنباع ،
 إذا أتبعوهاهنأنى قالوا: مرأنى، فإذا أفردومءن هنأنى قالوا: أمرأتى ، ولايقال أهنانى ) .

وأراد بهذا الحق حمّ الساعيين بالشلح بين عبس وذبيان: قال الأهم :
الحلال: جمع حلة بالكسر، وهي مائة بيت. يقول: ليسوًا بحلة واحدة،
ولكنهم حلال كثيرة. وقوله: يعمم الناس أمر مم ، أي يلجئون ، إلى هذا
الحقّ ويتمسكون به فيعصهم مما نابهم . وأصل إلحلة الموضع الذي يُنزّل به ،
فاستمير جماعة الناس . وقوله : إحدى الليالي ، أراد ليلة من الليالي ؛ وفي
الكلام معنى التفخيم والنعظم ، كما يقال: أصابته إحدى الدواهي: أي داهية
شديدة . والمنظم: الأمر العظم: وقوله : فلاذو الوتر ، يقول: هم أعزّة لاينتصر
منهم صاحب مم ، ولا يدرك وترة فيهم ، وقوله يملم ، أي إذا جنى علمهم
جان منهم شراً إلى غيرهم لم يسلموه له ، لعزم ومتعنهم .

واعلم أنَّ هذه الأبياتَ التي أوردناها على هذا الترتيب ، هي رواية الأعلم وقدّم بعضهم هذين البيتين وأوردها بعد قوله سابقاً :

فتغللُ لَكُمْ مَا لَا تُغَلِّ لَأَهْلِهَا . . . . . . . البيت والله أعلى .

وأنشد بعده

(قد أصبحَتُ أُمُّ الخِيار تَدَّعى علىَّ ذنباً كلَّهُ لم أَصنَمِ) تقدم شرحه في الشاهد السادس والخسين(١).

<sup>(</sup>۱) إنظر الجروء الأول من ٥٠٩ واستشهد به الشارع المحتق هنا على أن ( لم ) ليست من المروف المستحقة الصدارة حتى لا يجوز أن يصل ما بعدها فياقبلها ، لأن ما بعدها قد عمل فيها قبلها . وذك كما عرح الرضى لا متراجها بالفعل بتغييرها مشاه إلى الماضى فعمارت كالجرد منه . ومنها في ذلك ( لن ) و ( لا ) يخلاف ( ما ) و ( بان) النافستين

وأنشدَ بمده ، وهو الشاهد السابع والحنسون بعد المـــائة ، وهو من شواهد سيبويه<sup>(۱)</sup> :

١٥٧ (ألتي الصَحيفة كي يُخفَفُ رَحلًا والزادَ حتى نَعلًا ألفاها)
على أن (حتى ) وإن كانت يستأنف بعدها الكلام ، إلا أنّها ليست متمحفّة للاستئناف، فل يكن الرفع بعدها أولى ، فهي كسائر حروف العطف . يعنى أنه يجوز في (نعله) النصب ، والرفع :

أما النصب فمن وجهين: أحدها نصبه بإخبار فعل يفسره (ألقاها)كأنه قال: حتى ألتي نعله ألقاها،كما يقال في الواو وغيرها من حروف العطف. ثانيهما: أن يكون نصبه بالعطف على الصحيفه ، وحتى يممى الواو ، كأنه قال: ألقي الصحيفة حتى نعله، يريد و نعله ، كما تقول: أكنت السمكة حتى رأسها، [ بنصب رأسها(٣)] أى ورأسها ، فعلى هذا الهاه(٣) عائدةً على النعل أو الصحيفة ، وألقاها تكرير وتوكيد.

فإن قلت : شرط المعلوف بحتَّى أن يكون إمّا بعضاً من جمع ، كقدِم الْحُجَّاجُ حَيَّى المُشاةُ . أو جزءا من كلَّ ، نحو : أكات السمكة حتى رأسَها ، أو كجزء ، نحو : أعبتنى الجاريةُ حتَّى حديثُها ؛ فكيف جاز عطف نعله ، مع أنه ليس واحداً مما ذكر ؟ قلت ' : جاز ، لأنّ ألتى الصحيفة والزاد ، في معي ألتي ما يثقله ؛ فالنعل بعض ما يُحقِل .

 <sup>(</sup>١) سيبويه ١: ٠٥ . وانظر أيضاً الحزانة ٤: ١٤٠ والنيني ١٣٤ وابني
 يبيش ٨: ١٩ والهمم ٢: ١٣٤ ١٣٦ وشرح شواهد المفني ١٣٧ ومعجم الأدباء
 ١٩٦ وبنية الوعاة ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٢) التكملة من ش .

<sup>(</sup>٣) كذا . والصواب ( ها ) .

وأما الرفع فعلى الابتداء ، وجملة ألقاها هو الخبر . فحتى ، على هذا . وعلى الوجه الأوّل ِ . من وجهى النصب ٍ ، حرفُ ابتداء ، والجلة بمدها مستأنّفة .

وزعم ابن خلف: أن حتى هنا عاطمة والجلة بمدها معطوفة على الجلة المتقدّمة وهذا شيء قاله ابن السيّد، نقله عنه ابن هشام في المغنى ، وردَّه بقوله: لأن حتى لا تعطف الجل ، وذلك لأن شرط معطوفها أن يكون جزءاً تما قبلها أو كجزء، وهذا لا يتأتى إلاّ في المغردات. وقد نازعه الدماميني في هذا التعليل.

وأنشد سيبويه هذا البيت على أنّ حتى فيه حرف جر ، وأن بجروزها غاية لما قبله ، كأنه قال : ألق الصحيفة والزاد وما معه من للمناع حتى انهى الإلتاء إلى النمل . وعليه فجملة ألقاها للتأكيد ، والضمير يجوز فيه أيضاً أن يقود على النمل وعلى الصحيفة . فقوله : (حتى نعله ألقاها ) روى على ثلاثة أوجه .

صاحب الشاهد وهذا البيت لأبي مروان النحوي وبعده:

( ومفى يظنُّ بَريدَ عمرٍو خلْفَهَ ﴿ خوفًا ۚ ، وفارقَ أَرضَهَ وقَلَاها ﴾

وهما فى قصَّة ( المنامس ) حين فرَّ من عمرو بن هند . حكى ذلك الأخفش عن عبسى بن عمر ، فبا ذكره الغارسيّ .

وكان المناسن قد هجا عُمرَو بنَ هند، وهجاء أيضاً طرَفة ، فكتب لها إلى عامله بالبحرين كِتابَين ، أوهمهما أنَّه أمر لها بحوالز — وهو قد أمره فيمما بقتلهما — فلما وصلا إلى الحيرة، دفع للنلس كتابة إلى غلام ليقرأه ؛ فإذا فيه : ﴿ أما بعد ، فإذا أتاك المناش فاقط يديه ورجليه ، وادفته حيًّا » ، فرمى المناسن كتابه في نهر الحيرة وهرب إلى الشام — وقد ذكرنا خبرها فى الشاهد الذى قبل هذا بأربعة شواهد<sup>(١)</sup>فصارت صحيفةُ المتلسّ مثلاً فيا ظاهِرُه خيرُ وباطنه شرّ .

والصحيفة : الكتاب . وقوله : ألقى الصحيفة ، أى رماها بنهر الجليرة ، كما أخبر المتلسّنُ عن نفسه بقوله :

قدفتُ بها فى النهر من جَنْبِ كافر كذلك أَقْنُو كَلَ قِطْ مُضَلَّلُو وروى أيضا : (ألقى الحقيبة) وهى خُرْج بحمل فيه الرجلُ مناعه . وروى أيضا : (ألقى الحفِية) وهى الفراش المحشو<sup>(۲)</sup> بالقطن أو العشوف يُنام علمه ، قال عندة :

#### \* وَحَشِّيتِي سَرْجُ على عبلِ الشَّوى \*

وأوضحه محدّ بن هانئ الأندلسيُّ بقوله :

قومٌ يبيت على الحشايا غيرُ مُمْ وَمَبِينَهِمْ فَوَى الجِيادِ الشَّمَّوِ وَرَعُمُ البِيلَةِ عَلَيهُ الرَاكِبُ . وزعم ابن السَّيد ، وتبعه غيره : أن الحشية ما يركب عليه الراكبُ . وأورد بيت عنترة . وهذا غير لا تق به . وقال ابن هشام اللخمّى : الحشية : هي البَر ذعة الحشوة . والرَّحل هنا يمني الآثاث والمتاع . وقد أنكره الحريرى (في فُرّة النواس) بهذا المعنى ، ورد عليه ابن برّى فها كتبه عليه فقال : وقال الجوهرى : الرحل : منزل الرجل وما يستصحبه من الآثاث ، والرحل أيضا : رحل البعير وهو أصغر من القَتَب . فقد ثبت فيه الرحل بمني الآثاث . وقد قبله :

<sup>(</sup>١) هو الشاهد ١٥٢ ص ٤١٥ وما بعدها من الجزء الثاني .

<sup>(</sup>٣) طُـ : (المحتى ) صوابه فى ش ، والفعل واوّى . وأما الحَشية فأصلها حشيوة على و:( فعلة .

كريم الثنا ُحُلُو الشائل، ماجد ، صَبور على الضَّرَّاءِ مُشترك الرحل(١) قالوا : أواد بالرحل الآثاث . ومثله قول الآخر :

أَلْقِ الصحيفة كي يخفُّ رحلَه . . . . . . . . البيت

قالوا: رحله: أثاثه و أواشه . والنقدر عنده : ألق أماشه وأثاثه حتى ألق نعله مع جلة أثاثه . وإنما قدروه بذلك ، ليصح كون ما بعد حتى في هذا الموضع جزءاً مما قبلها . وعليه فشر قوله تعالى حكاية عن يوسف : (قالوا جَزاؤهُ مَنْ وجد في رَّحَلِه مَهُو جَزاؤهُ (٢)) قالوا : رحله : أثاثه ، بدليل : (ثم استخرَجها مِنْ وَعاء أَخِيه (٢)) انهى كلام ابن بَرتى .

وقد فسر ابن السيد (الرّحل) في شرح أبيات الجل بقوله : « الرحل للناقة كالسّرج [ للفرس(1) ] » وتبعه عليه ابن همام اللخمي وابن خلف وغير مما . وهذا مع كونه غير مناسب ، كان الصواب أن يقول : والرحل البسع ؛ لا للناقة أ : قال الأعلم : « كان الواجب ، في الظاهر ، أن يقول : أنقي الزادكي يخفف رحله والنمل حتى الصحيفة ؛ فيبدأ بالأنقل ثم يُتبعه الأخف ، فلم يمكنه الشر . أو يكون قدم الصحيفة لأن الزاد والنمل أحق عنده بالإيقاء ، لأن الزاد يبلغه الوجم الذي بريده ، والنمل يقوم له مقام الواحلة إن عطيت ، فاحتاج إلى للشي ؛ فقد قالوا : كاد المنتبل أن يكون راكياً » .

 <sup>(</sup>١) كذا في النسخين . والنناء ، كما في اللسان . مانصف به الإنسان من مدح
 أو ذم ، وليس من الضرورى تصحيحها بالننا بتقديم النون .
 (٧) الأمة ٧٠ من سورة يوسف .

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٦ من سورة يوسف . وقد وقعت عمرفة فى النسختين ، بل فى مطبوعتى السلفية ودار العمور برسم « فاستخرجها من وعاه أخيه ∢ وقد رددتها الآن إلى سقها بحمد الله .

 <sup>(</sup>٤) التكملة من هامش الشنقيطية ، وبجانبها كلمة « صح ) بخط ناسخها .

والبريد: الرسول ، ومنه قول العرب: ﴿ الحَمْقُ بَرَيد للوت ﴾ : وعمرو هو عمرو بن هند الملك ملك الحِمْرة . وقد ذكرنا ترجمته قبل هذا الشاهد ببيتن (١)

قال ابن خلف : ﴿ أَنشد سببويه هذا البيت لأبي مروان النحويِّ ، قاله صاحب الشاهد فى قَسّة للمنامُس حين فرَّ من عمرو بن هند ، حكى ذلك الأخفشُ عن عيسى ابن عمر فيا ذكره الغارسي . و نسبّه الناسُ إلى للمنامَّسِ ، انتهى .

> و نَسَبَه بِاقوت الحموى في معجم الأدباء إلى مروان النحويُ لا أبى مروان، قال : سمحت بعض النحويين ينسب إليه هذا البيت، وقال في ترجمته : هو مروان بن سعيد بن عباد بن حبيب بن المهلّب بن أبي مُشْرة المهلميُّ النحوي، أحد أصحاب الخليل المنقدً بين في النحو ، المبرزين .

> وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثامن والحسون بعد للمائة ، وهو من شواهد سيمو يه<sup>(۱۷)</sup> :

> ١٥٨ ( فلا تحسباً فنفرت به كنيم ولا جداً إذا ازدّحم الجادُودُ) على أنه يجوز النصب في قوله (حسباً) والرفعُ ؛ لوقوعه بعد حرف النفي . أمّا نصبهُ ، فبغمل مقدَّر منعد إليه بنفسه ، في معنى الفعل الظاهر ؛ والتقدير : فلا ذكرت حسباً فخرت به . ولا جداً معطوف على قوله حسباً . وهو بمنزلة قولك : أذيداً مررت به . وإنما لم يجزز إضار الفعل المنعدي يحرف

 <sup>(</sup>١) الذي في الشاهد الذي قبل هذا بيتين ليس فيه إلا إشارة سغيرة لمسرو بن هند
 تتملق بنسبه . لكن انظر الحرالة ج ٣ ص ٠٥٠ : من هذه الطبعة تجد شيئاً عن حياة
 هذا الرجل .

<sup>(</sup>۲) سیبویه ۱ : ۷۳ . وانظر این یعیش ۱ : ۳۲:۲/۱۰۹ ودیوان جریر ۱۳۰

الجر ، لأن ذلك يؤدَّى إلى إضار حرف الجر ؛ ولا يجوز إضاره ، لأنه مع المجروركشيء واحد، وهو عامل ضعيف، فلا يجوز أن يُتصرَّف فيه بالإضار والإظهار كما يُتصرُّف في الفعل.

وأما الرفع ، فعلى الابتداء ، وجملة فخرت به صفته ، ولتيم هو الخبر . وروى بدلَ قوله : لنيم (كريم) وهو الثابت . وجَدًّا معطوفٌ على حسباً . قال السيرانيّ : لما جاز الرفع مع الاستفهام ، وإن كان الاختيارُ النصبّ ، كان الرفعُ في حروف النفي أقوىٰ ، لأنها لم تبلغ أن تكون في القوَّة مثل حروف الاستفهام .

و ( الحسّب ) : السكرم وشرف الإنسان في نفسه وأخلاقه . و ( اكجله" ) : أبو الأب . يقول : ما ذكرتَ لتيم حسباً تفتخر به ، لأنك لم تجد لها شيئاً تذكره ، ولا لك جَدُّ شريف تعوُّلُ عليه عند ازدحام الناس للمَفاخر عليه (١٠). وقيل : الجدُّ هنا : الحظُّ ، أي ليس لتبم حظُّ في علو المرتَبة والذكر الجميل .

**٤ ٤ A** 

وهذا البيتُ من قصيدة طويلة ( لجرير ) هجا بها الفرزدق وتيمَ الرُّباب، وليست من النقائض ، وهي إحدى القصائد الثلاث التي هي خير ُ شيعُره . كذا في منتهى الطلب من أشعار العرب . وزعم الأعلم ، وتبعه ابن خلف وغيره . أن جريراً هجا بها عُمَرَ بن كِنا ، وهو من تبم عدى ّ .

والرِّباب بكسر الراء: جمع رُبِّ بضَّمها ، قال ابن الكليِّ في جمهرة الأنساب: ﴿ ولد [عبدُ (٢) مَنَاة بن أد تها ، وهم الرَّبابُ ، وعَديًّا ، بطنُّ ، وعوفًا والأشيب ونوراً ؛ وإنما سُمُّوا الربابَ ، لأنَّ تما ، وعديًّا ، ونوراً ،

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين ، والوجه حذف ( عليه ) من أحد الموضعين .

<sup>(</sup>٢) التَّكملة من ش وجهرة ابن حزم ١٩٨ والمعارف ٣٤ .

وعوفاً ، وأشيبَ ، وضَبَّةً بن أدَّ ، غسوا أيدبَهم فى الرُّبُ فتحالفوا على بنى تميم ؛ فسُمُوا الرِّباب ، فهم جميعاً ألرباب ، وخُصَّتْ تَيمُ أيضاً بالرِباب » : انتهى : ومن هذه القصيدة :

أ بيات الشاهد

> ( لَقَدْ أَخزَى الفرزدقُ رهطَ لَيليٰ وتسيم قد أقادهم مُقِيدُ خصَيتُ مجاشعاً وجَدَعتُ تبها وعندي ، فاعلموا ، لهمُ مزيدُ أتماً تجعلونَ إلىَّ نِدًا ! وهل تیم لِدی حسّب نَدیدُ أُزيدَ مناةَ تدعو<sup>(١)</sup> يا أبن تبم ! تَبُيَّنُ أَبِنَ تَاهَ بِكُ الوعيدُ ونأخذُ من ورائك<sup>(٢)</sup> ما نُر ىدُ أتوعدُنا وتمـنَعُ ما أردْنـا وُيقضَى الأمرُ حين تغيبُ تيمُ ولا يُستَأْذَنُونَ (٣) وهم شهُودُ ولا جَدُّ ، إذا ازدحم الجدودُ فلا حسب ٌ فحرتَ به كويمُ ٌ لشامُ العسالمينَ كِرَامُ تيمٍ وسيَّدهم ، وإن زَّعمُوا ، مَسُودُ وإنَّكَ لو لقِيتَ عبيدَ وتماً ، قلت : أيُّهُما العَسدُ وإنك لو لقيت عبيدً تيم أرى ليـــلاً يخالفُه نهـــارُ ولؤمُ النُّم ، ما اختَلْفَا ، جَديدُ بخُبُثِ البَدْرِ ينبُتُ بنر تبح<sup>(1)</sup> فما طات النماتُ ، ولا الحصدُ تمنّي النسيمُ أن أباه سعدٌ فلا سعد أبوه ، ولا سعيد ُ ولا المستأذَّنون ، ولا الوُفودُ وما لَـكُمُ الفوارسُ يا ابن تبم ، أهانك بالمدينة ، يا ابن تم ، أبو حفص ، وجَدَّعَكَ النشيد وإنَّ الحاكمين لَغَـيرُ تبر وفينا العزم والحسب التكيد

<sup>(</sup>١) في الديوان : « توعد » .

<sup>(</sup>٢) ط: « رواتك » ، صوابه في ش.

<sup>(</sup>٣) الديوان : يستأمرون » .

<sup>(</sup>٤) الديوان : ﴿ حرث تيم ﴾ .

وإنّ النيمَ قد خَبَثوا وقَلُوا فا طابوا ولا كثر المديدُ إذا تيمٌ ثوتُ بصديدِ أرضٍ بكىٰ مِنْ خَبْثِ رِيحِيم الصَّعِيدُ أُنباً تَجملونَ إلى تميم بَعِيدٌ فضلُ بينهما بَسِيدُ كلك اللؤمُ لؤمُ أبيك تيمٍ، سَرابِيلاً بناتَهُنَّ سُود

وقوله: أتبا يجبلون إلى ندا البيت ، أورده صاحبُ الكشّاف والقافى على أن البيد من قوله تعالى : ( فلا تجبلو البيد أنداداً ( ) بمنى الميل المنادى أى المبادى وهو من ند نُدوداً : إذا نقر ، و نادَدْت الرجل : خالفته ، خُصَّ المبادل في المنادى وهو من ند نُدوداً : إذا نقر ، و نادَدْت الرجل : خالفته ، خُصَّ كان في الأصل صفة لتو لو ندا ، فلما قسم صار حالا منه ، وإلى بمنى اللام.وقال السيّد : هذا لا يصح ، لأن ندا خبرُ المبند إ في الأصل ، وإنها هو حال من قوله تبا . . وفيه : أن تبا في الأصل مبنداً ، وعند سيبويه بجوز بجىء الحال من المبند إ ، وعند الأخذش من الحبر . والاستفهام المونكل . والتنوين في ( ذي حَسَب ) للتحقير ، يسي أنّ تبا ليس ندا ايدى حسب حقير ، فكف يمينا أنيذا المثلى ا وبجوز أن يكون التعظم ، ويريد بذى حسب نفسه . والقديد . عدى النية .

وترجمة جرير تقدمت في الشاهد الرابع من أوائل الكتاب(٢).

وأ نشدبمده، وهوالشاهدالناسع والخسون بعد المائة ، وهو منالحاسة<sup>(٣)</sup> :

2 2 4

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الجزَّء الأول ص ٧٥

<sup>(</sup>٣) انظر أيضاً الحزانة ٣ : ١٧٠ بولاق والحماسة ١٢٤ بشرح المرزوق .

## ١٥٩ (إِذَا الْخَصْمُ أَبْزَى مَاثِلُ الرَأْسِ أَنْكُبُ )

وقبله :

## ( فَهَلاَّ أُعدُّونَى لمثلى ، تَفاقَدُوا ! )

على أنّ ( إذا الشرطيّة ) يجوز عند الكوفّيين وقوعُ الجلة الاسميّة بمدّها لكن بشرط كون خبرها فعلاً ، إلا في الشاذّ كهذا البيت .

قال ابن حتى فى إعراب الحاسة : ﴿ يُروى إِذْ وَإِذَا جِيعًا : فَمَن رُواه إِذْ ، حَكَى الحَالُ المَنْرُقَعَة ، كَدُولُ الله سبحانه : ﴿ إِذِ الأَغْلَالُ فَى أَعْنَاقُومٍ ﴿ ( ) } ومن رواه إذا ، فوكنوك : أنينك إذا زيدٌ قائم ، وهذا جائز على رأى أبى الحسن : وذلك أنه يجيز الابتداء بعد إذا الزمائيةِ المشروطِ با › . انهى

و (أبرَّ ى) من قولهم زرجل أبرَّ ى وامر أة بَرُّ واء ، وهو الذى يَخْرُج صدرُه و يَدخل ظهرُه . وأبرى همها مَثَلُّ ، ومعناه الراصد الحفائل ، لأن الحفائل وبنا النفى فيخرج عجزُه . وقال أبو رياش : أبرى : تحامل على خصه ليظلِه . . فجل أبرى فعلا ، ولا يتنم ذلك ، وإنَّما المعروف أن يقال : برَّ وت الرجل ، ومنه اشتقاق البازى من الطير ، إذا استُعمِل على وزن القاضى . وعليه من الخصم مو فوع بفعل يفشَّره أبرى ، ويرُفَع (ماثل الرأس) على أنَّه بدلُّ من الخصم . و (الأنكب): المائل، وأصله الذي يشتكي مَنْسَكِبَيه فهو يمشى في شِق . ومائل الرأس أى مُعشَّر من الكِبرُ .

وقوله : ( تفاقدوا ) دعاه قد اعترض به بَين أوَّل الكلام وآخره يقول : هلاّ جعلونى عدَّة لرجلٍ مثلى — فَقَدَ بعُضُهم بَعضاً — وقد جاءهم الخصمُ

<sup>(</sup>١) الآية ٧١ من سورة غافر .

مَنَاخُرَ الدُّجَزِ ماثلَ الرأس منحرة . وهذا تصويرٌ لحال المُقاتل إذا انتصب في وجه مقصوده ؛ وهو أبلغ في الوصف مِن كلّ تشبيه . ومثلُه قول الآخر :

\* جاءوا بمَذْقِ هل رأيتَ الذُّنبَ قط \*

ألا ترى أنه لو صور لونَ المدق لما قال : هل رأيت الذئب قطّ .

والمعنى : لِمَ أَفَاتُونَى أَنفَسَهُم ؟ وهلاَّ ادَّخُرُونَى لِيومَ الحَاجَةَ إِذَا كَانَ الخَصَمُ هَكُذَا ؟ !

أبيات الشاهد وهذا البيت من أبيات خسة في الحاسة ، لبعض بني فُقْعَس ، أوَّ لُها :

(رأيتُ مَوَالَى الأَلَىٰ يَخذُلُونَنِي عَلَى حَدَثانِ الدَّهُرِ إِذْ يَنقَلَّبُ )

الموالى هنا: أبناء العمّ . والألى فى معنى الذين ؛ ويخذلوننى مِنْ صلته . يقول : رأيت أبناء عمَّى ثُمُّ الذين يقدون عن نصرتى على تقلّب الزمان وتصرُّف الحدّثان . وقوله : على حدثان الخ، حالُ : أى يخذلوننى مُقاسِيًا لِما يحدُّث فى أوان تقلَّبه وتغيَّره :

( فَهَلَّا أَعَدَّونَى لِمُثَلِى ، تفاقدوا ، إذا الخصمُ أَبْرَى مائلُ الرَّأْسِ أَنكَبُ وَهَلَّا أَعَدَّونَى لمُثَلِى ، تفاقدوا وفى الأرضِ مِبْثُوثُ شُجاعُ وَعَقَرَبُ )

كرّره تأكيداً وتفظيما للأمر . والمدى : هلاً جعلونى تحدّةً لرجل مثلى فالناس - فقد بعضهم بعضا - وقد انتشر أعداء كنيرة وأنواعٌ من الشرّ فظيمة اوالشجاع : الحيّة . وكنى به وبالمقرب عن الأعداء والشرّ . وارتفاعٌ شجاع ، يجوز أن يكون على البدل من مبنوث ، ويجوز أن يكون على البدل من مبنوث ، ويجوز أن يكون على البدل من مبنوث ، ويجوز أن يكون على البدل من ومبنوثٌ خبره قُدَّم عليه .

قال ابن جتي (في إعراب الحاسة): بروى مبنونا ومبنوث: فن نصب فلا أنه صفة نكرة فقم علمها فنصب على الحال منها؛ ومن رَفّع رَفع بالابتداء وجمّل شجاع وعقرب بدلاً من مبنوث. فإن قلت: فهلا قال: وفي الأرض مبنوثون أو مبنوثان ؟ قلت: فيه جوابان: أحدهما أنه لم يُرد بشجاع وعقرب الاثنان الشافيان للواحد، وإنّما أربد به الأعداء، الذين بعضهم شُجعان وبعضهم عقارب ، أى أعداء في خبنهما وتُكرِها ، فلما لم يُرد حقيقة التنبية — وإنما أراد الأعداء — ذهب به مذهب الجنس .. والوجه الاخر: أن يكون أراد: وفي الأرض مبنوناً شجاع: أى شجاع مبنوث، فلما قدمه عليه نصبه حالاً منه ، ثم علف عقرب على الضمير في مبنوث، فلمناكذ الأرفح وكذلك إذا رفعت تعلف عقرب على الضمير في مبنوثا، هذناك كلفة الاعتدار من تراف النتية، انتهى ملخصاً .

(فلا تَأْخُدُوا عَقَلاً من النوم، إنَّني أرى المارَ يبني وللماقلُ تَذْهَبُ كأنْكُ لم تُسْبَقُ من الدهر ليلةً إذا أنتَأُدرَكَ الذيأنتَ تَطلبُ)

لك فى للماقل الرفعُ على الاستثناف والنصبُ عطفا على العار . يقول : لا تَرغبوا فى قَبُول الدية ، فا إنه عار ، والعارُ يبقى أثره والأموال تغنى .

والمعاقل: جمع المَمَقُلة والمعقلة ، بضم القاف وكسرها ، وللم فيهما منتوحة ، والعقل : الدية ، وأصله الإبل كانت تَمقُل بِفناء وللى المقتول ، وهو مصدرٌ وصِف به . وحكىٰ الأصبى : صار دَمهُ مَعْقَلَة على قومه : أى صاروا يَدُونَه : .

وقوله : كَأَنَّكُ لَمْ تُسْبَقُ الح ، يقول : مَنْ أُدرَكُ ما طلبه مِن الثار

فكأنه لم يُصَبّ ولم يُونَرَ . وهذا بعثُ وتحضيض على طلب الدم والزهدِ في الدية .

و ( بنو فقَسَ ) : حيِّ من بني أسد ؛ وفَقَسُ اسم مرَّ بَكِلَ غير منقول ، وقيل : الفقسة : البلادة . قال ابن السكليّ في جمهرة الأنساب : فقس : ابن طريف بن عمرو بن قُمَين ( بالتصفير ) ابن الحارث بن تعلّبة بن دُودانَ ابن أسد بن خُوِّ بمة بن مُدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان .

ونسب صاحبُ الحاسة البصريّة هذه الأبياتَ إلى عَرو بن أسد العقصىّ والله أعلم .

وأنشد بعده:

( لا تجزعى إنْ مُنفَّسُ أَهْلَكَتُ وإذا هلَكَ فعند ذلك فاجزَعى) تقدّم شرحهُ مستوقً في الشاهد السادس والأربعين(١)

وأنشد بعده، وهو الشاهد الستون بعد المائه، وهو من شواهد سيبويه (٢) ١٦٠ (إذا ابنُ أبى، موسى بِلالاً بَكْفُنهِ فَعَامَ بَنَاسٍ بَنِنَ وِصَلَيكِ جازِرُ ) على أنّه يَقدَّر على مذهب المبرّد ، فى رواية رفع ابن، إذا 'يليخ ابنُ أبى

موسى ، بُلِمَة بالبناء للمغمول ، فيكون ( ابنُ ) نائبَ الغاعل لهذا الفل المحذوف . وبلالاً ينبغى أن يكون بالرفع ، لأنّه بدلُّ من ابن أو عطفُ بيان له ؟

<sup>(</sup>١) انظر ماسبق في ص ٤١٤ من الجزء الأول -

<sup>(</sup>۲) فی کتابه ۱ . ۲ . ۶ . وانظر آبن پسیش ۲ . ۳۶:۶/۳۰ واینالشجری ۳::۳ والمحسائس ۳:۰۲ ودیوان ذی الرمة ۲۰۳

201

وقد رأينه مر فوعاً في نسختين محيحتين من إيضاح الشعر لأبي على الغارسي إحداها بخط أبي الفتح عنان بن جني . وفي نستخ المغني وغيره نصب بلال مع رفع ابن . قال الدماميني في شرحه : « وبلالاً منصوب بفعل محدوف آخر يغشره بلغتية ، والتقدير أ: إذا بُيلخ ابن أبي موسى بلغت بلالاً بلغتية ، ولا يخفخ ما فيه من التحكلف والنقدير المستفى عنه . وقد رُوى بنصب ابن أيضاً ، قال سبويه : « والنصب عربي كثير ، والزفع أجود ك . قال النحاس : أيضاً ، قال سبويه : « والنصب عربي كثير ، والزفع أجود ك . قال النحاس : أيضاً ، قال سبويه : « والنصب عربي كثير ، والزفع أجود ك . قال النحاس : أي موسى ، وكذلك قال أبو على : إن إذا هذه تضاف إلى الأفعال ، وهي ظرف من الزمان ، ومعناها على أن تدخل على الأفعال "أن الم كان معناها الشرط والجزاء ، وقد جورى بها في الشعر ، والرافع له ينشره الغل الذي بعد الابتداء ، ولحكن بأنّه فاعل " ) ، والرافع له ينشره الغل الذي بعد الاسم ، كأنه قال : إذا بُيلخ ابن أبي موسى بلال بلغته ، وكذلك إذا وليها السم منصوب صار على تقدير : إذا بلغت ابن أبي موسى بلال بلغته ، وكذلك إذا وليها اسم منصوب صار على تقدير : إذا بلغت ابن أبي موسى بلالاً بلغته .

وقال أبو على أيضاً ( في إيضاح الشعر ) : قال القطامي :

إذا التيَّازُ ذو العضلات (٣) قُلنا: إليكَ إليكَ ، ضاقَ بها ذراعا

فاعل ضاق ضمير النّباز ، وضاق جوابُ إذا ، والنّباز يرتفع بفعل مضمَر يفسّره قلنا ، النقديرُ : إذا خُوطيب النّباز . وقلنا معناه قلنا له ، وهو مفسّر

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ مِن الأَفْمَالُ ﴾ صوابه في ش.

<sup>(</sup>٢) للراد بالفاعل هذا الفاعل أو ما يتوب عنه : وفى النسختين : « بابه فاعل » . والوجه ما أثبت .

 <sup>(</sup>٣) ط : « الفضلات » ، صوابه في ش والديوان ٤٤ والسان ( تيز ١٧٩ ) .
 (٣) خزانه الأدب ح ٣

لخوطِب أو ُكلِّم ونحوِ ذلك مما يفسِّره قلنا له ، وهو رافع النياز ، كإنشاد مَن أنشَد :

#### إذا ابن أبى موسى بلالاً بلغته \*

والمدى : ضاق ذَرْع التّياز بأخذ هذه الناقة ، لأنّه لا يضبطها ، من شُدَّمها ونشاطها ، فكيف من شدَّمها ونشاطها ، فكيف من هو دونه ؟ ومن أنشد : ﴿ إذا ابنَ أَبِي موسى بالألّ › بالنصب ، نصب النياز أيضاً ، فهو بمنزلة إذا زيداً مردت به جنتك ، ويقوّى إنشادَ من أنشد : إذا ابنُ أَبِي موسى ، بالرفع ، قولُ لبيد :

فإن أنت لم ينفعك عليك فانتسب لعلَّك تَهديك القرونُ الأوائلُ

ألا ترى أنَّ أنت يرتفع بغمل في معنى هذا الظاهرِكانَ لو أظهرته ﴿ فَإِنْ لَمُ تَنْتُمْ ﴾ 1 ولو تحمل أنت على هذا الفعل الذي هو ينفعك ، لوجب أن يكون موضع أنت إياك ، لأن الكاف الذي هو سببهُ هي مفعولة منصوبة ؛ فهذا البيت يقوى إنشاذ من أنشد : إذا ابنُ أبي موسى ، بالرفع على إضار فعل فعل في منى الظاهر نفسه . انهى .

وقوله ( فقام بنأس ) هو جواب إذا . ودخلت الفاء على الغمل الماضى لأنّه دعاء ، كما تقول : إن أعطينى فجزاك الله خيراً ؛ ولوكان خبراً لم تدخل عليه الفاه . والفَّاسُ معروفة ، وهي مهموزة ، وروى بدَّها : ( بنَّصل ) بعتج النون ، والنَّصلُ : حديدة السَّيف والسكِّين . والوصل بكسر الواو : المفسل وهو ملتقى كلَّ عظمين ، وهو واحد الأوصال ؛ والمراد بوصليها : المفسلان اللذان عند موضع نحرها . و ( الجازر ) : اسم فاعل من جزَّر الناقة : إذا نحرها ؛ وهو فاعل قام . و ( بلال ) هذا هو بلال بن أبي برُّدة بن أبي موسى الأشعرى . والناء من بلغته مكسورة خطابُ لناقته . وكذلك الكاف ُ 204

فى وصلَيكِ ، دعاه علمها بالنحر والجزر . إذا بلَّغته إلى ابن أبى موسى . وقد عِيب عليه هذا كما سيأتى .

وهذا البيت من قصيدة لذى الرُمَّة غَيلان ، مدح بها بلالاً ، مطلمها : ( لِلَيَّةَ ۚ أَطْلالُ مِحْرُونُ دُوا بُرُ ۚ عَمْتِها السَّوَافَى بَعْدُنا والمُواطِرُ )

يلى أن قال :

( إلى ابنِ أَبِي مُوسَىٰ بلال ِطُوَتْ بنا قِلاصٌ ، أبوهُن الجَديلُ وداعرِ (١)

بلاداً ببيتُ البُومُ يَدعُو بَنَاتِهِ بها ، ومِنَ الأصداءِ والجنَّ سامرُ تم (٢) برَحْلِي كَذْة حَبَرَتُهُ ضناكُ النَّوالي تَبيطُلُ الصدر ضامرُ )

تمر (٢) : تمضى . والصِّنَّاك بالكسر : المكتنزة الغليظة ؛ وتواليها : مآخيرها . والصَّطَل: الطويلة .

(أقول لها ، إذْ شَمَّر السَيْرُ واستوتْ بها البيدُ واستنتْ عليها الحرائرُ :

إذا ابن أبي موسى بلالا بلغته ..... البيت

شمّر السير : قلّص . واستوت بهما البيد : أى لا عَلَم بها . واستنّت : الله دت . والحر ائر : جم حرور ، وهي ريح السمّوم .

وبلال هو ابن أبى بُرُدة ابن أبى موسى الأشعرىّ . قال ابن حجر <sup>بلال بن أبى</sup> (فى التهذيب) : هو من الطبقة الخامسة من النابعين ، مات سنة نيّف وعشرين ومانة وقال (فى تهذيب التهذيب) هو أمير البّصرة وقاضيها . روى عن

<sup>(</sup>١) فى النسختين : « داغر » . تصعيف . صوابه من الصحاح والتاموس والسان وفى الناموس : والإبل الداعرية منسوبة إلى غل منجب أو قبيلة من بنى الحارث بن كب . وهو داعر بن الحاس » .

<sup>(</sup>۲) في النسختين : ﴿ تمرى ﴾ في الموضعين ، وصححها الشنقيطي مطابقا بذلك الديوان ٢٥٧ والححصم ٢٠٨ .

أنس، فيا قبيل، وعن أبيه وعمة أبى بكر، روى له الترمديّ حديثاً واحداً، وذكره البخارى فى الأحكام، وذكره الصّقِلّ فى كتاب الضعفاء. قال خليفة الحنّاط: ولاّه خالد القَسْرِئُ القضاء سنة تسع ومانة ؛ وُحكى عن مالك ابن دينار أنّه قال لما ولمّ بلالُ القضاء:

# \* يالك ِ أُمَّةً هلكت ضياعاً(١) \*

فلم يزل فاضياً حتى قديم يوسف بنُ عر ، سنة عشرين ومائة ، فعزله . وروى المبرد : أنّ أول من أظهر الجور من القضاة فى الحسكم بلال ، وكان يقول : إنّ الرّجلين ليختصان إلى فأجد أحدها أخت على قلبى فأقضى له ! وروى ابن الأنبارى أنه مات فى تبس يوسف بن عر ، وأنه قتله دهاؤه وقال السجان : أعملم يوسف أنى قد مُت ، ولك متى ما يغنيك ! فأعلمه فقال يوسف : أحي أن أراه ميناً ، فرجم إليه السجان فألق عليه شيئاً فغله حتى مات ، تم أراه ، وسف .

وقال جُوبِريَّة بن أسماء : لمَنا وَلَمَ عَرِ بن عبد العزيز ، وقَدَ إليه بلال فَهَاهُ ، ثُمَانِم المسجدَ يصليً ويقرأ ليله ونهاره ؛ فدسًّ عر إليه ثقةً له ، فقال له : إن علتُ لك وكليّة العِراق ، ما تعطيني ؟ فضّين له مالاً جزيلا ، فأخبَرَ يذلك عرّ فنفاه وأخرجه وكتب إلى عامله على الكوفة : إنّ بلالاً غرّ نا بالله فكنا ، فنكنًا ، فنكنًا ، فنكنًا .

وترجمة ذي الرمُّة تقدّمت في الشاهد الثامن في أوائل الكتاب(٢) روى'

 <sup>(</sup>۱) لعقبه بن هبيرة الأحدى، كالها الحزالة ٢٠٣١. بولاق وفالدر اللوامع ١٣١٠٠.
 فهبها أمة ذهبت ضياعاً يزيد أميرها وأبو يزيد
 (۲) انظر ما مفي في ص ١٠٦ من الجزء الأول :

المرزُبانيّ في كتاب الموشّح<sup>(١)</sup>عن أبي بكر الجرجانيّ عن المبرّد عن التوّزيّ أنه قال : أنشّد ذو الرّ<sup>ث</sup>مة قصيدته في بلال بن أبي بُرُدة ، فلما بلغ قولَه :

إذا ابن أبى موسى بالألم بلغته ..... البيت قال له عبد الله بن محمد بن وكيم : هلا قلت كما قال سيدُك الفرزدى : قد استبطات ناجية ذمولاً وإنَّ الممَّ بى وبها لساى أقول لياقتى ، لما ترامت بنا بيد مسربلة القتام : الإلام تَلَقَّتِينَ وأنت لحقى وخير الناس كليم أماى مى تردى الرصافة تستريحى من التصدير والدير الموامى ؟ قال الأصهائ في الأغانى : « وقد أخذ هذا المهنى من الفرزدى داود ابن تلم في مديد فتم تن المهاس أخا عبد الله بن المهاس وطنى الله عنهم -

عَتَفْتِ مِن حَلَّى وَمَن رِحلَقَى يَا نَاقَ إِنْ أَدَنْيَتِنَى مَن أُفَمُّ (٢) إِنْكَ إِن أَدَنْيَتِنِى مَن أُفَمُّ (٢) إِنْكَ إِن أَدَنَيْتِ مِنهُ عَداً حالفتى البسرُ وزال المدم في كُفّه بِحُرْ ، وفي وجه بدرٌ، وفي العرنينِ منهُ شُمِّمٌ (٢) وقال التَارِيخِيّ: لما أنشَهَ مَرُوانُ بَن أَبِي حَفْصة يجبي بنَ خالد:

إذا بَلَمْتُنَا العيسُ يحيى بنَ خالدٍ أخذنا يحَبِلُ اليسر وانقَطع العسرُ قال له يحيى : لا عليك أن لا تقول شنقًا بعد هذا !

<sup>(</sup>١) الموشح ١٧٤ .

 <sup>(</sup>٣) ق النسختين : ﴿ ومن رحلي » . سوا به من الأهاني » . ١٣٣٣ وق ط : ﴿ إِنْ
 أديني» . سوا به ق ش . وق معجم الأدباء ١١ : ٩٧ والسكامل ٣٦٩ : ﴿ من حل ومن رحلة إناف إن قربتني » .

<sup>(</sup>٣) فى الأغان : « فى وجهه بدر فى كفه بحر » .

أقول : الغرزدقُ قد سلك طريقةَ الأعشىٰ ميمون فى (١)مدحالنبى صلىالله عليه وسلم ، وهو قوله :

فَالَيْتُ لا أَرْقَى لها من كَلالة ولا مِن وَجَّـى حَيِّ تلاقى محمِّدًا منى ما تُناخى عند باب ابن هاشم تُراحى وتَلَقَى من فواصْله ندَىٰ وذو الزَّمَة مَاخذه من قول الشَاّخ :

رأيت عرابة الأوسىَّ يسمو إلى الخيرات منقطعُ القرينِ إذا ما رايةُ رُفِيمَتْ لجمه تَلقّاها عَرابة باليمين إذا بلّمنيى وحملت رحليَّ عَرابةً فاشرَق بِدَم الوَتين قال المبرّد في الكامل: ﴿ وقد أحسن كما ّ الإحسان في قوله:

إذا بلّغتني وحملت رحلي .....الست

يقول: لستُ أحتاجُ أن أرحَل إلى غيره . وقد عابَ بعض الرواة قوله : فاشرقى بدم الوتين ، وقال : كان ينبغى أن ينظر لها مع استغنائه عنها ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، للأنصارية للأسورة يمكّمة وقد نجيت على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله : إنّى ندرتُ إن نجوتُ عليها أن أنحرَها : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليِشَمها جزيتُها » . وقال صلى الله عليه وسلم « لا نذرَ في معصية الله جلَّ وعزَّ ، ولا ندر للإنسان في غير ملكه » .

ومما لم يُعَبِّ فى هذا المعنى قولُ عبد الله بن رَوَاحة الأنصاريُّ لما أمَّرٍ. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زيد وجمعر ، على جيش مؤُّتة :

<sup>(</sup>۱) ط: « أعثى ميمون » صوابه في ش.

إذا بلَّنِنى وَحَلَت رَحَلى مسيرة أربع بعد الجِساء فشأنك فانسَى وَخَلاَك ِ ذَمْ ولا أرْجِعْ إلى أهلى وراثى قال بعض العلماء، فها كتبه على السكامل: هذه المرأةغفارية لا أنصارية . وقد تبع الشّمائح(١) في إساءة أبو دُهْمَل أَلْبَكَحَقُّ أَيْضًا ، في قوله بمدح للفيرة بن عبد الله ، وهو مَعَللمُ أبيات له فيه(١٠):

> يا ناقُ سيرى واشرَق بِدَم إذا جِنْتِ الْمُيْرِهُ سُيُشِينِي أُنْحِنُ سوا كُثِ، وتلْكُ لَى مَنْهُ يُسْيِرهُ إِنَّ ابْنِ عبد الله نِفْسَمَ أخوالندى وابرُالهِشِيرِهُ(٢)

وتبمه أيضاً ابنُ أبى العاصية السُّلَمَى (٤) ، فإنَّه لما قدم على مَعْن بن زائدة بصنعاء نحر نافته على بابه ، فبلذذلك معناً فنطير وأمر بادخاله ، فقال : ماصنعت ؟ قال : ندرتُ أصلحك الله 1 قال : وما هو ؟ فأنشَدُه من أبيات :

نَدَرُ عَلَى لَئِنْ لَقِيتُكَ سَالَما أَن يَسْتِيرًا بِهَا شِفَارُ الجَاذِرِ

فقال معن : أطعمونا من كَبِد هذه المظلومة 1

وأوَّل من عابَ على الشَّماخ عرَابةُ ممموحه فإنَّه قال له : بشما كافأتَها به . وكذا عابَ عليه أحيحة بن الجالرح ، فإن الشَّماخ لما أنشده البيتَ قال له أحيحة : بلُسَ المجازاةُ جازتُهما !

<sup>(</sup>١) هذا النص من الموشح ٧٠ و إن لم ينص البغدادي على ذلك .

 <sup>(</sup>۲) كتب المبنى : « أبيات القميدة أثنتا عشرة فى ديوانه رواية الربير ، طبع فى المجلة (R. A. C. G) . وفيه : أخو الندى.

<sup>(</sup>٣) ط : ﴿ أَخُو الدَّرَى ﴾ والتصحيح للشنقيطي بقلمه ، ولم يرد في الموشح .

<sup>(</sup>٤) في الموشح : وتبعهما أيضاً .

ومَنْ ردَّ عليه من الشعراء أبو نُواس: روى المرزبانيُّ فى كتاب الموشَّعة (١) بسنده عن أبى نواس، أنه قال : كان قول الشاخ عندى عيباً ، فلما سحستُ قولَ الله زدة, تعمَّد فقلتُ :

وإذا المطئُّ بنا بَكْنَ نُحَمَّداً فَظُهُورُهُنَّ عَلَى الرَّمَالَ حِرامُ (٢) قَرَّ بَكْنَا مِنْ خَيْرِ مِنَ وَطَىء الحصا فلها علينا مُحرَّمةٌ وفِمامُ وقلتُ أَضاً :

أقولُ لفاقق ، إذ قرَّ بنى : لقد أصبحتِ عندى باليمين فَمَ أَجْمُكُ لِللَّمِرْ بِإِنْ نَحُلاً ولا قلتُ اشرَق بدم الوتين حَرُمتِ عَلَى الأَرْمَةِ والرَّلايا وأعلاقِ الرِحالةِ والرَّضين الولايا : جمع وَلِيَّة وهى البَرْذَعة . والأعلاق : ما علَّق على الرحل من المهون وغيره . والوَضين : حزام الرَّحْل .

قال ابن خَلَـكَانَ فى ترجمة ذى الرّمة : ﴿ أَبِو نُواسَ هُو الذَى كَشَفَ هَذَا الْمُعَنِي وَالْوَضِحَة ، حتى قال بعضُ العلماء — ولا أستحضر الآن مَن هُو القائل — لمّا وقف على بيت أبى نواس : هذا المدى ، والله ، الذى كانت المربُ تحوم حولَّه فتخطئه ولا تصيبه : فقال النّماخ كذا وقال ذو الرّمة كذا ، وما أيانَه (٣) إلاّ أَبو نُواس بهذا البيت ؛ وهو فى بهاية الحسن » ا ه .

وقد تقدّم أن أوّل مَن كشف هذا المعنى الأعشىٰ ، لا أبو نواس .

<sup>(</sup>١) الموشح ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) كذا فى ط والموشح بالها، المهملة، ولها وجه صالح يؤيده قول أبي نواس فى الأبيات النونية التالية ; حرمت على الأزمة والولالع وأعلاق الرحالة والوسين

لـكن الرواية المعروفة : ﴿ الرحال ﴾ بالحبم ، كما في ش . (٣) ش : ﴿ وَمَا أَنَّى بِهِ ﴾ صوابه في ط

وردّ أبو تمّامٍ أيضاً على الشّماخ تابعاً لأبي نواس:

لستُ كشّامَ المَدَّمَ في سوءِ مُكافَاتِهِ وَمُجْتَرَمِهُ اشْرَقَهَا مِن دَمِ الوتِين ، لقد صَلَّ كريمُ الأخلاق عن شِيبَهُ ذلكَ حَمُرُ قَضَى بفيصله أُحيجَةً بن الجلاّحِ في أُطُورُ (١)

وروى المرزباني أيضاً عن أحد بن سلبان بن وهب أن محمد بن على التنبرى الهمداني (٢) أشد عُبيد الله بن يحيى بن خاقان، قولَه من قصيدة: إلى الوزير عبُيدِ الله مَقْصَدُها أعنى ابن يحيى حياة الدين والكرم إذا رميت برَحلى في ذَراه فلا نلت المبي منه إن لم تشرق بدم وليس ذاله مُجرِم منك أعلَمه ولا لجبل بما أسديت من نيم لكنه فيل شماخ بناقته لدى عرابة إذ أدّته للأطمُ

فلما سمع عبيدُ الله هذا البيتَ قال: ما ممنى هذا ؟ فقال له أبي سليانُ<sup>(۱۳)</sup>: أعزّ الله الوزير ! إن الشّاخَ بن ضِرار مدّح عَرَابة الأوسىَّ بقصيدة ، وقال فيها مخاطب نافته :

إذا بلّغتنى وحملت ِ رحلى . . . . . . . . البيت نعاب من فعله هذا أبو نواس فقال :

 <sup>(</sup>١) هذه الأبيات لم ترد في ديوان أي تمام ، وإنما وردت منسوبة إليه في الموشح ٦٩ ويبدو أنها ليست له ، بدليل قول المرزباني : « ورويت لغيره » .
 (٣) في الموشح : « الهيذاني » بالذال المجهة .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : ﴿ فقال له ابن سليهان ﴾ والوجه ماأنيت مطابقاً لما في الموضح • ٧ وذك لأن هو القائل ... وذك لأن هو القائل ... أن يقول أن قلت في المواقع عبد قول عبيد الله الآلى : ٩ منان على صواب والشاخ على الحقائم ، و « فقالي له أبي» ، دون ذكر لسليان . وهذا معرز لما ذكرت .

أقول لناقتى إذ قرّبتني . . . . . . . البيتين

فقال عبيد الله : هذا على صواب ، والشّماخ على خطأ ؛ فقال له أبي (١٠) : قد أتى مولانا الوزير بالحقّ ، وكذا قال عَرابة الممدوحُ للشّماخ لما أنشده هذا البيت : بشم كافأتّها به ا ه .

### (تهات)

(الأولى) قولالشّاخ: «نلقّاها عرّابة باليمين» قال المبرّد فى الكامل<sup>(17)</sup>: قال أصحاب الممانى: معناه بالقوَّة ، وقالوا مثلَ ذلك فى قول الله عزَّ وجل: (والسّاواتُ مُطُورِيَّاتُ بيمينه (<sup>17)</sup>) ا هر.

قال الحاتميَّ : أخذ الشَّماخ هذا مِن قول بِشْرِ بن أَبِي خَاذِم : إذا ما المُسكِرُ مُدات رُفِينَ يوماً وقصَّر مُبيَّغُوها عن مَداها وضاقت أذرُعُ المُثرِينَ عنها ، سا أوسُّ إليها فاحتواها ورأيت في الحاسة البصرية نسبةَ البيت ُلجندب بن خارجة الطائقً الجاهليَّ ، ورواه هكذا :

إذا مارايةٌ رُفيتُ لجيدٍ سا أوسُ إليها فاحتواها وذكر بيتين قبله، وها:

إلى أوس بن حارثةً بن لأم ليقفى حاجتى فيمن قضاها فما وطىء الحصى مثلُ ابن سُعدى ولا لَبَسِ النِمالُ ولااحتَداها وروى أبو الفرج صاحبُ الأغانى<sup>(1)</sup>عن الحسين بن يحيى عن حمَّاد بن

 <sup>(</sup>١) هذا مأق الموشح ، وهو الصواب . وقى النسختين : « فقال له ابن سليمان » .
 (٣) السكامل ٥٧ ليبسك .

 <sup>(</sup>۲) السكامل ۷۰ ليبسك.
 (۳) الآية ۲۷ من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٤) الأُغَاني ٨ : ١٠١ .

إسحاق عن أبيه أنّه قال: عرابة الذي عناه الشّاخ بمدحه ، هو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ابن أوس بن قيفل بن عرو بن زيد بن جُسّم ابن حارثة بن الحارث بن الحُرْرج: وإنما قال له الشّاخ الأوسى وهو من الخرزج، نسبة إلى أوس بن قيفل (1). قال أبو الفرج: لم يصنّع إسحاق شيئاً ! عرابة منالأوس لامن الحزرج، وإنّما وقع عليه الغلط في هذا ، لأنّ في نسب ينتمي إليه الحزرج، وفي الأوس رجل يقال له: الخرزج، ، ليس هو الجدّ الذي ينتمي إليه الخرزج، بنُ النبيت بن مناكب بن الأوس. وردّه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، له يقره مع مالك بن الأوس. وردّه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، له يقره مع ابن عر، وزيد بن ثابت ، وأبو سعيد الخلدري ، وأسيّد ابن غليثر . . وأبو ما يو مو الذي قال : ( إنّ بُيوتكا عرّزة وما هي بعورة (1) ) وكان من وجوههم . وقد انقرض عقيبُ عرابة فلم يبتو منهم أحد . اه

قال المبرد في السكامل (٣): قال مماوية لمرابة بن أوس بن قيظي الأنصارى: بم سُمت قومك ؟ قال : لست بسيده ، ولسكني رجل منهم ! فعزم عليه ؛ فقال : أعطيت في نائبتهم ، وحَلَمت عن سَفهم ، وشددت على يدَى حليمهم ؛ فن فعل منهم مثل فعلى فهو مثلى ، ومن قصَّر عنه فأنا أفضل منه ، ومن عالم عنه المرابع على المرابع على المرابع على المرابع على المرابع على المرابع فقال له عرابة : ما الذي أقدمك المدينة فقال : قدمت لأمار بها على إفلاله عرابة رَواحله بُرًا ، وأنحمه بغير ذلك ، فقال الشائح ذلك . اه

 <sup>(</sup>١) ق الأغانى: « نسبة إلى أبيه أوس بن قبطى » .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٣ من سورة الأحزاب •

 $<sup>^{\</sup>circ}$  الكامل س  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  ف الكامل  $^{\circ}$  د لأمتار منها  $^{\circ}$ 

( الثانية ) تتعلُّق بشعر الفرزدق.

الفرزدق وقال:

قال القاليّ في أماليه(١): حدّ ثنا أبو يكم قال : أخبرني أبو عثمان عن التوَّزيُّ عن أبي عبيدة قال: خرج جَوبر والفرزدق إلى هشام بن عبد الملك، مرتدِفَين على ناقة ، فنزل جرير يبول ، فجعلت الناقة تتلفَّت ، فضربها

علامَ تَاهْنَينَ وأنت تحتى ثم قال : الآن يجيء جرير فأنشيدُه هذين البينين فيردّ على : تَلَفَّتُ أَنَّهَا تَحْتَ أَبِنِ قِينَ ، إلى الكيرَين والنأس الكَهام (٢) مَن نَرِدِ الرُّصافَة نُخْزُ فيها كَخِزيك في المواسم كلُّ عامٍ فجاء جرير ، والفرزدقُ يضحك ، فقال : ما يضحكك يا أبا فراس ؟ فأ نشده الستىن ، فقال جرير :

#### \* تَلَفَّتُ أَنَّمَا نحت ابن قين \*

كما قال الفرزدق سواء. قال الفرزدق: والله لقد قلتُ هذين الستنن 1 فقال جرير : أمَّا علمتَ أنَّ شبطاننا واحد 1 ا ه

( الثالثة ) تتعلّق بشعر أبي نواس الأوّل:

قال ابن خلّـكان ، في ترجمته : لهذا البيت حكاية جرت لي مع صاحبنا جمال الدين محمود بن عبد الله الإربليِّ، الأديب الجيد في صنعة الألحان وغير ذلك ، فإنه جاءني إلى مجلس الحكم العزيز بالقاهرة المحروسة في بعض شهور سنة خمس وأربعين ويسمائة ، وقعد عندى ساعة — وكان الناس مزدُحين

<sup>.</sup> rro : rd Lil (1)

<sup>(</sup>۲) ط: ﴿ الكرين ﴾ ، صوابه فى ش وديوان جرير ٢٠٥ والأمالى . وجرير يلهج أبدا بذكر القيون وأدواتهم إذا انتحى هجاء الفرزدق .

لكنرة أشغالم حينئذ — ثم نهَضَ وخرج ، فلم أشعر إلاّ وقد جاء غلامٌ وفى يده رقعة مكتوبٌ فها هذه الأبيات (١) :

يا أَبُّهَا المَولَى الذي بوجوده أبدت محاسبًا لنا الآيامُ إِنِي حَجَّجَتُ إِلى جَنابِك حَجَّةً الأشواق، ملا يوجِبُ الإسلام(٢). وأُخْتُ بالحُوم الشريف مطيّقى فنسرّبت واستاقها الآقوامُ فظلِتُ أُنْفِدُ عَند نشدانى لها يتناً لمن هُو في القريض إمامُ : 

• وإذا المعلىُّ بنا بلَّننَ محمّداً فظهورُمنَ على الرحال حرام(٣)»

فوقفت عليها وقلت النلايه: ما الخبر ؟ فقال: إنه لما قام من عندك وجد مداته (أ) قد سُرِق فاستحسنت منه هذا النضمين — والعرب يشهبون النعل بالراحلة؛ وقد جاه هذا في شعر المنقدمين والمتأخّرين، واستعمله المنتبي في مواضع من شعره — ثم جاءني من بعد جال الدين المذكور ، وجرى ذكر هذه الأبيات فقلت له: ولكن أنا اسمى أحمد لا محمد! فقال : علمت ذلك ولكن أحمد وعمد واحد . . وهذا النضمين حسن ، ولوكان الأسم أي شوءكان . اه

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الحادى والستّون بعد المـائة ، وهو من من شواهدس(°) .

<sup>(</sup>١) اين خلـكان ١ : ١٣٦ : ﴿ فَلَمُ أَشْعَرَ إِلَّا وَقَدَ حَضَرَ غَلَامُهُ وَعَلَى يَدُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) هذا البيت ساقط من ش .

 <sup>(</sup>٣) ش وابن خلكان : ﴿ على الرجال ﴾ وانظر ماسبق في ص ٤٠ من هذا الجزء
 (٢) شرال الربيس من هذا الجزء

١٩١ (فتى واغل بُرُرثُم يُعيو ، وتعطف عليه كأس الساق )
على أنه فصل اضطراراً بين مَي وجزومه فعل الشرط بواغل ، فواغل على فل عنوف ينسره المذكور : أى متى يزرهم واغل يزرهم . وروى أيضاً ( يجنهم ) وروى أيضاً ( يجنهم ) وروى أيضاً ( يجنهم )

والواغل: الرجل الذي يدخل على من يشربُ الحروا بُدُعَ ، وهو في الشّراب بمنزلة الوارش في الطمام ، وهو الطفيلي ، يقال : وغلّ باللكت بغيل بالكسر وغلا بالسكون فهو واغل ووغل أيضاً بالسكون ؛ كذا في كتاب النبات الدينوري . والكأس بالهمز مؤ زنة ، قال أبو حنيفة (في كتاب النبات ) — وذّ كر أسماه الحرف فقال — : ومنها الكاس ، وهو اسم لها ، ولا يقال الزجاجة كأس إن نم با الحرف ثم أورد حججاً على ذلك ، منها قول الله تعالى : (يطاف عَلَيْهِم بيكن فيها الحرق مم مقين (١١) وقد ردّ عليه أبو القاسم على بن حزة البصري . في كتاب النبيهات على أغلاط الرواة ، فيا كتبه على كتاب النبات ، فقال : وقول ألله تعالى الذي احتج به هو حجّة عليه ، ومناله قوله تعالى : ( بأ كواب وأباريق وكأس من معين (١٢) ) أي ظرف يف خر من هذه التي هذه صفتها . وقد قال سبحانه : ( وكأساً دِها قالاً؟) والدهاق : الملأى . ولا بجوز أنه أراد خراً ملائى . وهذا طاسد من القول . والعرب تقول :

\* وقد ستىٰ القومَ كاسَ النَّعْسَةَ ِ السَّهَرَ (١) \*

. -..

 <sup>(</sup>١) الآية ١٥ من الصافات .
 (٣) الآية ١٨ من النبأ .

 <sup>(</sup>٤) لأبي دهبل الجمحى ، كما فى الحماسة بشرح المرزوق ١٣٥٠ . وصدره :
 \* أقول والركب قد مالت عما تمهم \*

وأوضحُ من هذا كلَّه وأبعدُ من قول أبى حنيفة ، ما أنشده أبو زياد لريسان بن مُحيرة — من بنى عبد الله بن كلاب \_ :

وأوّلُ كأس من طَعامٍ تَذُوقه ذرا قُضُب يجلو نَقيًّا مَفَلَجا فِعلَ سِوَا كها كأسا ، وجعلَ الكأس من الطعام ، وبعَضَ مين (١٠ تبعيضًا بدل على صحّة ما قلناه . وقال آخر (٣) .

مَن لم يُمت عَبِيطةً يُمتُ هَرَما للموتِ كأسُ والمره ذاتقها وقال كُواع: الكأس: الزجاجة، والكأس أيضا: الحمر . فبَدَأْبقولنا. اه وتُعطّفُ بالبناء للمفعول .

وهذا البيت من قصيدة لعدىّ بن زَيد العباديّ . وبعده : صاحب الشاهد

(ويقولُ الأعداء: أودىٰ عدِيُّ وبنوه قد أيقنوا بعَــلاق) وقد تقدمت ترجمته في الشاهد السنين (٣) .

\* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثاني والسنون بعد المائة ، وهو من شواهد سمو به (؟) .

١٦٢ ( صَمَدَةُ نابِنَةٌ ف حارٍ أينا الربحُ تميَّلْها تَعلْ )
لا تقدم قبل. فتكون الربح فاعلة بغمل محدوف يفسَّره المذكور: أى
أينا تميَّلُها الربحُ تُميَّلًا.

(١) أي بعض الحرفُ من ، أي أفاد التبعيض .

(٢) هو أمية بن أبي الصلت كما فى العيني ٢ : ١٨٧ وديوانه ٤٣ ، وعيون الأخبار ٢ : ٣٧٤ ونسب فى السكامل ٤٣ إلى رجل من الحوارج . (٣) الجوانة ١ : ص ٣٨١

(۱) حوره ۱ : ۸ م ۶ . وانظر أيضًا الحزانة ۳ : ۲۹۰ ، ۱۹۲ بولاق، والعيني ٤ : ۲۹۶ ، ۷۱ ه وايم الشجري ۲ : ۳۲۷ ، ۳۲۷ والانساف ۲۱۸ .

صاحب الشاهد

أبيات الشاهد

وهذا البيت من قصيدة لابن جُعيل ، منها هذه الأبيات :

(وضَجيع قد تعَلَّلْتُ به طيّب أردانُه غير تَفِيلُ ف مكاني ليس فيه بَرَمُ ووْراشي مُتَمَالٍ مُتَمَكِلُ فإذا قامت إلى جارابها لاحتالساقُ مُخَلَالٍ زَجِلْ ويَتَنْقِنِ إذا ما أُدِبَرَتْ كالسِّانين ، ومُوثَيّج رَطِلْ صَعَدةً قَد مَعَنَتْ في حار . . . . . . البيت )

الضّجيع : المضاجع ، مثل النديم بمني المنادم والجليس بمني الجالس ، من الفشوع وهو وضع الجنب على الأرض ؛ وهو مجرور برب المقدرة بمد الواو ؛ وجهاد وقد تمللت ، جواب رب وهو العامل في مجرورها ؛ وقد وقع جواب رب قبل وصف من والنمال : النهائي . وطب : صفة ضجيع ، والنمال : النهائي . وطب : صفة ضجيع ، الموأة تفكد فهي تفيلة ، من باب تعب : تركت الطبيب والأدهان . والبّر م المؤة تُه تكل من المناب على مكان . ومشعول : أسم فاعل من انجهل الشيء ، على وزن اقسع ، أى طال على مكان . ومشعول : أسم فاعل من انجهل الشيء ، على وزن اقسع ، أى طال واعتدل ؛ وأصل المادة تمهل بمنناة فوقية فيم فهاء فلام . وذّ جل ، بفتح الزاى المحمدة وكمر الجبم : أي مصوّل : وذلك أنهم كانوا يجعلون في الخلاخيل بمنابط للمنابط . وقوله : وبمنين ، هو تنفية مَنن ، وهو حكما قال ابن فارس كلاجل من المصب واللحم ؛ وهو منعلق بمحذوف ، أي وإذا ما أدبرت مكننها الصلب من المصب واللحم ؛ وهو منعلق بمحذوف ، أي وإذا ما أدبرت يمتنب كالهنانين وبم تج الخ ، وهو منعلق بمحذوف ، أي وإذا ما أدبرت عبده فكسر : المضطوب .

وقوله (صمدة) أى هي صمّدة ؛ والصّدة : القناة التي تنبُت مستوية فلا تحتاج إلى تنقيف التوسيس وامرأة صمدة : مستوية القامة ، شبّها بالقناة . فلا تحتاج إلى تنقيف التوسيس وانشده الجوهري — في مادة صعد — ولم ينسبُه إلى أحد . وقال العيني : نسبه الجوهري إلى الخسام بن صُدّاء السكلي . ولا أدرى أين ذكره و ( الماثر ) بلغاه المهملة ، قال أبو نصر : يقال للمكان المطمئن الوسط المرتفيح الحووف : حائر — وأنشد هذا البيت — وإنما قبل هائر ، لأنَّ الماء يتحبّر الموبي ويذهب . . قال الأعلم : المائر : القرارة من الأرض يستقر فيها السيل فينحير ماؤه : أى يستدير ولا يجرى ، وجعلها في حائر لأنَّ ذلك أنسَمُ المواشد المناه المواشد المناه المواشد وكال أبو بكر الزبيدي ( في كتاب لحن المائمة ) : ويتولون للتحليرة تكون في الدار حيرا ، ويجمعونه أحيارا . والسواب حاثر وجمه حُورانٌ وحيران . وبالبصرة حاثر المحبّلج ، معروف . وقال أحد بن يحيي ثملب : المائم هو الذي تسبّيه المائم حيراً وهو الحائط اه.

وروىَ بدلَ نابتة : (قد سَمَقَتُ (٣) ) أي طالت وارتفعت .

و ( ابن جُمَيل ) صاحب هذا الشعر ، بضم الحجم مصفّر ُ جُمَل . واسمته کمب بن جُميل بن قُمير ، مصفّر قمر ، ابن عُجْرة بن ثعلبة ً بن عوف بن مالك ابن بكر بن حَبيب بن عمرو بن تغليب بن وائل . وهو شاعر مشهور إسلامیّ

بن بعر بن حبيب بن مرو بن تعيب بن وبن ٠ ووك بر . كان فى زمن معاوية . وفيه يقول عُتُبة بن الوَعْلُ<sup>(١)</sup> التغلُبيّ :

ا بن جميل

<sup>(</sup>١) ط : « تثقيق » ، صوابه ف ش .

<sup>(</sup>۲) كنا عند الأعلم ( سيبوبه ۱ : ٤٥٨ ) . وق ط : « وأسد لنبتها » ٢ وق ش « وأشد لننها » .

<sup>(</sup>٣) ط ﴿ سمت ﴾ صوابه في ش .

 <sup>(</sup>٤) مكذا ضبطه البغدادى بقله فى نسخته من فرحة الأديب التى سبقت الإشارة إلها فى التقديم .

<sup>(</sup>٤) خزانة الأدب ج ٣

حقيت كبا يشر الطام وكان أبوك يُسمَّى الجُقـل وإن مكان التراد من أست الجنل (١) مكان التراد من أست الجنل (١) مكان التراد من أست الجنل الشر الذي منه مكان الشرواندي في المؤتلف والمختلف ؛ ونسب إليه الشر الذي منه بت الشاهد.

وقال ابن قتيبة فى كتلب الشعراء (٢٠): ﴿ وَكُمْكُ بِن تُجْمَيْلُ هُو اللَّهِ عَلَى لَهُ يزيد بن معاوية : اهيخُ الأنصار ۽ فدّله على الأخطل . ولكمب هذا أنحُ يقال له محمير بن جُعيل بالنصفير ، وهو شاعر أيضاً ، وهو القائل يهجو قومه : كما الله عَجَّقِ تغلب ابنةً وائل مِن اللَّهِم أظفاراً بطينًا نعسُولُما !

ندِسَ على شنعى العشيرة بعد ما مَضَتَ واستنبَّت للرواة مَدَاهِبُهُ فأَصْبحتُ لا أستطيعُ دفعًا لما مفي كالا يَرُدُّ الدَّرْ في الفَّرَعِ حاليُهُ ﴾

وفى الشعراء شاعر آخر يقال له ابن جمُعيل بالتصنير ؛ واسمه شبيب التنكبي وسنأتى ترجمته إن شاء الله تعالى فى خبر ما ولا<sup>(۲)</sup> وفيهم أيضاً من يقــال له ( ابن مُجمّل > مكبَّرا ، وهو تغلّبي أيضاً كاللذَين قبــله ، واسمه تحيرة — بفنح العبن — ابن مُجمّل بن عرو بن مالك بن الحارث بن حبيب بن عمرو ابن تَحْم بن تغلب بن وائل ، شاعر "جاهل" ؛ وهو القائل:

فن مبلغُ عني لياسَ بنَ جندلِ أخا طارقٍ ، والقولُ ذو نَفَيانِ فلا توعِدَتَى بالسلاحِ ، فإنّما جمتُ سلاحى رهبةَ الحدَثانِ 1

ثم ندم فقال :

 <sup>(</sup>١) هذا البيت نسبه الأعلم في شرح أبيات سيبويه إلى الأخطل .
 (٢) الشعراء ٦٣١ - ٦٣٢ .

<sup>(</sup>٣) في الشاهد ٢٨٣.

جعت ردينيًا كأنّ سِنانه سَنَا لهب لم يتعيلُ بدُخان كذا في للؤتلف أيضًا للآمديّ .

\* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثالث والستون بعد المائة ، وهو من شواهد س<sup>(۱)</sup> .

١٦٣ (ألارَّجلاً جَزاهُ اللهُ خيراً يدُلُ على محصلَّة تُبيتُ)

على أنَّ (ألا) عند الخليل قد تكون التحضيض ، كما في هذا البيت ، أى ألا تُرُونَني رجلا – هو بضم الناء من الإراءة ، لا بفنحها من الرؤية .

قال سيبوَيه : وسألت الخليل عن هذا البيت ، فزع أنه ليس على التمني ، ولكنَّ بمنزلة قول الرجل : فهلاّ خيراً من ذاك ؟ كَانه قال : ألا تُرُونى رجلا جزاء الله خيرا 1

قال ابن هشام في المذى و ومن معانى ألاً العرضُ والتحضيضُ ، ومعناها طلب الشيء ؛ ولئكن العرضَ طلب بين ، والتحضيض طلب بحث ؛ وتختص ألا هذه بالفعلية ، ومنه عند الخليل هذا البيت ، والتقدير عنده : ألا تُرُوني رجلاً هذه صنعه ا فخذف الفعل مدلولاً عليه بالمعنى . وزعم بعضهم : أنه محذوف على شريطة التفسير ، أى ألا جزى الله رجلاً جزاه خيرا . وألا على هذا التغييه . وقال يونس : ألا للتحقي ، ونونَ الأسم للضرورة . . وقول الخليل أولى ، لأنه لا ضرورة في إضار الفعل بخلاف التنوين . وإضار الخليل

<sup>(</sup>۱) سیبویه ۱ : ۳۰۹ و انظر الخزانه ۲ : ۱۱۲ ، ۱۰۲ / ؛ ۷۷؛ بولاق والبین ۲ : ۳/۲۱ : ۲۰۲ و این پیش ۲ : ۱۰۱ ، ۱۰۲ وشرح شواهد المنی ۲۱ ، ۲۱۸ ونوادر آنی زید ۵ .

أولى من إضار غيره ، لأنه لم يُرُدْ أن يدعو لرجل على هذه الصفة ، وإنما قصد طلبّه . وأما قول ابن الحاجب فى تضميف هذا القول : إنَّ ﴿ يَدُلُ ۗ ، صَفَةً لَوْجِلَ فَيْلِمُ الفَصَلَ بِينَهُما بَالْجَلَةُ المُنشَرة وهى أُجنبُيّة ، فردود بقوله تعالى ( إنِ أَمْرُوُ هَلَكَ كُيْسَ له وَلَدُ ( )) ثم الفصل بالجلة لازم وإن لم تقدّر منشَرة إذ لا تكون صفةً ( ) لأنما إنشائية اه كلام المنبى .

وقد العامل غير الخليل ألا أجد رجلا . وقد و بعضهم ألا هات رُجلا . ورُوى أيضاً ( ألا رجل ) بالرفع والجر ، فالرفع اختاره الجوهرى على أنه فاعل لفعل محدوف يغشره المذكور ، أى ألا يدل رجل . وقيل : رجل مبتدأ نخصص بالاستفهام والنفى ، وجلة يدل خبر م . والجر على تقدير ألا دكالة رجل ، فحدف المضاف وبق المضاف إليه على حاله . وقال الصاغاني في العباب : الجرعلي معنى أما من رجل . وهما ضميفان ، وجملة جزاه الله خيرا دعائية لا عجراً ملا .

صاحب الشاهد وهذا البيت من قصيدة طويلة لعبرو بن قِماًس المُواديّ . وهذا مطلمها وأسانً منها :

(ألا يابَيتُ بالقلياء بَيتُ ولولا حبُّ أهلِكَ ماأتيتُ ألا يابيتُ أهلُكَ أَوْتِهِم جَنيتِ أَلَا يَابِيتُ اللهِ أَنْ كُلُّ ذَبِهِم جَنيتِ أَلا يابيتُ أَلْفُوَيَتُ (٣) أَلَا لِمَانَاتِ لَا اللهِ أَنْ فُوَيَتُ (٣)

أسات الشاهد

<sup>(</sup>١) الآية ١٧٦ من النساء .

 <sup>(</sup>٢) فى النسختين : « إذ لانكون مفهرة » وهو خطأ ظاهر ، قان الجلة الانشائية يصح النفسير بها ، وصوابه من مفنى الليب ( مبحث ألا ) .

يسخ النصب به ، وصوابه من معنى البيب ( مبعث ا ؟ ) . (٣) فى النسختين : ﴿ إِمَا غُورِت ﴾ والنسجيح الشنفيطي فى نسخته ونما سيأتى فى الشرح .

إذا ما فاتني لحم عُريض مُربتُ ذراع بكرى فاشتوبت وكنت منى أدى رقاً مريضا يُسلحُ على جنازته بكيتُ أُميَّتُ في سَراة بنى عُطيف إذا ما سامني مَنهمُ أَبَيتُ أُدَّقُ كيتُ أُربِيتُ ويست لِيس مِن شَكر وصوف على ظهر المطبّة قد بنيتُ الا رجلاً جزاه الله خيراً يدل على عصلة تبيتُ نرجًل لمنى وتغمُّ بينى وأعطما الاتاوة إن رضيتُ )

والبيت الأوّل من شواهد سيبويه ، نسبه إلى عمرو بن قِياس ، وأورده فى باب النداء . قال الأعلم : الشاهد فيه رفع البيت ، لأنه قصدَ بعينه ولم يصفه بالمجرور بعده فينصبَه ، لأنه أراد : لى بالعلياء بيتُ ولكنى أو ثرك عليه لمحبتى فى أهلك .

وقوله : كأتى كلَّ ذنهم أتبتُ ، قال الماذي : معناه : كأتى جنيت كلَّ ذنهم أتبتُ ، قال الماذي : معناه : كأتى جنيت كلَّ ذنهم آت . وقوله : فاستسبت : أى علوت عن تماع عنه لمن ؟ وهو امن راشد لى الفعلت من السموة ، أى أنا أغلى من أن ألام على شي \* وهل من راشد لى إن غوَيت . واللحم الغريض : العلرى . والبَّرَ بالفتح . والرُّق بحسر الراه المهمة . وقة القلب . وأمَّتى بالتشديد : لغة في أشى بالتخفيف . وعُطيف بالتصغير جده الأعلى . والبِرَّة ، قال في المصباح : يقال في السلاح بِرَّة بالكسر مع الهاء ، وبَرَّ بالفتح مع حذفها . وروى بدله : في السلاح أيضاً . وأفق بضتين : الفرس (وتحمل شكّتى) بكسر الشين وهي السلاح أيضاً . وأفق بضتين : الفرس الراغ ، للأنثى والذكر ؛ كذا في العباب . وأنشة هذا البيت . والكُميت من

الخيل: بين الأسود والأحمر ؛ وقال أبو عُبيد : ويُعرق بينه وبين الأشتر بالمُرْف والذَّبُ: فإن كانا أحمرين فهو أشقر، وإن كانا أسودَين فهو الكيت وقوله : وبيت ليس من شعر الح ، بريد : إنِّي جملت ظهرَ المطيّة بدلاً من البيت . وهذا أبلغُ من قول محمّد بن هانىء الأندلسيّ :

قومُ يبيتُ على الحثايا غيرُهُمْ ومَبيتُهُم فوقَ الجِياد الضَّمُو والحثايا: جمع حشيَّة ، وهي الفِراش .

وقوله: (يدل على محصّلة تبيت ) المحصّلة بكسر الصادقال الجوهرى وابن فارس ('') — وتبعها صاحب العباب والقاموس وغيرها — : هى المرأة التي تحصَّل تراب المعدن. وأشدوا هذا البيت . قال ابن فارس : وأصل التحصيل استخراج الذهب من حجر المعدن، وفاعله الحصّل. وهذا ، كا ترى والتحصيل استخراج الذهب من حجر المعدن، وفاعله الحصّل. وهذا ، كا ترى وقال : ها لأعرابي أراد أن يتزوَّج امرأة بتنيّة . فصاده معتوحة . وأنشد الانخفش هذا البيت وما بعده الانخفش هذا البيت (ف كتاب المعاية ) وقال : قوله محصلة موضع بجمع الناس أي يحسَّلهم . وتبيت فعل ناقص مضارع بات ، اسمها ضمير الحصّلة ، وجملة ترجَّل لدى في عل نصب خبرها . وفيه العبب المسمى بالتضمين وهو توقف لبيت على بيت آخر ('' وخرّجه بعضهم على أنه بضم أوله من أبات ، أي تجعل لم يبيناً أى امرأة بنكاح ؛ وعليه فلا تضمين ؛ لكني لم أجد أبات ، بهذا المعنى في كتب اللغه . وزع الأعلم أنّه فعل تم فعال : « طلبها المبيت إما المبين أي المبيت إما المبيت إما

 <sup>(</sup>۱) ط: « وان قابوس » صوابه في ش وشرح شواهد المنى للبندادي ۱: ۳۷۱ غيل طة دار الكتب.

 <sup>(</sup>۲) ق هامش أصل المطبوعة كما ذكر مصححها : « وفيه أيضاً عب لم يذكر مالشارح ،
 وهو عيب الردف »

للتَّحصيل أو الفاحثة > . وروى بعضهم : ( تَكبيث ) بالمنلَّة وقال : العرب تقول : بُنْتُ بالشيء بَوْ ثا وبِنْنه بَيْنا : إذا استخرجتَه . أراد امرأة تعينه على استخراج الذهب من تراب المعدن . وهذا غفلة مما قبله وما بعده .

والترجيل: النسريج وإصلاح الشعر، واللَّمةُ بالكسر: الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن. وقمَّ البيتَ قمَّا – من باب قتل – : كنسه. والإياوة قال في المصاح: وأتوته آتوه إتاوة بالكسر: رشوّته.

و ( عرو بن قِماس) بكسر القاف بعدها عين ، قال الصاغانى فى العبلب : عمرو بن قماس و قال ابن قدهاس أبضاً : أى بزيادة نون يفهها .

> وهذه نسبته من جميرة ابن السكليتي : عمرو بن قِعاس بن عبد يَعُوث بن غدش بن عَمَّر — بالتحريك — ابن غَمْ — بفتح فسكون — ابن مالك ابن عوف بن منبّه بن غُطيف بن عبد الله بن ناجية بن مالك بن مراد ؛ المرادي المذجيتي . ومن ولد [عرو (۱۰] ابنِ قِعاس هان في بن عُروة بن يعران ابن عرو بن قِعاس ، قتله عبيد الله بن زياد مع مُسلم بن عَقَيل بن أبي طالب وصليهما ا ه .

وأنشد بمده ، وهو الشاهد الزابع والسنون بعد المائة (\*\*): ١٦٤ ( تَعَدُّونَ عَقْرَ النِيبِ أَفْصَلَ تَجْمَدِكُمْ بنى ضَوَعَلَىٰ لولا الكَمْيُّ المَتَنَّمَا )

<sup>(</sup>۱) التكملة من ش وتحتها كلمة « صح ».
(۲) الفرأ أيضًا الخاراتة : ۱۹۵ والكنام ۱۵۸ والمبيئ : ۷۵ وابن الشجرى ۲: ۷۷ م وابن الشجرى ۲: ۷۲ م ۱۵۴ م ۱۵۴ م ۱۵۴ م ۱۵۴ م ۱۵۴ م ۱۸۴ و الفیلین ۲: ۵ م ۱۵۴ م ۱۸۴ م ۱۸۴

على أن الفعل قد ُخذف بعد ( لولا ) بدون مفسّر : أى لولا تعدّون قال المبرّد فى الكامل : لولا ، هذه ، لا يليها إلاَّ الفعل لأسّما للأَمر والتحضيض مُظهراً أو مضمَواً كما قال :

تعدُّون عَقْرِ النِيبِ

أي هلاّ تعدُّون الكمِّي المقنَّما .

ومثلَة قدّر ابنُ الشجرىّ فى أماليه وقال : أراد لولا تعدّون السكميُّ ، أى لبس فيحكم كمّى فتعدّوه .

وكذلك قدّره أبو على (في إيضاح الشِمر، في باب الحروف التي يحدّف بعدها الغمل وغيره) وقال: فالناصب للكميّ هو الغملُ المرادُ بعد لولا، وتقديره: لولا تلقّون الكميّ ، أو تبارزون، أو نحوُ ذلك ؛ إلا أن الغمل ُحذف بعدها لدلالتها عليه .

فكل هؤلاء كالشارح جمل لولا تحضيضيَّة وقدر المضارع لأنها مختصة به. وخالفهم ابن هشام في المغنى ، فجملها للتربيخ والتنديم وتحتص بالماضى ، وقال : 

الفعل مضمر ، أي لولا عددتم . وقولُ النحويَّين : لولا تعدّون ، مردود من الفعل مضمر ، أي لولا عددتم . وقولُ النحويَّين : لولا تعدّون على مؤلد أن يحصَّمه على أن يعدّوا في المستقبل ، بل المراد توبيخهم على ترك عده في الماضى . وإنما قال تعدّون على حكاية الحال ، فإن كان مراد النحويين مثل ذلك فحسَن ، اه .

و (تعدّون) اختُلف فى تعديته إلى مفولين : قال ابن هشام فى شرح الشواهد : ﴿ اختُلف فى تعدّى عدّ بمعى اعتقد إلى مفعولين ، فمنمه قوم وزعوا فى قوله : ٤٦٢

لا أعدُّ الإقتار نُمدماً ، ولكنْ قعدُ مَن قد رُزِيتُه الإعدامُ('' أنْ تُمدماً حالُ . وليس المعنى عليه . وأثبته آخرون مستدلين بقوله : فلا تمدُّدِ المولىٰ شريككُ فى الغنيٰ ولكنّما المولىٰشريككَ فى الغنيٰ

وقولِه: تعدُّون عَقر النيب . . الخ ا ه

وجهُ الاستدلال فى البيت الأوّل أنّ قوله شريكك. وفى البيت النانى أن قوله أفضل مجدكم ، معرفتان لا يجوز نصبهما على الحاليّة ، لأنها واجبة الننكه .

وقوله: ( الكمّى المتنما ) منصوب على أنه المفعول الأول لتعدّون عقر المحلوف بتقدير مضاف ، والمفعول الثانى محقوف : أى لولا تعدّون عقر الكمّى أفضل بجدكم . ولا يجوز أن يكون من العد بمعنى الحساب ، قال اللخمي أضل جدكم . ولا يجوز أن يكون من العد بمعنى الحساب ، قال اللخمي المفعولين أحدهما بحرف الجرّ . وقد يحذف — تقول : عدّدتك المال ، وعددت لك المال > اه . فيه و متعد باللام ؛ وتقدير ( مِنْ ) لا يستقيم ، وقد بعضهم من حروف الجرّ من ، وقال : هلا تعدّون ذلك من أفضل بجدكم . تقله ابن المستوفى في شرح أبيات المفعل . وفيه نظر . وذكر أيضاً وجوها أخر : ( منها ) أنّ أفضل بحدكم بدل من عقر النبب . وفيه أن هذا ليس بدل أشهال ولا بدل كما لاته غيره ، ولا بدل علما لائة غيره ، ولا بدل علما لائة علم النبع . و ( منها ) أنه منصوب على المصدر بتقدير مضاف أى تعدّون عقر النبب عد أ افضل بجدكم . و ( منها ) أنه منصوب على المصدر بتقدير مضاف أى تعدّون عقر النبب عد أ افضل بحدكم . و ( منها ) أنه نصوب على المصدر بتقدير مضاف أى تعدّون

<sup>(</sup>١) لأبي دواد الإيادي في العيني ٢ : ٣٩١ .

۲) النعال بن بشر في العيني ۲: ۲۷۷ .

و (المقر). مصدر عقر الناقة بالسيف من باب ضرب: إذا ضرب قوائمًا به . قال في المسباح: لا يطلق العثر في غير القوائم ، وربما قيل: عقر البعبر: إذا نحره . و (النبيب): جمع ناب ، وهي النساقة المسنة . و (الجحد): العز والشرف . و (بني ضوطري): منادي ، قال ابن الأثير في المرضع : بنو ضوطري - ويقال فيه : أبو ضوطري : هو ذمّ وسب . واثنه هذا البيت وقال: وضوطري هو الرجل الضخم اللتم الذي لا غناء عنده ، وكذاك الفؤطر والضيطر. ومناء في سير السعادة ، وزاد ضيطارً ، عناه ، وقال : إلى السعادة ، وزاد ضيطارً ، وقال اللخي : السؤطر : المرب تقول : يا ابن ضوطر ، أي يا ابن الأممة . وقال اللخي : الصؤطر: المرأة الحقاء . و (المحمد ) الشخول الذي على رأسه والبيضة والمغنو . المنافق المنافق الدي على رأسه البيضة والمغنو . حاصل المحنى: أنّح تعدون عتر الإبل المسنة التي لا ينتفع بها ولا يرجى نسلها أفضل مجدكم ، هلا تعدون عتر الإبل المسنة التي لا ينتفع بها ولا يرجى نسلها أفضل مجدكم ، هلا تعدون عتر الإبل المسنة التي لا ينتفع بها ولا يرجى نسلها أفضل مجدكم ، هلا تعدون عتر الإبل المسنة التي لا ينتفع بها ولا يرجى نسلها أفضل مجدكم ، هلا تعدون عتر الإبل المسنة التي لا ينتفع بها ولا يرجى نسلها أفضل مجدكم ، هلا تعدون عتر الإبل المسنة التي لا ينتفع بها ولا يرجى نسلها أفضل مجدكم ، هلا تعدون عتر الإبدا المنافق المجدم ، مقارة تعربيض وهذا تعربيض عير أنساد المهنية من مقارعة الشجعان ومنازلة الأقول .

وهذا البيت من قصيدة لجرير يهجو بها الفرزدق .

صاحب الشاهد

قصية عتم الإمل

و (قضية عقر الابل) مشهورة في النواريخ ، محصلها أنه أصاب أهل الكوفة بجاعة ، فخرج أكثر الناس إلى البوادى — وكان غالب أبو الفرزدق رئيس قومه — فاجتمعوا في أطراف السكاوة من بلاد كلّب على مسيرة يوم من الكوفة ، فعقر غالب لأهل ناقة صنع منها طماماً وأهدى إلى قوم من تميم جفاناً ، وأهدى إلى شميم جننة فكناها وضرب الذي أيى بها ، وقال: أنا مفتقر إلى طمام غالب 1 ونحر سميم لأهله ناقة ؟ فلما كان من المند نحر غالب لأهله ناقة ؟ فلما كان من المند نحر غالب لأهله ناقة ؟ وفي البوم الناك نحر غالب لأماً فنحر

سحيم ثلاثاً ؛ فلما كان اليومُ الرابع نحر غالب مائة ناقة ولم يكن لسحيم هذا التمد فلم يعقر بيئاً ؛ ولما انقضت المجاعة ودخل الناس الكوفة قال بنو رياح لسحيم : جررت علينا عار الدهر ، هلا نحرت مثل ما نحر غالب ، وكنا نعطيك مكان كلَّ ناقة ناقتين 11 فاعتذر أن إبله كانت غائبة ، ونحر نحو ثلاثمائة ، وغر كان في خلافة على بن أبي طالب رضى الله عنه فنع الناس من أكلها وقال : إنّها بما أهلِ للهر الله به ولم يكن الغرض منه إلا المناخرة والمباهاة المجمئة لموممًا على كُناسة الكوفة ، فأكلها الكلابُ واليقبان والرّخم .

وقد أورد التالئ هذه الحـكاية َ في ذيل أماليه (١٠ بأبسط تمّا ذكرناه ، وأورد ما قيل فيها من الأشعار وما مُدح به غالب ُوهُجى به سُحيم .

### ﴿ تَسَةً ﴾

يت الشاهد نسبه ابن الشجرى فى أماليه للأشهب بن رُميلة . وكذا غيره . والصحيح أنه من قصيدة لجرير لا خلاف بين الرواة أنب له . وهي جواب عن قصيدة تقدّتت للفرزدق على فافيتها . وكان الفرزدق تزوّج حدّراء الشيبانية ، وكان أبوها نصرانيا وهي من ولد يسلم بن قيس ، وماتت قبل أن يصل إلها الفرزدق وقد ساق إلها المر ، فترك المهر لأهلها وانصرف . وكان جرير عاب عليه فى تزويجها ، فقال الفرزدق فى ذلك من قصدة :

يقولون زُرْ حَدْراء ، والتْربُ دونَها ، وكيف بشي ُ وصلُه قد تقطّعا يقول ابنُ خنْز بر : بكيتَ ، ولم تكن على امرأة عَيني إخالُ لِتَدْمَعا

<sup>(</sup>١) ذيل الأمالي ٥٣ — ٥٤ .

وأهوَنُ رزهِ لامرئ غيرِ عاجزِ رَزَيَّةُ مُرْتِجٌ الروادف أفرعا وما مات عند ابنِ المراغة مثلهًا ولا تبعثه ظاعناً حيث دعدَعا فأجابه جرير بقصيدة طويلة منها:

(وحدراه لو لم يُنجبا اللهُ بَرْزت الله شرِّ ذى حرثٍ دَمالا ومزرعا<sup>(۱)</sup> وقد كان رجساً مُلهَّرِّت من جِاعِهِ وَآبِ الله شرِّ الْمُطاجِعِ مَسْجَعًا)

نم قال :

(تعدُّون عقر النِيب أفضلَ سعيكِم ، بني صَوَّمَلَرَىٰ ، هلاَ الكَّي َ المَنْمَا وقد علم الأقوامُ أنَّ سيوفَ عَجْدنَ حديدَ البَيضِ حتى تصدَّعا الا ربُّ جَبَّالٍ عليه مهابةُ ستَيناه كأسَ الموت حتى تصلّما )

والقصيدتان مسطورتان أيضاً في منتهى الطلب من أشعار العرب.

وترجمة جرير تقدمت فى الشاهد الرابع من أوائل الكتاب<sup>(٣)</sup> . وتقدمت ترجمة سُخيم بن وَثيل أيضاً فى الشاهد الثامن والثلاثين<sup>(٣)</sup> .

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الخامس والسنون بعد المائة (٢٠) :

١٦٥ (ونبَّلْتُ لَيلِيٰ أرسلَتْ بشناعة إلى ، فبلاً نفْسُ لَيلِيٰ شَغيمُها)
على أن الجلة الاستية قد وقعت فيه بعد أداة التحضيض شذوذا .

<sup>(</sup>۱) الدمال ، كسحاب : السهاد . ط : « ومن رعا » صوابه فى ش مع أثر تصحيح ، ومن ديوان جرير ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٢) الجزء الأول ص ٧٥

<sup>(</sup>٣) الجزء الأول من ه٣٦٠ (٤) انظر أيشناً الجزانة ٣ : ٧٥٩/٤ : ٨٨٤ ، ٢٤٥ بولاق والعبني ٣٤١٦/٤ : ٤٥٧ ، ٨٧٤ والحملسة ١٣٢٠ بشرح المرزوق وشرح شواهد المغني ٧٩ .

هذا البيت أورده أبو تمّام فى أوّل باب النسيب من الحاسة ، مع بيت ثان وهو :

(أَأَكُومَ مُنِ ليليٰ علَى قنبنغى به الجاءَ أم كنتُ امر أَ لاأطِيمها )

قال ابن جيّ في إعراب الحاسة: • هلاّ من حروف التحضيض، وبابه الفعل، إلاّ أنّه في هذا الموضع استميل الجلة المركبة من المبتدإ والخبر في موضع المركبة من الفعل والفاعل؛ وهذا في نحو هذا الموضع عزيزٌ جداً > وكذا قال شراح الحاسة. وخرّجه ابن هشام في المغنى على إضار كان الشأنية ؟ أي فال شراح الحاسة. وخرّجه ابن هشام في المغنى على إضار كان الشأنية يا ليل الأنّ الإضار من جنس المذكور أقيس. وشنيمها على هذا خبرٌ لمحذوف أي هي شغيمها . ونسب أبو حيان الوجة الأوّل لأبي بكر بن طاهر ، ونسب الوج الثاني إلى البصريين .

ونُبِيَّ يَتَمَدَى لئلاتُهُ مَعَاعِيلِ ، المَعْمِلِ الأُوَّلِ النَّاءِ وهِى نائبِ النَّاعَلَ ، وليل المُعْمِلُ النَّانِي ، وجملة أرسكت في موضع للمُعْمِلِ النَّالث . وقوله : بشفاعة أى بذى شفاعة ؛ ظلضاف محنوف أى شفيعاً . يقول : تُحَبَّرتُ أنَّ ليلي أرسلت إلى ذا شفاعة ؛ تطلبُ به جاهاً عندى ، هلاّ جملت ننسها شفيتها .

وقوله: أأكرَم من ليل الخ، الاستفهام إنكارُ وتقريع. أنكر منها استمانتها عليه بالغير. وقوله: فتبتغى، منصوبُ في جواب الاستفهام، لكنه سكنه ضرورة. وأم متصلة، كأنه قال: أيَّ هذينِ توقمتُ ، طلبَ إنسان أكرَم عليَّ منها أم اتهاتمها لطاعتي لهـ الاوخبر أكرمُ عليَّ محدوثٌ، والتقدير أكرم من ليلي موجوداً في الدنيا. وقد أورد ابن هشام هذا البيت في الباب الخامس من المغنى، شاهداً على اشتراط الصفة لمـا وطُيء به من خبر

أو صفة أو حال . وفى أمالى ابن الشجَرى : فى البيت إعادة ضبير من أطيعها صَّبِيرَ مَنكُم وفاقاً لكنتُ ، ولم يُعُد ضبيرَ غائب وفاقاً لامرأً ، على حدّ ( بل أَنْمُ قومُ تحهُمُون (١٠) .

والبيتان نسبها ابن جمّي في إعراب الحاسة المسيّة بن عبد الله التَّشَدِي قال أبو رياش في شرح الحاسة: ﴿ وَكَانَ مِن خبر هذين البيتين ، أنَّ السِيّة بن عبد الله كان بهوى ابنة عمّ ، تسمّى ربًّا ، فخطبها إلى عمّه فروّجه على تخسين من الإبل ، فجاء إلى أبيه فسأله فساق عنه تسمًّا وأربعين ، فقال : أكلها! فقال : هو عمُّكُوم يناظرك في ناقة الجاء إلى عمّ بها ، فقال : والله لا أقبلُها إلا كمّها ، فلمّ عمّ ولج أبوه ، فقال : والله ما رأيت ألامً منكما، وأن ألامً منكما ، وأن ألامُ منكما ! فرحل إلى الشام فلتي الخليفة فكلمه ، وألحقه بالنُرسان . فكان ينشو ق إلى نجد ، وقال هذا الشع ، اه .

السعة الديبى والصبة ، كما في جمهرة الأنساب ، هو الصبة بن عبد الله بن الحارث ابن قرَّة بن هميرة مكان شريقاً ، شاعراً ، ناسكاً عابداً — وقُوَّة بن هميرة وقد حود على رسول الله علي الله في فاكره وكساه واستعمله على صدقات قومه — وينتهى نسبه إلى قُشْيَر بن كمب بن ربيعة بن عامر بن صَمَعَمة بن معاوية ابن بكر بن تحوازن بن منصور بن عِكْرِمة بن خَصَفة بن قيس بن عَيلان ابن مضر .

## (تتمة )

نسب العيني البيتَ الشاهدَ إلى قيس بن الملوَّح. قال: ويقال: قائله ابنُ الدُّمينة.

<sup>(</sup>١) الآية ه ه من سورة النمل .

ونسبه ابن كلَّكانَ فَ وَقَيات الأَعيان — على ما استقر تصحيحه فَ آخر نسخة منها — لإبراهيم بن الصولى ؛ وأنَّ أبا تمام أورده في باب النسب من الحاسة . وذكر أنَّ وفاة إبراهيم بن الصولى في سنة ثلاث وأربعين ومائتين ، ووفاة أبي تمام في سنة اثنتين وثلاثين ومائتين . والله تعالى أعلى .

# 

أنشد فيه ، وهو الشاهد السادس والستون بعد المــائة ، وهو من شواهدس(۱) .

١٦٦ ( فَإِيَاكَ إِياكَ المِراءَ فَإِنَّهُ إِلَى الشَّرُّ دَعَّاهِ وَلِلشَّرُّ جَالَبُ ) على أن حذف الداو شاذ .

قال س: ﴿ اعلَمُ أَنَّهُ لا يجوز أَن تقول إِياكَ زِيماً ، كَمَا أَنَّهُ لا يجوز أَن تقول: رأسك الجدار. وكذلك: إياك أن تفعل، إذا أردت: إياك والفعل. فإذا قلت: إيّاك أن تفعل، تريد: إيّاك أعظ مخافةً أن تفعل، أو من أجل أن تفعل، جاز، ﴾.

يعنى أنَّ [ أنْ(٢) ] تقع بعد إيَّاك على وجهين :

و۲٤

<sup>(</sup>۱) فى كتابه ۱ : ۱۶۱ . وانظر العينى ٤ : ٣٠٨ . ١٦٣ وابن يعيش ٢ : ٣٠ والحصائس ٣ : ٢٠٢ ومعجم المرؤبانى ٣٠٠ . (٢) الشكمة من ش بخط الشتنيط<sub>ة .</sub>

أحدهما أن تجمل أن تفعل مصدراً هو مفعول به ،كما تقول : إياك وزيداً ، وأصّلُه أن تقول : إيّاك وأن تفعل ؛كما قلت : إياك وزيداً ؛ ولكنهم حذفوا الواكولطول الكلام . ويقدر أيضاً إيّاك من أن تفعل إذا حذّرتُه الفعل .

والوجه الآخر : أن تجعل أن تفعل مفعولاً له ؛ وهذا لا بحتاج إلى حرف عطف ؛ وبجوز أن يقع المصدر موقعه .

فإذا وقع أن والفعل يمنزلة المفعول، ثم أوقعت للصدر موقعه ، لم يك بدُّ من إدخال الواو عليه كما تدخل على غيره من المفعولات .

ثمّ قال سيبويه : ﴿ إِلاّ أَنْهُمْ رَعُوا أَنْ ابْنُ أَنِي إِسْحَاقَ أَجَازُ هَذَا البِيتَ، وهو قوله : فإياك إياك المراء .. الخ

والشاهد فيه أنه أنى بالمراء وهو مفعول به ، بغير حرف عطف . وعند سببويه أنّ نصب المراء بإضار فعل ، لانّه لم يعطف على إياك . وابن أنى إسحاق ينصبه ويجعله كأن والفعل، وينصبه بالفعل الذي نصب اينًاك ، وسببويه يقدَّر فيه : اتّق المراء يمكا يقدر فعلا آخر ينصب إينًاك . وقال المازي : لمّ كرّر إياك مرتّين ، كانّ أحدُ هما عوضاً من الواو . وعند المبّرد : المراء بنقدير أن تمارى ، كما تقول : إياك أن تمارى : أى مخافة أن تمارى .

وهذا البيت نسبه أبو بكر محدالناريخي في طبقات النَّحاة — وكذلك ابن بَرَّى في حواشيه على دُرَّة القَرْاص الحريريّة ، وكذلك تلميذه ابن خلف في شرح شواهد سببويه — الفضل بن عبد الرحمن القُرْشَى ، يقوله لابنه(١) القلم بن الفضل. قال ابن بَرَّى: وقبل هذا البيت :

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ لابن ﴾ ، صوابه في ش .

(مَن ذا الذي يرجو الأباعدُ نفه إذا هو لم تصلُح عليه الأقاربُ) والأباعد: فاعل يرجو . يريد : كيف يرجو الأجانبُ نفعَ رجل أقاربُه محرومون منه .

و ( المراء ) : مصدر ، اربته أماريه ، عمراة ومراء : أى جادلته . ويقال ماريته أيضاً : أى جادلته . ويقال ماريته أيضاً : إذا طعنتَ فى قوله ، نزييناً للقول ، وتصغيراً المقائل . ولايكون المراه الم المراه الم يحرن ابتداء، واعتراضاً . والمميدال (١٠ مصدر جادل : إذا خاصم بما يشغل عن تُحلهور الحق ووضوح الصواب . كذا فى المصباح .

\* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السابع والسنّون بعد المــائة ، وهو من شواهدس(۲) .

٩٦٧ (أخاك أخاك إن من لا أخاله كماع إلى المبيعا بنير سلام) على أن (أخاك) منصوب على الإغراء وهو مكرّر . يريد : الزم أخاك . غير أن هذا مما لا يحسن فيه إظهار الفعل عند التكرير ، ويحسن إذا لم يكرّر لأنهم إذا كرّروا وجعلوا أحد الاسمين كالفعل ، والاسم الآخر كالمفعول ؛ وكانهم جعلوا أخاك الأول يمنزلة الزم ، فلم يحسن أن تدخل الزم على ما قد مجعل منزلة الزم .

وجمَلَة ( إِنَّ مَن لا أَخَالُه الحُ ) استثنافٌ بيانيّ . وأَكَدْلاَنَهُ جواب عن السبب الخاص . ومَنْ : نكرة موصوفة بالجلة بمدّها، وقبِل : موصولة .

 <sup>(</sup>۱) ط: « والجدل » صوابه في ش.

 <sup>(</sup>۲) سيبويه ۱ : ۱۲۹ ونسبه الأعلم إلى إبراهيم بن هُرهة الغرش ، وإنكان البغدادى
 قد نسبه إلى مسكين الداوى . وانظر الديني ٤ : ٣٠٥ والحصائد ٢ . ٤٨٠ والهيم
 ١ : ٢ / ٢ / ٢ . ١٩٠٥ .

<sup>(</sup>ه) خزانة الأدب - ٣

ولا: نافية للجنس ، وأخا: اسمُها ؛ واللام مقدّمة بين المنضايفين ، نحو قولم : ﴿ يا بؤس للحرب ﴾ والخبر محذوف أى موجود ونحوُه .

قال ابن هشام فى المننى: ﴿ وَمِنْ ذَلِكَ قُولُمْ : لا أَبَالْزِيدَ ، ولا أَخَالُهُ ، ولا غَلاَقَ لُه ، على قول سببويه: إنّ أسمَ لا مضاف لما بعد اللام . وأما على قول من جمل اللام وما بعدها صفة ، وجمل الاسمَ مشبًها بالمضاف لأنّ الصفة من تمام الموصوف ، وعلى قولِ من جعلهما خبراً ، وجمل أبا وأخا على لغة من قال : إنّ أباها وأبا أباها ، وجمل حذف النون على وجه الشذوذ ؛ فالاختصاص ، وهى متعلقة باستقرار محدوث . ا ه

وقوله : (كساع إلى الهيجا الخ ) خبر إنّ يقول : استكثرْ من الإخوان ، فهُم عُدَّة تستظهرُ بها على الزمان ؛ كما قال النبي ﷺ : ﴿ المرء كثيرُ ۖ بأُخيه ﴾ . وجعلَ مَن لا أخاله يستظهرُ به ، كن قاتل عدوَّه ولا سلاح معه . وقد صدّق مإنَّ مَن قطع أخاه وصرّمه ، كان بمنزلة مَن قاتل بنير سلاح .

وقد أورد هذا البيتَ أبو تُعبيد القاسم بن سلاّم فى أمثاله وقال : ﴿ هُو مثلٌ فى استنائة الرجل بأهل الثقة ﴾ .

و ( الهيجا ) : الحرب ؛ عد وتقصر . قال ابن خلف : وهي فقلاء أو فكلي فن قصر ها فيكون المحدوف منها ألف الله دون ألف التأبيث . وإنما كان حدف ألف المد أولى من حدف ألف التأنيث لوجهين : أحدها أن ألف التأنيث لمدنى ، وألف المد لمينى ، أولى عاجاء لمينى ، وألف المد لمينى ، أولى عاجاء لمينى ، والتأنيث المن جمع ما قصر ، مما همزته التأنيث ، لا ينصرف بعد القصر ؛ ولو كان المحذوف منه همزة التأنيث لا نصرف الاسم ، لزوال محلامة التأنيث ، كاصرفت قريتم ومُجبَّر مصغرى قَرَقَى وحُبارى ، لزوال علامة التأنيث منه . ألا ترى تو له :

من عنده وهو يقول:

### يارُبُّ هَيجا هي خيرُ منْ دَعَهُ ْ

قصّره ولم يَصرِفه ؟ والقصر فيها ضرورة ، وقبل : هو لفة . ولو كان المحذوف منه ألفّ التأنيث لقال : يا رُبَّ هيجًا هو خير ، وكان ينوُّن هيجًا فيذ كُرها ويقول : هو خير ، ولا يقول : هي خير . ا ه .

صاحب الشاهد أبيات الشاهد

177

وهذا البيت أول أبيات لمسكين الداري . وبعده:

(وإنّ ابنَ عمَّ المره فاعلَم جَناحُ وهل يَنهض البازى بغير جَناح وما طالبُ الماجات إلاَّ مسندًباً وما نال شبئاً طالبُ لنجاحِ الحالم الله عنه برياح الحالم من باع الصديق بغيره ولم يأتمر، في ذاك غير صمراح عبره ولم يأتمر، في ذاك غير صمراح عبره في الأغاني وغيره: أن مسكيناً الداري لما قدم على معاوبة أشده:

إليك ، أمير المؤمنين ، رحكتُها تثير القطا لبلاً وهن هميود على الطائر الميمون واتبلة صاعد(١) لسكل أناس طائر وجدود على الطائر الميمون واتبلة صاعد(١) طيات أمير المؤمنين بزيد وطائه أن يغرض له ، فإن عليه — وكان لا يغرض إلاّ الميتن كل على وطائه أن يغرض له ، فإن عليه — وكان لا يغرض إلاّ الميتن كله على حاله المناتور المناتورة المؤمنين على حاله الله المناتورة المنات

أَخْاكَ أَخْاكَ إِنَّ مِن لا أَخَاله . . . . . . . . . . الأبيات ولم يزل معاوية كذلك حتى كثرت البين وعزّت قحطانُ وضُمُنت عدْنان فبلغ معاوية أنّ رجلاً من البين قال : همت أن لا أحل حَبوتى حتى أخرج كلّ نزارى بالثام . فغرض من وقته لأربعة آلاف رجل من قس . فقدم

(۱) في النسختين: « ساعد» ، صوابه من الشعراء ٢٩ ه والأغاني ٧٨ : ٧٧ .

 <sup>(</sup>١) في النسخاين : « ساعد » . صوابه من الشعراء ٢٩ه والاغاني . « خلاه ربه » .
 (٢) ط. : « حل مكانه » ، صوابه في ش والشعراء ، وفي الأغاني . « خلاه ربه » .

لذلك على معاوبة عُطاردُ بن حاجب ، فقال له : ما فعل الفتى الدارى الصبيحُ الوجه الفصيحُ اللسان – يعنى مِسكينا – فقال : صلحُ يا أمير المؤمنين ، قال : أعليه أتى قد فرضت له ، فله شَرَف العَطاه (١٠ وهو فى بلاده ، فإنْ شاه [ أن (٢٠) ] يقيمَ بها أو عندنا فليفل ، فإنَّ عطاء سيأتيه ، وبشَره بأتى قد فرضتُ لاربعة آلاف من قومه . فكان معاويةُ يُمْزى البينَ فى البحر وتما في البَرْ (١٠) :

الا أيّما الناس الذين تَجعَّوا بَكَكًا ، أناسُ أنمُ أُم أباعر أيتركُ قِساً (٤) آمنين بدارهم وتركبُ ظهر البحر والبحرُ ذاخر فواللهِ ، ما أدرى ؛ وإنّى لسائل أعمان تُعمى ضيمها أم يُعايرِ (٥) أم الشرفُ الأعلى من اولاد حِيْد بنو مالك أنْ تَستمرً المراثُر (١) أوصى أبوم بينكم أنْ تَواصَافا وأوصى أبوكم بينكم أنْ تَدايرُ وا ١٤

فرجع القومُ جميعًا عن وَجههم، فبلغ ذلك معاويةً ، فسَكِنْ منهم، وقال: أنا أغزيكم فى البحر لأنّه أرفقُ من الخيل وأقلُّ مُؤُونة 1 وأنا أعاقبكم فى البرّ والحر (٧٧ . ففتل ذلك .

<sup>(</sup>١) في الأغاني ١٨: ٧٠: « قد فرضت له في شرف العطاء » .

<sup>(</sup>٢) التكملة من الأغابي .

 <sup>(</sup>٣) فى الأغانى: « فقال شاعر العين » . وبعد إنشاد الأبيات : « قال ويقال
 إن النجائى قال هذه الأبيات .

<sup>(</sup>٤) الأغانى: « أنترك قيس » .

<sup>(</sup>ه) يحابر بن مالك بن أدد ، أبو مراد . ثم سميت القبيلة باسمه .

<sup>(</sup>٦) الأغانى: « إذ تستمر » .

 <sup>(</sup>٧) المعاقبة هنا بمعنى المناوبة .

مسكين الدارمى و ( مسكين الدارمی ) اسمه ربيعة بن عامر، بن أُنيف بن شُريح بن عمرو ابن عَدُس بن زيد بن عبد الله بن دارِم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مَنَاة بن تمير .

قال الحكلبيّ : كلُّ عُدُس فى العرب بضم العين وفتح الدال ، إلاَّ عدُسَ ابن زيد هذا ، فإنه مضموم الدال . هكذا فى جمهرة النسب .

ومسكين الدارميّ شاعر شجاعٌ من أهل العراق ، ولقّبَ المسكينَ لقوله :

أنا مسكينُ لمن أَنكُونى ولمن يَعرفنى جِبٌّ نَطِيقٌ (١)

ولقوله :

وسمَّيتُ مِيكِناً ، وكانت لحاجة وإنَّى لمسكنِ إلى اللهِ راغبُ (٢) وهذه القصيدة من أحسن شعره :

اتَّى الأَحَىُ أَنْ تَسَعَبُهُ إِنِّمَا الْأَحَىُ كَالنُوبِ الْمُلَّى كُمّا رقَّمَتُ منه جانباً حركته الربحُ وَهنَّ فانحرَقُ أو كَسَدَعِ في زجاج فاحش هل برى صَدْعٌ رُجاج يَتَنَق ا وإذا جالسَة في مجلس أنسد الجلس منه بأنظرُتُنْ وإذا نَهَنَّهُ كي يرعوى زادَ جهلاً وتماديٰ في المُعنَّى

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٨ : ٢٨ .

<sup>(</sup>٧) ورد فى هامش النسخين ما نسه : «كنا هذا البيت فى أكثر الدواوين والتواريخ ، وأنشديه شيخنا الإمام ابن الشاذلى فير مرة : وسميت مسكينا ومان حاجة وإلى لمسكين إلى الله راهبا .

وقال لى : هكذا الرواية فيه والله أعلم . ا ها بن الطيب » .

قلت : والذي فى الشعراء ٢٩٥ وأمالًى المرتفى ٢ : ٤٧٣ والأغانى ١٨ : ٦٨ : « وكانت لجاجة » مجيمين .

فهنا كم وافق الشنُّ الطَّبَقُ وإذا الفاحشُ لاقى فاحشــاً كغُراب السُّوء ما شاء نغقُ إنما الفُحشُ ومر · يَعتادُه أو رِحادِ السَّوءِ إن أشبعته رمَّح النَّاسَ وإن جاء نهَقْ سَرق الجارَ وإن يَشبَع فسَقُ أو غُلام السُّوءِ إن جوَّعتَه نم أرخته ضراطاً <sup>(١)</sup> فانمزق أو كَفَيرَىٰ رفَّت من ذبلها أيُّها السائلُ عنَّا قد مضىٰ <sup>(٢)</sup> هل جديدٌ مثلُ ملبوس خَلَقُ ولمرن يَعرفُني جدُّ نطـقُ أنا مسكينٌ لمر. أنكُرني لا أبيع الناسَ عِرضي ، إنَّني لو أبيع ُ النـاسَ عرضي لنفَقُ ومن شعره ير ني اين 'محيةً (٣):

رأيتُ زيادةً الإسلام ولت جِهاراً حين ودعنا زيادُ وردّ عليه الفرزدق بقوله:

أسكينُ ، أبكى الله عينك ، إنّنا جرى فى ضلال دمنها إذ تحدّرا كيت أمراً من أهل مَيسانَ كافراً ككسرى على عِدّانه (<sup>4)</sup>أوكقيصرا أقول لهم ، لما أثانى نسيةً : به لا بظبى بالصَّرِيّة أعقرا قال الانخشريّ فى أمناله : « به لا بظبى ، منلُّ : أى جعلَ اللهُ ما أصابه ٤W

<sup>(</sup>١) كذا . والصواب : « ضرار » كما في الشعراء ٣٠ ه .

 <sup>(</sup>۲) فى الشعراء : « عمن قد مضى » .
 (۳) بعنى زياد ابن أبيه . وسمية أمه .

<sup>(</sup>٤) فى النسختين: « على أعدائه » والتصحيح للشنفيطى فى نسخته مطابقا بذلك ما فى السان ( عدد ) والأغانى ١٨ : ١٨ . وفى معجم يافوت: « على علاته » تحريف . والمدان : الزمان والعبد .

لازماً مؤثّرا فيه ، ولا كان مثلَ الظبى فى سلامته منه . يُضرَبُ فى الشهائة ﴾ . وأشد هذا البيتُ .

ثم رأيت المَيداني قال: ﴿ الأعفر: الأبيض. أَى لِتَغَرَلُ بِهِ الحَادثُةُ لا بظهى. يُشْرَبُ عند الشالة. قال جريرُ حين نعى إليه زيادُ ابنُ أَبِيهِ . . ﴾ وأنشد هذا البيت، وقال: ومثله .

### \* به لا بكلبٍ نابح في السَّباسبِ \*

ومن شعر مسكين :

إصحب الأخيار وارغب فيهم ربً مَن تَحَيِّبَة مَسْل الجرب واصدُق الناسَ إذا حدَّنَهُم ودع الكِذَب لمن شاء كذَب ربً مهزول سحبن عرضه وسحبن الجسم مهزول الحسب ومن شِعره الجيد بما أثبته السبَّد المرتضىٰ علم الهُدىٰ في أماليه الدر والذر:

إن أدع مِسكِناً فا قصَرَتْ قدرى بيوتُ الحَىِّ والجِدَّرُ الما ما من رَضِيه نُجْرُ<sup>(۱)</sup> ما من رَضِيه نُجْرُ<sup>(۱)</sup> لا آخذ الصِيبانَ السَّمَٰمُ والأمرُ قد يُعْرَىٰ به الأمر ولبِّ أمْرِ قد تركتُ ، وما يبنى وبين لسّائه سِترُ ومُخاصم قومتُ فى كَبَيْرٍ مثلِ الدَّهان فى كان لى العنو ما على (مُ المادكُ وخالى البشر ما على (مُ المادكُ وخالى البشر

<sup>(</sup>١) ط: « رجلي » ، صوابه في ش وأمالي المرتفى .

<sup>(</sup>٢) المرتضى : ﴿ مَاعَا بَنَّي ﴾ .

عَى زُرارةً غير منتكل وأبي الذي حدُّثة عمو في المجد غُرِّتُهَا مبيَّنة الناظرين كَاثَّهَا البدرُ لا برهبُ الجيرانُ غدرَتنا حتى يواري ذكرَا القبرُ لينا كأقوام إذا كلّمت إحدى السنبنَ فجارُهُم نمر مولائمُ لحمَّ على وَضَم تنتابُه العِقبانُ والنَّسر نارى ونارُ الجارِ واحدة وإليه قبلي تُنزل القِيد ماضرً جارى أن أجاوره (۱) أن لا يكون لينه سترُ أعشىٰ إذا ما جارى خرجت حتى يَوارى جارتي الجلاس الم

قوله : فما قصَرت قدى الح ، أى سُترت . بريد : أنّها بارزةٌ لا يحجبها السَّوارِ والحيطان . وقوله : ما مسّ رَحلي المنكبوت الح ، هذه كناية مكيحة عن مواصّلة السيّر وهجر الوطن ؛ لأنّ الدنكبوت إنّا ينييج (<sup>1)</sup> على مالا تناله الأيدى ولا يكثر استماله . والجدّيات : جم جَدْية بالسكون ، وهي باطن دقة الرّحل . وقوله : لا آخذُ الصِيْبان الح ، يقول : لا أقبل الصِيَّ وأنا أريهُ التعرف في المئره :

ولا ألتي لذي الودّعات سَوطي ألاعِب ورببته أريد

٤٦٩

<sup>(</sup>١) المرتضى : « إذ أجاوره » .

<sup>(</sup>٢) الرتضى : « أعمى إذا ما جاريى » .

<sup>(</sup>٣) التفسير التالى من أمالى المرتضى بنصه ، وإن لم ينس البغدادى عليه .

 <sup>(</sup>٤) المرتفى : « تنسج » وفى اللسان : « الفراء : والعنكبوت أننى ، وقد يذكرها بعض العرب ، وأنشد قوله :

على هطالهم منهم بيوت كأن العنكبوت قد ابتناها »

وأنشد ابنُ الأعرابيُّ في مثله :

إذا رأيت صبيً القوم يكنّه ضغرُ المناكب لا عمُّ ولا خالُ فاحنظ صبيك منه أن يدنّه ولا يغرّنْك يوماً قلةُ المال وقوله: قاومت فى كبّد الح، الكبد: المزرّة التى لا تثبت فيها الأربُول. والدهان: الأحيم الأحر. وقوله: فكان لى العذر، إنما يكون العذر إذا كان تم ظُمُ فيقول: إنما أقاوم وأخاصم مظلوماً متعدًى عليه ، وإذا كان كذلك ، فيجب الاعتدار على الظالم ويكون العذر لى ، كقوله:

فإن كان سحراً فاعذريني على الهوى وإن كان داء غيرَ، فلك المندر وقوله : وقوله : فجارهم نمر ، أى يُستحلى الندر به كما يُستحلى النر . وقوله : نارى ونار الجار واحدة المؤ ، يقال : إنه كانت له امرأة تماشه (() فلما قال ذلك قالت له : أجل ، إنّها ناره ونارك واحدة لأنّه أوقد ولم توقِد ، والقدر تُمزّل إليه قبلك ، لأنّه طَبخ ولم تطبخ وأنت تستطعه . . وقوله : أن لا يكون لبيته سِنر ، يقال : إنّها قالت له : أجل ، إن كان له ستر هنكته !

وقوله : أعشى إذا ما جارتى خرجت ، استشهد به فى التنسير عند قراءة ( ومَنْ يَمْشَ عَنْ ذِكْرِ الرّحن (٢ ) بفتح الشين ، ولأجله أوردتُ هذه القصيدة ، فإن شُرَّاح شواهد التنسير اختلفوا فى هذا البيت : فيعضهم نسبه إلى حاتم الطأتى ، وبعضهم نسبه إلى غيره . قال صاحب الكشّاف : ومن يَشَ بضم الشين وفتحها ؛ والفرق بينهما : أنّه إذا حصّلت الآفةُ في بصره قبل:

 <sup>(</sup>١) ماضه مماضة ومضاضاً: لاحاه ولاجه. وفي أمالي المرتفى:
 « تماظه » ، بالظاء ، وها يمين .

 <sup>(</sup>٢) الآية ٣٦ من ألزخرف . وقراءة « يعش » بفتح الشين هي قراءة يمحي بن سلام
 والحسن البصري ، كما في تفسير أبي حيان ٨: ٨: ١٥ - ١١.

٧٤ المفمول فيه

عَثِىَ ؛ وإذا نظر نظر اللُّنْق ولا آفة به قيل : عَشَا . ونظيره عرِ ج لمن به الآفة ، وعرّج لمن مثنى مثنية العُرْجان من غير عَرّج ، قال الحطيئة :

\* مَنَىٰ تَأْتِهِ تَعْشُو إِلَىٰ ضَوَّءَ ناره (١) \*

أى تنظر إليها نظر المُشْي ؛ لما يُضعف بصرك من عِظم الو قود ، واتساع الضوَّم . وهو بيَّن في قول حاتم :

أعشُو إذا ما جارتى برزَتْ حتّى يوارى جارتى الغِدْرُ وقرى (دَيَعشُو<sup>(۲)</sup>) . ومنى القراءة بالفتح : ومَن يَمْمَ عن ذكر الرحمن ، وهو القرآن . وأما القراءة بالفتم فعناها : ومن يتمامَ عن ذكره ، أى يعرف أنه الحقَّ وهو يتجاهل ويتفائى . ا همخنصراً .

ماب المفعول فيه

أنشد فيه ، وهو الشاهد الثامن والستّون بعد المــائة ، وهو من شواهد س<sup>(۳)</sup>.

١٦٨ ( فلاً بفينَــكُم مُ قاً وعُوارِضاً ولأقبِلَنَّ الخيلَ لابَةَ ضَرْغَدِ )
على أن ( قاً وعُوارضا ) منصوبان على إستاط حرف الجر ضرورة ،

على ان (قد وعوارضاً ) منصوبان على إستاط حرف انجر صروره » لأنبها مكانان مختصان ، لاينتصبان انتصابُ الظرف. وهما بمنزلة ذهبتُ الشائم في الشدود.

<sup>(</sup>١) نمامه كما في الديوان ٢٥ :

<sup>\*</sup> تجدخيرنار عندهاخير موقد \*

<sup>(</sup>٢) مي قراءة زيد بن على ، كما في تفسير أبي حبان ٨ : ١٦ .

<sup>(</sup>٣) فكتابه ١ : ١٠٩ ، ١٠٩ بولاق . وانظر ديوان عامر بن الطفيل ١٤٤ وأمالى ابن الشجرى ٢٤٨ .

أو عَدَ أعداء بتنهم ، والإيقاع بهم حيث حَلَّو في المواضم المنيمة . ومعني لأبغين كم : لأطلُبتُ كم . والبني له معنيان : أحدهما الطلب ، يقال : بغيت الضالة . فهو متمدّ إلى معمول واحد . والآخر الظلم والتمدّى ؛ يتمدىٰ بعَلَىٰ ، يقال : بغیٰ فلان على فلان . فهو فعل لازم .

فإمًّا تُنكري نسبي فإنًى من الصَّهب السَّبالِ بنى ضِابِ فإنَّ منازلى وبلادَ قومى جُنوبُ قنَّ هنالِكِ كالمِضابِ(") وقال أبو عمرو الشيبانى: قناً ببلادى بنى مُرَّة؛ وقال الشّاخ: تَرَبَّع من جَنَيْ فَنَاً فَهُوارِضٍ نِناجَ الثُّرِيَّا نومها غير مُحدِيدٍ(") وينبك أنَّ قناً جبلان، قولُ الطرمَّاج:

تحالَفَ بَشْكُرُ والآوُمُ قِدْماً كَا جَبَلا قَسَاً متحالفانِ ولا الله الله المانِ ولكونه الم جَبَلين بنتي فيقال فيقال: قدّون ، قال الشكانے:

كَأُنَّهَا وقد بدا عُوارِضُ والليلُ بينَ قَنَوَين رابضُ بجَلِهَةِ الوادى قطاً نَواهضُ

وبمـا ذَكُونا لا يُلتَفَت إلى قول ابن القوطّية ، كما قاله أبوحّيان

<sup>(</sup>١) البيتان ليسا في ديوانه . وانظر معجم ما استعجم ١٠٩٦ .

 <sup>(</sup>۲) فى معجم ما استعجم : « هناك فالهضاب » .
 (۳) ش : « فتاج الثريا » صوابه فى ط والدبوان ۱۳ وروانته فيه :

 <sup>(</sup>۲) س. ۵ هاج الدیا ۶ سوا به ن ط والدیوان ۲۴ وروایته دیه :
 تربع من حوض قنانا و نادقا نتاج الذیا حلها غیر مخدج
 نتاج الذیا ما پنبته مطرها . وحلها : ماؤها . غیر مخدج : غیر ناقص .

فى نذكرته : لا أعرف قناً فى الأمكنة ، وإنما هو قباً بالموحدة ، وليس قُبا المدينة ولا قُبُا بطريق مكّة ، هذان يَدكَّران ويؤنّنان ، وذلك يذكّر لا غيره ومن ذكّره قصّره وصرفه ، ومن أنّه مدّه ولم يصرفه ا ه

وأقول : لم يذكُر أحدُ تمن ألَّف في المقصور وللمدود ، أن قنا يمَّد .

وروى ابنُ الأنباريُّ في المفضَّليَّات :

#### \* فلا نُعينَكُم اللَّا وعُوارضا \*

والملا بالنتج: من أرض كلب. وأنستُ كم من النَّى ، بالنون ، أى الأذكرنَ معايبكم وقبيحَ أفعالِكم. يقال: فلان ينمىٰ على فلان ذنوبَة : أى يذكرها ويَصفِها . وروى الحرِمازيّ : ﴿ فلاَ بنينَـكُمُ الملا ﴾ من البَغْى ، وهو

يذكرها ويُصِفها . وروى الحِرمازى : • فلاً بفينَـكم الملا> من البَّهْى ، وهر الطلب . ولم يقع فى رواية ابن الأنبارى : قنا ، بدل الملا .

و ( عُوارض ) بضم الدین المهدلة وکسر الراء وبعدها ضاد معجمة : جبل لبنى أسد ، وقال أبورياش : هو جبل فى بلاد طَيَّ ، وعليه قبر حاتم . وهذا هو الصحيح . کندا فى معجم ما استمجم . و ( اللابة ) : الحرّة بالنتج ، وهى أرض ذات حجارة [ سُودِ ( ) ] . و (ضرغة ) بفتح الضاد والدین وسکون الراء ؛ قال أبو تُعبد البكرى ت : هى أرض لهذیل و بنى غاضرة و بنى عامر ابن صعصمة ، وقبل هى حرّة ، ارض غطفان من العالبة ، وقال الخليل : ضرغد من اسم جبل ، ويقال : موضع ماء ونخل ا ه . وقال أبو محمد الأعرابي ضرغد من مياه بنى مهردة .

وقوله : ولأُقبلنَّ الخيلَ ، هكذا رواه سيبويه . وفيه قولان :

....

<sup>(</sup>١) قيد للحجارة ، وبدونه لا يتحقق منى الحرة ، ولعلها سقطت من النساخ .

(أحدها) لأي على النارسيّ ، وهو أنّه فعل لازمُ يتمدَّى يحرف الجرّ ، والأصلُ لأقبِلَنَّ بالخيل إلى لابة ضرغد . كنا حكاه عنه أبو البقاء فى شرح الإيضاح الفارسيّ ، وابنُ خلف فى شرح أبيات سببويه ، والسَّخَاويُّ فى سفر السادة (١٠ قال : لأنّ أقبلَ فعلُ غير متمد كنوله تعالى : ( فأقبلَ بَعْشُهُمْ على بَعْشُ (١٠ ) وتقول : أقبلت بوجهى عليه ۽ فأجاز هنا حذف حَرَفَى جيّ في فعل وأحد . وهذا تعشَّ ، مع أنّه منع حذف على ا، من قولم : كورت على سيستمى ، وهو حرفُ واحد .

والقول ( الثانى ) للمبدرى شارح الإيضاح ، وهو أنّ أقبل هنا منعة بمنى مَجَعَلَ مقابلا ، وليس ضد أدبر . والمسى : لأجعلنَ الخيل تقابل ؛ فهو منعة للى مفعولين . وهذا هو الممروف فى اللغة ، فإنّ قببل بدون همزة يتمدى إلى مفعول واحد بمنى استقبل ، وأقبل بالهمز يتمدّى إلى مفعولين قال أبو زيد فى نوادره : قبكت الملشية الوادى تقبُله قبولاً ۽ إذا استقبلته ، وأقبلتها إيَّه. الايل أفواه الوادى . وحكى السخاوى فى سفر السمادة عن شبخه الإمام الإبل أفواه الوادى . وحكى السخاوى فى سفر السمادة عن شبخه الإمام أبو زيد نقله المجرى أيضاً فى نوادره ، وفي المعديث : أن حكيم بن جزام كان يشترى اليمير من الطعام والإدام ثم يُقبلها الشيعية . وأنشد الشيبيائي : يشترى اليمير من الطعام والإدام ثم يُقبلها الشيعية . وأنشد الشيبيائي :

أَ كُلُفُ هُواجِرَ حامياتِ وأُقبِلُ وجِهَهَا الريحَ التَّبُولَا اهـ وروىٰ غير سيبويه ، منهم ابن الأنباريّ في شرح المفضليات:

 <sup>(</sup>۱) منه نسخة فی دار الکتب للصرية بخط البغدادی ( برقم ۷۸ مجاميع م ) کتبها
 سنة ۱۰۷۶ ومعها کتاب فرحة الأديب الأسود الفندجائی بخط البغدادی أیضاً .
 (۲) الآیة ۵۰ من الصافات ، و ۳۰ من القلم .

# ولأهبطن الخيل لابة ضرغد \*

قال : وروى أيضاً : ﴿ وَلَأُورِدُنَّ الْخَيْلِ ﴾ .

صاحب الشاهد

وهذا البيت من قصيدة عدّنها ثلاثة عشر بيناً لعام بن الطُفيل العامرى. قال أبو مجمد الأعرابي: قالها عامر، يوم هر منهم بنو مُرَّة ففرَّ عامر، والمختنق أخوه الحكم بن الطفيل. وفي ذلك اليوم قَتَل عُتبة بن أُنبس الأشْبَحى مائةً وخسين رجلاً من بني عامر، أدخلهم شعب الرَّتم فذبحهم . فسعَّ عقبة ذلك اليوم مُدَيَّكًا . والمُخاطَب بشعر عامرٍ بنو مُرَّة وفرَّارة . وقنا وعوارض: جبلان من بلاد بني فرارة . . وأوها:

٤٧٢

(ولتَسَأَلَنْ أَسَمَاء وهي حَفيَّةٌ نُصَحاءها: أَطُودْتُ أَمْ لِمُأْطَرَدِ)

قال ابن الأنبارى: أسماء بنت قُدامة بن سكين الفَرَارَى، قال أبو محمد الأعرابي: كان بهواها عاممُ ويشبِّب بها فى شعره، وكان قد فَجَر بها. انتهى . ونصّحاء: جمع نَصيح . وروى شارحُ ديوانَه: ﴿ وَنُصّحاءها ﴾ الناء ، قال:

و نصحاء: حجم نصیح . وروی شارح دیراه : ( فصحاءها ) بالناء ، قال : هو جم فصیح . وطردتُ ، بالبناء للمفعول والنّــكلُمُ . ( قالوا لها : فلقــد طَردْنا خیــلَه قَلَحَ الكلاب . وكنت ُغیر مُطَرَّدِ)

قَلَحَ منصوبُ على الذمّ ؛ والقلَح : صفرة تعــلوّ الأسنانَ ، شبَّه عامر. بني فَزَ ارة بها . وجملة وكنتُ إلى آخره حال .

(لا ضَيرَ ، قد عَرَكَتْ ، عِرَّةَ بَرْ كَهَا ﴿ وَتَرَكَنَ أَشْجَعَ مَثْلَ خُشْبِ النَّرْقَدِ ﴾

هذا البيت لم يروه المفضّل فى المفضّليّات ولا شرّاحُها . قال شارح الديوان<sup>(۱۱)</sup>: يقال للصدّد : يَرْك بالنتح ، ويوكة بالكسر . وأشجَع قبيلة . والغرقد: شجّر . قصيدة الشاهد

<sup>(</sup>١) ذكر الميمنى انه الأنبارى .

(فلأبغيثكم قناً وعُوارِضا . . . . . . . البيت)

هذا التفاتُ من الغَيبة إلى النكلُّم . خاطَبَ بنى فَرَ ارة .

(بالخيل تعثُّر في القَصِيدِ كَأَنَّهَا حِدَّأٌ تَنَابَعُ في الطريق الأقصَّدِ)

القَصِيد : كِيَرِ القناء جم قَصِيدة . والحِدَّأ كَمَنب : جمع حِدَّأَة كَمَنبة ، وهى طائر معروف . وبالخيل : متملّق بأقْبِلنَّ فى البيت قبلَه . وجملة تمثُر حالُّ من الخيل .

(فى ناشئ من عامرٍ وبجرًب ماضٍ إذا سقط العنِانُ من البدِ) لم يرو ِ هذا البيت أيضاً صاحب المفضليات<sup>(١١)</sup> . قال شارح الديوان : الناشئ الحدث حين نشأ . وقوله : سقط العنان ، أى لشدة اكجهد .

( وَلَا ثَارَنَّ بَمَـالَكُ وَبِمَـالَكُ وَ وَأَخَى المَرُورَاةِ الذَّى لَمْ يُسْنَدِ )

معطوف على قوله: فلأبينكم . يقول: لأدركنّ بنأر مالك ومالك ، أى لأقتلُنَّ بهما . والمروراة بالفتح : موضعٌ يظهر الكوفة ؛ وقال البكرىّ فى المعجم : هو جبلٌ لأشجَع . وقوله لم يسند : أى لم يُدفَنَ ولكنْ ترِك للسباع تأكمُه .

وَقَتِيلُ مُوَّةً أَثْنَارَنَّ فَإِنَّهُ فَرْغٌ وَإِنَّ أَخَاهُمُ لَم يُقْصَدِ)

قتيل يروى بالحركات الثلاث : بالجر عطفاً على ما قبله أو الواو المقسم ، وبالرفع على المبتدأ والخبر أثأرن ، وبالنصب على أنه مفعول لفعل محذوف يدل عليه أثأرن . وليس مفعول أثارن المذكور ، لأنَّ الفعل المؤكَّد لا يتقدَّم معموله عليه . ومُرة : قبيلة . وأثارنَّ ، توكيهُ وأنى الكلام عليه إن شاء الله تعالى

 <sup>(</sup>۱) ط: « لصاحب للغضليات » ، صوابه في ش . وذكر الميمني أن البيت لم يرد في ديوانه ، وإنما هو عند السيوطي ٣١٦ عن شرح أبيات الإيضاح .

فى أدوات القسم (١/ ورفوغ روى بكسر الفاء والغين المعجمة بمعنى الهُدَر ؛ وروى بفتحها مع العين المهملة . أراد أنَّه رأسٌ عالٍ فى الشَّرف . ولم 'يقصدَ : لم يقتل ؛ يقال : أقصدت الرجل : إذا قنلته . يقول : قنيلٌ بنى مرَّةٌ صار دمهُ هدراً ، فلا بد من أخذ ثاره منهم ، فإنَّ أخا بنى مرة لم 'يقتل إلى الآن ؛ فلا بدً من قتلهم وأخذ الثار منهم .

وبقيَّة الأبيات لا حاجةَ لَنا بها .

و (عامر بن الطَّنْيَل) هو عامر بن الطَّنْيل بن مالك بن جَعَفر بن كلاب العامريّ . وهو ابن عمِّ لبيد الصحابيّ . وكنية عامر في الحرب أبو عَقيل ، وفي التَّلْمُ أبو عليّ. وكانت أصيبت إحدى عينيه في بعض الحروب .

قال ابن الأنبارى فى شرح المنطلبات: كان عاص من أشهر فرُسان السرب، بأساً ونجدة ، وأبعدها اسماً ، حتى بلغ أن قيصر كان إذا قدم عليه قادم من العرب قال: ما يبنك وبين عاص بن الطفيل ؟ فإن ذكر فسباً عفل عند ، و حتى وفد عليه عَلقمة بن عُلانة فاتتسب له . فقال: ابن مم عامي ابن الطفيل ؟ فنضب علقمة ، وكان ذلك مما أوغر صدرة وهيجه إلى أن دعاه إلى المنافرة . وكان عرو بن معه يكوب — وهو فارس اليمن — يقول: ما أبالي أى طهينة لقيت على ما عمن أمواه ممكد ، ما لم يلقني دونها عبداها أو حرًاها اويمني بالحر بين : عامم بن الطفيل ، وعُمتيبة بن الحارث بن شماب العربوعي ، وعني بالحب بن : عامم بن الطبيق والملك بن السلكة . قال الأثرم : ويقال : كانت المنافرة أن علقمة بن عملائة شرب الحر، فضر به على الدوم قال : انتسب عر الحد ، فلم على الوم قال : انتسب .

٤٧٣

عامر ابن

<sup>(</sup>١) في الشاهد الثاني عشر بعد الثمانمائة .

فانتسب له علقمة . فقال : أنت ابنُ عمَّ عامرٍ بن الطُّفيل ؟ فقال : ألا أُرائى لا أُعرفُ ها هنا إلاَّ بعامر ؟ ! ففضِ فرجَّع فأسلم (وتقسم بيان المنافرة فى الشاهد السادس والعشرين<sup>(١)</sup> ) .

ولمَّا قدمت وفودُ العرب على رسول الله ﷺ في سنة تسع من الهجرة، قدم وفدُ بني عامر ، فهم عامرُ بن الطفيل ، وأرْبُد بن قيس أخو لبيد الصحافيّ لأمَّه — وكانا رئيسَى القوم ومن شياطينهم — فقدم عامر بن الطفيل عدوُّ الله على رسول الله ﷺ وهو يريد الندرّ به ؛ وقد قال له قومه : ياعامر ، إنّ الناس قد أسلموا فأسلِم .قال : والله لقد كنتُ آليت أنْ لا أنهى حتى تتبع العرب عَقيى (٢) فأنا أتَّبع عَقِب هذا الفتي من قريش ! ثم قال لأربك : إذا قديمنا على الرجل فإنى شاغلٌ عنك وَجهَ ، فإذا فعلتُ ذلك فأعلهُ بالسيف ، فلمّا قدما على رسول الله ﷺ وجعل يكلِّمه وينتظر منْ أربَدَ ما كان أمره به ، فجعل أربدُ لا يُحير شيئاً ، فلمّا رأى عامرٌ ما يصنعُ أربدُ قال له عامر : أنجعلُ لي نصفَ رُعار المدينة ، وتجعلني وليَّ الأمر من بعدكَ وأُسْلِم (٣) ؟ فأني عليه صلى الله عليه وسلم ، فانصرف عامرٌ وقال : أمَّا والله لأملاءُ بَها عليك حَيَلاً ورجالاً . فلمَّا وليَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم ّ اكفِني عامرَ بنَ الطفيل . فلمَّا خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر الأربد: ويلكَ يا أربدُ: أينَ ماكنتُ أمرتُكَ به ! والله ماكان على ظَهر الأرض رجلُ أخوفُ عندى علىَّ منك ! وآيمُ الله لا أخافُك بعدَ اليوم أبداً . قال : لا أبالَك ! لا تعَجل على ! والله ما هممتُ بالذي أمرتَني به من أمره إلاّ دَخلتَ بيني وبين الرجل حتّى

<sup>(</sup>١) في الجزء الأول من الخزانة س ١٨٣ وما بعدها

 <sup>(</sup>۲) ط: « عن تتبع العرب عقي » ، صوابه فى ش والسيرة ٩٣٩ .
 (٣) ط: « وتجملنى ولى الأرض بعدك فأسلم » ، صوابه فى ش.

 <sup>(</sup>٣) ط: « و تجعلني ولى الارش بعدك فاسلم » ، صوابه في ش.
 (٦) خوانة الأدب ح ٣

ما أرى غيرك ، أفأضر بك بالسّيف ؟ 1 وخرجا (١) راجبين إلى بلادم ، حتى إذا كانوا ببعض الطريق ، بَعث الله على عامر بن الطنيل الطّاعون في عنه ، فقتله الله في بيت امرأة من بني سَلُولَ فجعل يقول : ﴿ يا بني عامر إ أَعُدَّةً لَكُمْدَة البَسِكر في بيت امرأة من بني سَلول (١٠) ع ثم خرج أصحابه حين وارو التراب ، حتى قيموا أرضَ بني عامر ، فقالوا : ما ورامك يا أربد ؟ قال : لائبي ، والله لقد دعانا إلى عبادة شيء وَرِدْتُ أنّه عندى الآن فأرسِم بالنّبيل حتى أفتل. فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين ، معه جل له يبيمه ، فأرسلَ الله علم وعلى مَعلى صاعقة فأح قنها .

وروى ابنُ الآنبارى في شرح المفضّائيات: لمَا مات عامرُ نصبت بنو عامر أنصابًا (٢) ، ميلاً في ميل حتى على قبره ، لا تُنشَر فيه راعيةٌ ، ولا بُرعىٰ ، ولا يسلّمكُه راكبُ ولا ماش ، وكان جبّار بن سَلَىٰ بن عامر بن ماك غانبا ، فلمّا قدم قال : ما هذه الأنصابُ ؟ قالوا : نصبناها حِتى على قبر عامر . فقال : ضيّقتم علىٰ أبى على "، إنَّ أبا على بانَ من الناس بثلاث : كان لايعطش حتى يعطش الجلُ ، وكان لايضلُ حتى يضلَّ النجم ، وكان لايكبُن حتى يجبُن السيل !

ولعامرٍ وقائعُ فى مَدْحِج وخَتْع وغطَفان وسائرِ العرب .

(۱) في السرة . ٩٤ : « وخرجوا » .

٤٧٤

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام : « ويقال أغدة كغدة الإبل وموتا فى بيت سلولية » .

قال المبدئ : وهو مثل عند المبدأتي ٣:٣ والمسكري ٢٦ وتمار القلوب ٣٨٢ والنوبري ٣:٣٤ واللآلئ ٢٠ -

 <sup>(</sup>۳) الأنصاب: جمع نُصب، بضمتين، وهي كل ماعبد من دون الله . ط « نصابا »
 سوابه في ش وابن الأنباري ۲۰۰۰.

وأنشد بعده ، وهو الشـاهد الناسع والستّون بعد المــائة ، وهو من شواهدس<sup>(۱)</sup> :

١٦٩ (لَذَنْ مِبَرَّ الكَفَّ يَعْمِلُ مَتْفَهُ فِيهِ كَاعَسَلَ العلويقَ التَعْلَبُ)
على أنَّ حذف حرف الجرَّ من (العلويق) شاذٌ . والأصلُ: كما عسل فى العلويق الثعلبُ .

قال ابن هشام في المفنى: « وقول ابن الطّرَاوة : إنّه طرف ، مردودٌ بأنّه غير مبهَم ، وقوله : إنّه المس لسكل ما يقبل الاستطراق فهو مبهم السلاحيت لسكل موضم ، منازع فيه ، بل هو اسم لما هو مستطرق ، انتهى وهو لقال الأعلم : استثهد به سيبويه على وصول الفسل إلى الطريق ، وهو المم خاص للموضع المستطرق ، بغير واسطة حرف حرة تشبهاً بالمسكان ، لأنّ الطريق مكان ، وهو نحو تحوّ قول العرب : ذهبتُ الشأم ، إلاّ أنّ الطريق أقربُ إلى الإبهام من الشام ، لأنّ الطريق تسكون في كلّ موضع يُسارُ فيه ،

وهذا البيتُ من قصيدة طويلة عدَّهُما اثنان وخمسون بيناً ، لساعدةَ صاحب الشاهد ابن جؤيَّة الهٰدلى. وقبل بيت الشاهدهذه الأبيات :

( فَعَاوَرُوا مَنْبِراً، وأَشْرِعَ بِينَهُم أَسَلاتُ ما صاغَ التَّبُونُ ورَكَبُوا أَبِيان الشاهد مِن كلُّ أَسَمَ ذَابِلٍ ، لاَضَرَّهُ قِصَرٌ ، ولا رَاشُ الكَهُوبِ مُنَلَّبُ خِرْقٍ مِن الخَلِمَى أَغْيِضَ حَدُّهُ مِثْلِ الشِّهابِ رَفْتَهُ يِنلَبَّبُ مما يُقَرَّمُنُ فِي النَّقَافَ يَزِينُهُ أَخْذَىٰ كَافِيةِ المِقابِ نُحَرَّبُ

<sup>(</sup>۱) فى كتاب ١٠٦١، ١٩٠٩ . وانظر الحصائص ٣١٢ : ٣١٩ وابن الشجرى ٢ : ٢٧ / ٢ : ٢٤٨ وشرح شواهد المننى ه ، ٢٩١ والأشوق ٢ : ٢ ، ٩٧ ، ٩٧ والتصريح ١ : ٢١٣ وديوال الهذلين ٢ : ١٩٠ وشرح أشمار الهذليين ١١٣٠.

لدن بهزٌّ الكفُّ يَعسل مَننُهُ . . . . . . . . . البيت )

التعاوُر: التداوُل بالعلُّعن وغيره. والصُّبْر بفتح المعجمة وسكون الموحَّدة: مصدر ضَبَر : إذا وثُبَ ؛ والصَّبْر : الجماعة أيضا . ورُوى موضعَه : (ضَربًّا) . وأشرعت الرمح : أى أمكته . والأسكات : الرِماح . والقُيون : جمع قَين ، وهو الحدّاد. وأراد: عما صاغ القيونُ الأسينةُ . وقوله: مِن كلِّ أُسَمّ: أي أسوَد. وروى بدله : ( أسمر ) . وكذلك رُوى : ( أُطلَى ) وهو بمناه . وأراد به الرُّمح . وذابل: قد جَفَّ وفيه لبن . يقول: ليس به قصر ٌ فيضرَّ . ولا ضعفٌ فيشدّ . في الصحاح : ﴿ وَرَجُ رَاشٌ أَي خُوَّارٍ . وَنَاقَةَ رَاشَةً : ضعيغة ﴾ . وهو من مادة الريش . وهو خبر مبتدإ محذوف : أي ولا هو راشُ الكعوب ومُعلِّب: خبرُ بعد خبر . والمعلِّب: اسم مفعول من علَّبت الشيء: إذا شدَدته وحزَّمته بعلباء البعير؛ والعلباء بالكسر والمدَّ: عصَّب العنق. وقوله : خِرْقٍ من الْخَطِّيُّ ، هو بكسر الخاء وسكون الراء وبالجر : صفة لأسحم ذابل. قال السكري في شرح أشعار هذيل: ﴿ يعني بالخرق الرُّمحَ ؛ ضربةُ مثلاً . يقول : هو ف الرماح مثلُ الخِرْق في الفتيان . والخِرق : الذي فيصرُّف في الأمور ويتخرَّق فها . وأُغِمِض حدُّه : يعني أُلطفِ ورُقِّق حدُّ السنان . والشَّهاب : السِراج ، شبَّه السنانَ به ، عن غير أبي نصر . وقال الأخنش: خرق: ماضٍ . وروى بعضهم .

### \* خَرِق من الْخَطَّى ۗ الزم لَمَذُمَّا \*

واَلْحَرِقَ ، أَى بَعْنَجَ فَكَسَرَ ؛ الطويلَ . واللهَّامَ ؛ الحديدالقاطعَ ﴾ انهى. وقوله : مثلِ الشهاب بالجرّ : صفةٌ أخرى . وقوله : ممّا يُثَرَّسُ الح، يعنى هذا الرنحُ ممّا يُتَرَّسُ أَى يُحكّمَ ؛ فى الصحاح : أترصّه وترصته : أَى أحكمته 5 V a

وقوَّمته ، فهو مُتَرَّص وتَر يص . وهو بالناء المثناة والراء والصاد المهملتين . والنَّقافُ بالكسر : الخشبة التي يقُوَّم بها الرمح . وقوله : أخذىٰ : أي سنانُ " أخذى ، وهو بالخاء والذال المعجمتين ، وهو صفة . قال السكّر ي : أخذي : منتصب مثل الأخذى (١) من الكلاب وهو المنتصب الأذن. وشبّه بخافية العُقاب في الدُّقَّة ، والخافية : ما دون الرُّيشات المَشْر من مقدَّم الجناح ، وهي ربشةٌ بيضاء . ومخرَّب ، بالخاء المعجمة . نقول : كأنَّه غضبانُ من الحرص أن يقعَ في الدم . يقال : خرّبته بالتشديد فخرب كفرح . أي أغضبته فنضب. وقوله ( لَدُن بهنِّر الكف الح ) بجر لدن صفة أخرى لأسحم ذا بل ، ويجوز رفعه على أنَّه خبر لمبتدإ محذوف أي هو لدن ، واللَّدْن : اللَّيْن الناعم . وبَعْسَل: يشتَّد اهتزازه . وعَسَل الثعلبُ والذَّئب في عَدُّوه : إذا اشتدّ اضطرابه ، بفتح السين في المـاضي وكبيرها في المستقبل، والمصدرُ عَسَلاً وعَسَلانا يتحر بكهما . والياء في قوله : سيّ ، يمعني عند متعلقة بلَدْن . قال ابن خلف ، في شرح أبيات سيبويه : والأحسن أن يكون ظرفا ليعيل : أي يعسل متنَّه عند هزُّه : فإن قيل : إن (فيه) ظرفٌ قد عيل فيه يعسلُ ، فَكِفَ يَمِمَلُ فِي ظُرْفِ آخْرِ ؟ فالجوابِ: أنَّهما ظرفان مختلفان : لأنَّ فيه ظرفُ مكان وبهزّ ظرفُ زمان . . والهزّ مصدر مضاف إلى الفاعل، والمفعولُ محذوفُ : أى بهزُّ الكفُّ إيَّاه . وقال أبو عليٌّ ، في إيضاح الشعر : التقدير في قوله يعسل متنُه ، يعسل هو ، يريد أنَّه لا كزَّازة فيه إذا هززته ولا جُسُوٌّ . -ومثل ذلك قول الآخر (٢) :

<sup>(</sup>۱) ط: « مثل الأخذة » صوابه في ش. ولم أُجد هذا الشرح للسكرى في أشعار الهذابين .

<sup>(</sup>۲) هو تميم بن مقبل ، كما فى ديوانه ٣٢٨ والأمالي ١ : ٢٢٩ والحيوان ٥ : ٣٩ والموشح ١٥ .

أو كاهتزاز رُدَينيُّ تعاوَرَه أيدى النِيجارِ فزادُوا متنَّه لينِنا ومثل ذِكر للتن في هذه المواضع والمرادُ الجهورُ (١٠)، قولُ الآخر:

# \* يغشيٰ قَرَا عاريةِ أقراؤُه \*

ألا ترى أن المعنى يعشى هذه الفلاة ، ولا يريد تخصيص مكان منها دون مكان . فال ابن خلف : ويجوز أن يريد تملب الرائح ، وهو طر فه الداخل فى جُلية السِنان: أى يضطرب أو سطة كما يضطرب طرفه ، لاعتداله واستوائه . ونبة بالأبقد على الأقرب ، لأنه إذا اهنز وسطه ، فأطرافه أولى . انهى . ولا يخفى أنّ ذكر الطريق على هذا يكون لفراً . والحاء من (فيه) ضمير الهذ ، كما قاله أبو على قرائ الشجرى . وأعاده ابن تخلف على لدن . وجلة (يعسل منته ) منسرة القوله : لدن . وما ذكر هو رواية س . ورواه السكرى

ف أشعار هذيل كذا :

### ( لَذُ بهزَ الكَفُ يَعسِلُ نَصْلُه )

واللَّهُ بالغَنج : اللذيذ . يقول : هذا الرع إذا هُوَّ بالكُفَّ فهو اذيذ أَى تَلْتَذُه الكُفَّ . والالتذاذ في النحقيق لِصاحب الكُفَّ . وقال السكرى : يضطرب نصَّله كما يضطرب النملبُ في الطريق إذا عَدًا ؛ والنصل : السنان . ورواية سبويه هي الجيَّدة .

ساعدة بن جوية وابن نجوّيةً (كما قال الآمدى فى المؤتلف والمختلف<sup>(۲)</sup>) ساعدَةُ بنُ جُوِّيةٌ . أخو<sup>(۲)</sup> بنى كسب بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن مُعذيل بن مدركة بن إلياس بن مُغمّر. شاعر حسّن جاهلى . وشعره محشوّ بالغريب والممالى الغامضة ، وليس فيه من المُلّح ما يصلُح للمذاكرة . انتهى

٤٧٦

<sup>(</sup>١) الجهور : واحد الجماهير ، وهي الجماعات .

<sup>(</sup>٢) المؤتلف والمختلف ٨٣ . (٣) ش : « إحدى » ، صوابه في ط .

وهو شاعرٌ مخضرمٌ : أدرك الجاهليّة والإسلام، وأسلم ، وليست له محبة . كذا قال ابن حجر فى الإصابة . فقول الآمدىُّ : ﴿ جاهلٌّ ﴾ ليس كما ينبغى .

وُجُوَيَة بضم الجم بعدها همزة مفتوحة وبعد الهمزة ياء مشدّدة . هذا هو المشهور . وهو مصفّر ، وفى مكبِّرو خسة أقوال بيّمها ابنُ خلف فى أوائل شرح أبيات سيبويه . ومقابل المشهور أنّه (ساعدة بن جُوين ) . والله أعلم . وذكر الآمدى أن ابن جويّة شاعر آخر ، اسمحه عائذ بن جوية

وذكر الآمدى أن ابن جؤيّة شاعر آخر ، اسمه عائذ بن جؤية النصرى<sup>(۱)</sup> اليربوعيّ .

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السمون بعد المائة ، وهو من شواهد س (٢) :

١٧٠ (عَزَمْتُ عَلَى إِقَامَةِ ذَى صَبَاحٍ لِأَمْرٍ مَا يُسَوَّدُ مَنْ يَسُودُ )

على أنَّ الشاعر جَرَّ ( ذى صَبَاح ٍ ) على لغة خثم . وهو ظرف لا يَسَكَّن ، والظروف التى لا تَسَكَّن لا تُجَرُّ ولا تُرفَع . ولا يجوز مثلُ هذا إلاّ فى لغة هؤلاء الترم ، أو فى ضرورة .

قال سيبوَيه : وذو صباحٍ بمنزلة ذاتَ مَرَّة ، تقول : سِيرَ عليه ذا صَباحٍ . خبر نا بذلك يو نس . إلا أنَّه قد جله في لغة خشم مفارقًا لِذاتِ مَرَّةٍ ولِذات

<sup>(</sup>۱) ق النسختين: « النفيري » بالمقاد للمجمة ، والصواب ما أثبت ، لأن نسبه ينتمي إلى يربوع بن واثلة بن دهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن ، كما ق المؤتلف: وانظر جميرة ابن حرم ۲۹۹ .

<sup>(</sup>۲) فى كتابه ۱ : ۱۱٦ وانظر ابن الشجرى ۱ : ۱۸٦ وابن يميش ۳ : ۱۲ والهم ۱ : ۱۹۷

ليلة (أ) . وأما الجيّسة العربية فأن تكون بمنزلتها (يريد بمنزلتها : ظرفا) قال رجل من خنم : عزمت على إقامة . . البيت . فهو على هذه اللغة بجوز فيه الرفع . انهى .

وقال أبو البقاء فى شرح الإيضاح : قيل : هو بمغزلة ذاتَ مرَّة ، إلاَّ أنّه أخرجه عن الظرف بالإضافة إليه ، وقيل : ذو زائدة : أى على إقامة صباح .

وجعل ابنُ جُنِّي ، فى الخصائص ، إضافة ذى إلى صباح من إضافة المستَّى إلى الاسم ، نحو : كان عندنا ذاتَ مرّة ، أى الدَّفعة المستاةَ مرّة ، والوقتَ المستَّى صباحا . وأنشَدَ هذا البيت .

قال أبو على الفارسيّ (في التذكرة ) : هذا البيتُ قاله الشاعر ولم يقل يبتًا غيرة . وكان استمان هو وقومهُ بمك على أعدائهم ، فقال : إن أردتم أعنتُ مُ ، على أن يكون النَّهبُ له ! فقالوا : لا نريد ذلك ! فقالُوا أعداءهم بأنسيهم ، فاستطهر عليهم أعانهم راضيًا فاستظهر عليهم أعداؤهم ، فلمّا رأى استظهارتهم عليهم أعانهم راضيًا بأن لا يكون له النهب. فقال هذا الشاعرُ هذا البيتَ فقط يمدحُ . فاللام منملقة يؤسّؤد ، كأنه قال : يُسؤد لأممٍ مَن يَسود : أي يعقله وفعنله يَسُود ، ليس للاشيء ، بل لأمم فيه . انتهى .

وفيه: أنّه ليس بيناً مفرداً ، وإنّما هو من أبيات . وليست القِصة كما ذكرها: قال أبو محمّد الأعرابيّ فى فُرحة الأديب: هذا البيت لأنَس بن مدركة الخنصَىّ . وذلك: أنه غزا هو ورئيسٌ آخرُ من قومه بعضّ قبائلٍ للمرب متساندين، فلما قربًا من القوم أمسيًا فباتا حيث جَنَّ عليهم البل)، فقام صاحبه

 <sup>(</sup>١) فى النسختين : فى لغة ختم « ذات مرة وذات لبلة » وتصعيحه و إكاله من سيبويه ١ : ١١٥ .

فانصرف ولم يتنم ، وأقام أنس حتى أصبح ، فشَنَ عليهم الخيل فأصاب وغيم ، وعَمَّمُ أَسِحابَهُ (' . . فهذا معنى قوله : عزَسَتُ على إقامة ذى صبّاح . وهو آخر الأبيات . قال أبو الندى : وكان أنسُّ مجاوراً لينبى الحارث بن كلب ، فوجد أصابُه منهم جناة وغيلفة فأرادوا أن يفار قوم ، فقال لم : أقيموا إلى الصباح ؛ فلمَّا ظفر بنو الحارث ببنى عامم ، يوم فيف الريح (\*) ، قال عند ذلك ما قال . وأول الأبيات :

( دعوتُ بنى فُعافة فاستجابوا فُقلتُ : رِدُوا فقد طابَ الوُرودُ دعوتُ إلى المِساعِ<sup>(٢)</sup> نجاوبو فى بوردٍ ما يُنهُسْنِهُ المُديدُ <sup>(1)</sup> كانَّ غَامةً بَرَقَتْ عليهمْ من الأَصياد ِترجُهُمُ الرُّعودُ <sup>(0)</sup> عزمتُ على إقامةٍ ذى صباح ..... البيت ) انهى

ولا يخنى أنَّ هذه الأبياتَ أجنبيَّةٌ لا يَظهر ارتباطُها بالبيت الأخبر .

والمِصاع: مصدر ماصَع أى قاتَل . والمُصْع: الفيرب بالسيف . وقوله : (على إقامة ذى صَباح) لا يبعد أن يكون على تقدير : على إقامة ليسل ذى صباح . و (ما) زائدةً للتوكيد . يقول : عزمت على الإقامة إلى وقت

<sup>(</sup>١) هَكَذَا صَبَطَتَ ﴿ غُمُ أَصِحَابُهُ ﴾ بخط البغدادي ، في فرحة الأديب .

<sup>(</sup>٢) الميني : راجع لخبر يوم فيف الربح النقائض ٤٦٩ والعقد ٣ : ٥٠٩ والميداني

۲۱ (۳۳۱ - ۲۶۶ ، ۴۰۵ ) والعبدة ۲ : ۲۶۷ ونهاية التلقشندي ۳۹۸ .
 ۲۳۷ في النشستان « المال المال سي المهارة التلقشندي ۳۹۸ .

 <sup>(</sup>٣) فى النسختين : « إلى الصباح » ، صوابه من فرحة الأديب مخطوطة البغدادى بدار الكتب ، كما أن النفسير يقتضى ذلك .

<sup>(</sup>٤) المذيد: الذي يعين على الطُرد والدفع، يقال أذاده: أيانه على الذود. ش: « المريد » ط: « المديد » صوابه من فرسة الأدن.

 <sup>(</sup>ه) ترجبها ، من الرجس ، بالفتح ، وهو السوت الشديد من الرعد . ط .
 « ترجبها » صوابه في ش وفرحة الأديب . وفي فرحة الأديب . « من الأمنياف » بالضاد المحمة .

٠٠ المفمول فيه

الصَّبَاح ، لأَنَّى قد وجدتُ الرأَى والحزمَ قد أوجبا ذلك . ثم قال : ( لأمر مَّا يُسوَّد مَن يَسُود ) ، بريد : أنَّ الذي يُسوِّده قومُهُ لا يسوِّدونه إلاَّ لشيءً من الخصال الجملة والأمور المحمودة رآها قومُه فيه فسوَّدوه لأجلها .

وأنشد صاحبُ الكشّاف هذا البيتَ في سورة الإخلاص ، في جواب السائل : لم كانت هذه السورة مع قِصِرها عيدًل القرآن ؟

قال الجاحظ في كتاب (شرائع المروة): وكانت العرب تُسوِّد على أشياه: أمَّا مُصَر فتسوِّد ذا رأيها ، وأما ربيعة فن أهلم الطعام ، وأما التين فقلَ النسب. وكان أهل الجاهلية لا يسوِّدون إلا من تحكاملت فيه ستُّ خصال: النسبّ ، وكان أهل الجاهلية لا يسوِّدون إلا من تحكاملت فيه ستُّ خصال: السبّخاه ، والنجان أهل الجاهلية لا يسوِّدون إلا من تحكاملت فيه ستُّ خصال: السبّخا، وقبل القيس بن عاصم : بم سأدت قومك ؟ قال : ببغذل الندى ، وكف الأدى ، وقبل القيس بن عاصم : بم سأدت قومك ؟ قال : ببغذل الندى ، وكف الأدى والله . وقال بعضهم : السوُّدد والمعالم . وقال الجورة ، واحتمال الجريرة . وقال الأصمعي : ذكر أبو عمو بنُ العاده عيوب جميع السادة ، وما كان فيهم من الحلال المندومة ؛ إلى أن قال : ما رأيت شيئاً يمنع من السوُدد إلاّ قد أرأيناه في سيّد : وجدنا المخال يمنع السوُدد ، وكان عام بن العلفيل بخيلاً عاهراً (١٠ وكان عام بن العلفيل بخيلاً عاهراً (١٠ وكان سيّداً . والتلم المؤدة ، وكان عام بن العلفيل بخيلاً عاهراً (١٠ وكان سيّداً . والتلم المؤدة ، وكان السيل وكان شعنع السوُدد ، وكان السيل وكان شعنع السوُدد ، وكان السيلة عنه السوُدد ، وكان السيلة عن حسن أحق وكان سيّد غطفان . والحق يعنع السوُدد ، وكان السيل

 <sup>(</sup>١) ق النسختين لا قاهرا » والشنقيطي ق نسخته جعلها «فاجرا»، والعل الوجه ما أثبت.

٤٧٨

ابن معبد سيِّداً ولم يكن بالبَصرة مِن عشيرته رَجلان . والفقر بمنع السُودد ، وكان ُعتبة بن ربيعة مملِقاً ، وكان سيِّداً .

وناظم هذا البيت أنَّى بن مُدرِكِ الخنمى " كما ذكرنا . وهو جاهلي . وصَحَّفه ابنُ خلَف فى شرح أبيات سيبويّه ، بأوسِ بن مُدرِك ، وقال : أوس من الأسماء المنقولة إلى العلميّة . والأوسُ هنا الذئب ، وإن أمكن أن يكون من العلميّة .

وكشفتُ عن أسجه فى الجمهرة لابن الكلميّ فوجدته قال فى جمهرة ختم ابن أنمار، ما نصة: ﴿ أَنَى بن مُدرك (١٠ بن كُميب — بالتصغير — بن عمره ابن سعد بن عوف بن المتيك بن حارثة بن سعد بن عام (١٠) بن تيم الله ابن مبشّر بن أكلُب بن ربيعة بن عفّرس بن كُلف (٢) بن أفتلَ وهو ختم. وهو أبو سفيان الشاعر. وقد رَأَس ﴾ انهى.

و تقل ابنُ خلَف عن الجاحظ: أنَّ هذا البيتَ لإيكس بن مُدركة الحننيَّ . وهذا غيرُ مُناسب ، فارِتُهم تقالوا أنَّ قائلَ هذا البيتِ خَنْمَىُّ لا حنْيَّى . وخشَّمَ أبو قبيلة من النمِن ، وهو خنم بن أنمار بن إراش بن عرو بن الغَوث إبن نَنْت بن مالك بن زند بن كيلان بن سأ .

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الحادي والسيمون بعد المائة :

<sup>(</sup>١) ويقال ابن مدركة كما في الأغاني ٧ : ١٦١ / ١٩ : ١ والسيني ٤ : ٣٩٩ .

<sup>(</sup>۲) ط: « تامر » صوابه فی ش والممرین السجستانی .

 <sup>(</sup>٣) كذا ضبطه ابن حزم في الحجرة ٣٩٠ بالحاء غيرمتقوطة مضمومة ولام ساكنة ،
 مُ قال: وفي الناس يقول حلف بالحاء مفتوحة غير متقوطة ولام مكسورة . وفياللسختين هخف » بالحاء المجمة . وضبطه في القاموس (حلف) بفتح الحاء وحكون اللام .

٩٠ المغمول فيه

١٧١ (صَلاءةُ وَرْس وَسَعْلُها قَدْ تَفَلَقَا (١)

على أن (وسعًا ) ساكنة السين ، قد تنصر ف وتخرج عن الظرفية كما في هذا البيت .

وصدرُه: (أتنه بَمَجلومٍ كَأَنَّ جَمِينه)

فوسْطها مرفوع على أنَّه مبتدأ ، وجملة قد تَفَلَّق خبره .

كذا أورده أبو على الفارسيّ فى الإيضاح الشعريّ، وابن جِنّي فى الخصائص وأوردا له نظائر .

قال ثعلب فى النصيح: جَلس وسطّ القوم ، بسكون السين ؛ وجلس وسطّ الغام المرزوق: وسطّ السين المي الممام المرزوق: النحويُّون يَعْصَلُون بينها ويقولون: وسطّ ، بسكون السين ، المي الذي ه الذي ينفك عن الحيط به جوانبه ، تقول : وسطّ رأسه دُهن ، لأن الدُّهن ينفك عن الرأس ووسكل رأسه مُهن ، لأن الدُّهن ينفك عن الرأس ووسكل رأسه مهر الأول فاجده وسكلًا بالتحريك ، وإذا كان آخرُ الكلام غير الأول فاجده وسكلًا بالتحريك ، وإذا كان آخرُ الكلام غير الأول فاجدة وسكلًا بالتحريك ، وإذا كان آخرُ وسطًا فقد تنافًا ، وسكلًا المنحرة عن الشعر أحمّاً والمنافقة ، وأنشه بينًا آخِرُه و وسطها قد تنافًا ، وسئلًا بالسكون ، وأبو العباس وسئلًا بالسكون ، وأبو العباس

<sup>(</sup>۱) دیوان الفرزدق ۹۹۱ واین الشجری ۲ : ۲۰۸ والحصائس ۲ : ۳۶۹ والهنج ۱ : ۲۰۱۱ ونوادر أبی زید ۱۶۳

 <sup>(</sup>٣) المبنى: نظم هذا الفرق بوسف بن عمد العنيلي من رجال الدرر الكامنة .
 فغال ( البغبة ٢٤٤ و الناج ) :

فرق ما بين قولهم وسَطَ الشي و ووسط نحريكاً أو تسكيناً موضع صالح لبّدين فسكُنْ ولِمِنِي حُرَّكِ ثراء مُبينا كجلسنا وسط الجاعة إذ هم وسَطَ الدار كلهــم جالسِنا

ثملبُ راعى ، فيا اختاره هنا ، أن وسطا إذا كان بعض ما أصيف إليه بُحرَّك السينُ منه ، وإذا كان غير ما أضيف إليه يسكنُ سينهُ ، ألا ترى أن وسط الدار بعضها ، وأنّ وسط القوم غيرُهم ! فأما تنسيرهم لوسط بِيبَن ، فَبَسَيْن لشيدِين يتباين أحدُهما عن الآخر فصاعداً ، تقول : بين زيد وعموو بين ، لتباينهما ؛ وإن كرّرت بين للتأ كيد جاز . ووسط لشيدين يتسل أحدُهما بالآخر، تقول : وسط الحصير قلم ، ولا تقول : بين الحصير قلم ؛ إلا أنه يُستعار فيوضمُ بدلاً منه . انتهى .

وقال ابن هشام اللخصى فى شرح الفصيح : وسَطَ الشيء وأوسطه : ما بين طرفيه ، فإذا سكنت السين كان ظرفا ، وإذا فتحقّها كان آسا ؛ فإنّها يكونُ أسما إذا أردتَ به الوسط كلّه ، ويكون ظرفًا إذا لم تُرد به الوسط كلّه وذلك أينا حسلت فيه فى ، تقول : قعدت وُسطَ الدار ، فوسط الدار ساكن الوسط ووهو السين — لأنّه ظرف ولأنّك لا تأخذ بقمودك وَسطَ الدار كلّه ، فإن قلت : ملأتُ وسطَ الدار ، فلمّا أسقطت فى ، انتصب على الظرف . فإن قلت : ملأتُ وسطَ الدار فعم المنتبع السين لأنّه مغمول به ، لأن ملأت لا يقع إلا على الوسط كلّه ، فقمح نصب على القيمز ، لأنّ النقدير ملأت وصطَ الدار بمناً ، وبنيت وسطَ الدار بمناً ، وبنيت وسطَ الدار بمناً ، وبنيت وسطَ الدار بمناً ، وبنيت قال أبو على قل الحال . قال نقو كن فات تولي أن هذا أن ها أبو كل أما أن هذا أن ها أنه أدان المقسر ليس بغري المان . فقر أو بكاناً منصوبان على الحال . فإن ذلك تجوزُ إذا ي أدان أعمر من هذا ؛ الا ترى قو له تعالى (إنّى أدانى أعمر من هذا ؛ الا ترى أنّ هذا في حال المقسر ليس بخمو حقي يشتد !

٤٧٩

<sup>(</sup>١) الآية ٣٦ من يوسف .

وبعض الآبار في المبتى أقل من بعض ، ولا يخرجه ذلك عن أن يكون بدّاً . ويجوز أن يحمل حفرت على معنى جملت ؛ فتنصبه على أنّه مغمول ، فإنّ هذا مذهب البصريتين . وأكثر اللمتويتين يجملون الوسط والوسط يمعنى واحد ، وهو مذهب أبي العباس ، وتمثيله يدلأ على ذلك ، لأنه قال : وجلس وسط الناس ، يعين يينهم ، بسبن ساكنة — على أنّ وسطاً ظرف ، والذلك قدَّرَهُ بالظرف — نم قال : وجلس وسط الله او احتجم وسط رأسه بتحريك السين . وهذا لا يجوز عند البصريتين ، لأنّه إذا فتح السين كان أمها وإذا كان امها لم ينصبه إلا النمل المتعدّى . فقوله : جلس وسط الدار وأحتجم وسط رأسه ، بغتح السين ، لا يجوز لميا قدَّمنا . فإن سكنت السين كان ظرفا وكان العالم فيه جلس . فاعلم ذلك ؟ اذبهى .

وهذا مخالفٌ لمــا قاله الامامُ المرزوقيُّ ، فتأمل !

وروى أبو الحسن على بن محمد المداينيّ فى كتاب النساء الناشزات — كما سيآتى(١٠) — ( نصفُها قد تعلقًا(٢) ). وعليه لاشاهدّ فيه .

والمجلوم بالجيم واللام: اسم مغمول من جلمت الني، جُلَما، من باب ضرب: قطّمته، فلو مجلوم، وجَلَمات الصوف والشمر: قطّمته بالجلمين: وهذا ضرب: قطّمته، والجلمان: وهذا هو المرادهنا: قال صاحب المصباح: والجلم يفتحتين: المقراض، والجلمان بلفظ التنبية مثله، كما يقل فيه : المقراض والمقراضان والقلمان التما والمحال والقلمان التما والحدا على فَكَلان، كالسَّرَطان والقبران، ومجمل النون حرف إعراب . ويجوز أن يَعقبا على بابهما في إعراب المنتي، فيقال: شرّ من الجلمان والقلمن ﴾ انتهى ، فيقال:

<sup>(</sup>١) في الصفحة التالية ؟

 <sup>(</sup>٢) كذا في النسختين ، ورواية المدائني الآنية البيت : « قد تغلقا » .

وهذه رواية أبى زيد وغيره . ورواه أبو حاتم : ( أتنه بَمَخُلوق ) من حَلق رأسَه بالموسىٰ ، مثلا ، من باب ضرب .

والجبين: ناحية الجبهة من تحافاة النزّعة إلى الصُدْغ ، وها جبينان : عن يمين الجبهة وشخالها ، قاله الأزهرى وابنُ فارس وغيرُهما . فسكون الجبهة بين جبينين . وجمهُ بُجبُن بضمتين وأُجبنة مثل أسلحة ، كذا فى المصباح . و ( الصَّلاَية ) هنتج الصاد : الحجر الأملس الذي يُسحَق عليه شيء ، وقال : صَلادة أيضاً بلهمزة . ورُوي هنا بهما . قال فى الصحاح : ﴿ والصَّلاية : الفهر : أي حجرٌ مِله الكفّ ، وإنّما قال أمرة القيس :

#### \* مَدَاك عَرُوس أو صَلاَية حَنَظُل<sup>(١)</sup> \*

فأضافه إليه ، لأنّه يفلق به إذا يبس، و ( الوَرْس) بفتح الواو وسكون الزاء : نبتُ أَصْفَرُ يزرَع بالنمِن ويُعْسَغ به ، وقيل : صنف من الكُرْ كم ، وقيل : يشبهه . وقوله : ( قد تفلقا ) يقال : فلقته فلقا من باب ضرب: شقته فافلق ، وفلقته بالتشديد : مبالغة ، ومنه خوخ مُعلَق ، اسم مغمول ، وكناك المشش (٢ ونحوه : إذا تفلق عن نواه وتجنف ، فإن لم ينجفف فهو كفاك ، بضم الفاء واللام مع تشديدها . وتفلق الثيء : تشتق ، كذا في المصباح .

وهذا البيت من أبيات تمانية للفرزدق ، رواها أبو الحسن على بن محمد المدانني ، في كتاب النساء الناشزات ، قال : زوّج جريرُ بنُ الخطَفَىٰ بنتَه

٤٨٠

<sup>(</sup>۱) صدره عند ابن الأنبارى والتبريزى: ﴿ كَأَنَ سِرَاتُهُ لِمَى البَيْتَ قَائِمًا ﴾ . وهند الزوزق: ﴿ كَأَنْ عَلَمُ للنَّئِينَ مَنْهُ إِذَا النَّسِي ﴾ وعند ابن الأنبارى ق.وواية : ﴿ كَانَ عِلَى الْسَكَفَعَيْنَ مَنْهُ ﴾ . فعلى الرواية الأولى يكون ﴿ مداك ﴾ ومابيده مرفوعيّن ، وعلى التاليتين يكون النَّصِة .

<sup>(</sup>٢) فى النسختين · ﴿ المشمس ﴾ ، صوابه ما أثبت .

تُحضيدة بن عُضَيَدة ابن أخى امرأته (١) وكان منقوص العضُد ، فحلمها منه ، أى طلقها بغدية فقال الفرزدق :

ماكانَ ذنبُ التى أقبلتَ تَعْتِلُها خَتَى اقتحتَ بِهَا أَسْكُفَّةَ البابِ كِلاها حِنَّ جَدًّ الجرىُ بينها قد أقلما وكلا أنفَهِما رَابى يا ابنَ المَراغة، جَهلًا حِنْ نجملُها دونَ القَوْص ودُونَ البَّكِرِ والنابِ وقال الفرزدق أيضا:

لن أمَّ غَيلانَ استحلَّ حرامها حِدارُ الفضاءن ثِقلُ ما كان رَنَقَا(٢) لَمَا اللَّهِ رَاقِي مِثلُهَا مِن كَابَة (٢) علمناهُ مَن سار غرباً وشرَقا حبَّهُ بَعْ بَحْدُقِ كَانَ جَبِينَهُ (مَلايةُ ورْسٍ نِصِهُما قد تفكّقا) إذا يركتها البُروك وألحقا إذا يركتها البُروك وألحقا فيا من دراك فاعلنَ لنادم (٥) وإن حكَّ عينيهِ الجار وصفقا وكيف ارتيدادى أمَّ غيلانَ بعدما جرى الماه في أرحامها وترقرقا

<sup>(</sup>۱) في الديوان ٣٣ : « وقال في أم غيلان بنت جربر ، وكان جربر زوجها الأبلق الأسيدى » . والأبلق : لقب الصنيدة . وقد شبط في التناشق ٨٤٣ « عصيدة » التصغير وبالصدة بالمبلة ، وفي طبقات ابن سلام ٣٣٦ « مصيدة » بالتكبير وبالصاد للمبلة أيضا . وكانت من ربعة من زباب كا في التناشق ٩٤٣ وكنتها أم غيلان كا في الشعر . أيضا رام إقدر منه مني أمامة كا في طبقات ابن سلام . وفي ش : « بنت عضيدة من عضيدة من أمامة كا في طبقات ابن سلام . وفي ش : « بنت عضيدة من عضيدة من أمامة كا في السواب ما في ط .

<sup>(</sup>۲) ط : « حمار القما » صوابه في ش والديوان ٩٦، والنقائش ٨٤١ . وفي الديوان والنقائش : « من نقل ما كان ريقا » رويد : نقل عليه بريقه حين وقلها . لكن شرح البغدادى فيها بعد يقتفى الإبناء على ما ورد فى النسخين .

 <sup>(</sup>٣) كذا . والصوابكا في الديوان والنثائض : و فا نال واق مثلها من لمابه » .
 (٤) ط : « إذا وك الابن » صوابه في ش والديوان والنثائض .

<sup>(</sup>ه) في النسختين : ﴿ لقادم ﴾ صوابه في الديوان والنقائض .

إذا أَلَصَمَتْ عند السِفاد وأَلصَفَا إذا هُو رِجْلَىٰ أُمَّ عَسِلانٌ فَرَّعًا

سَنَعَلَم مَن يَخْزَى ويفضَحُ قومه أَبَيْلِقُ ، رَقَّادِ ، أُسَيَّدُ وهُطِه فأجابه جرير بن الخطَفُ :

وبجّرها وتركت ذكر الأبلقِ(١)

هلاً طلبتَ بعُقْرِ جِعْنِنَ مِنْقَراً سَبْعُونَ والوصفاء مَهْرُ بناتِسًا كم قد أثيرَ عليكم من خِزيةِ

إِذْمَهُوْ جِعْيْنَ مثلُ حَزْرُ البُنْدُقِ (٢٧) ليس الفرزدقُ بعــدها بفرزدق

النهى ما أورده المدائني .

وقوله: أقبلتَ تعتُّلها، يقال: عنلَت الرجلُ أعثُّله من باكي نصر وضرب: إذا جذبَته جذبًا عنيفًا . وضمير المؤنَّث لعضّيدة بنتو جرير (٣٠) .

وروى أبو زيد في نوادره :

# \* ما بالُ لَومِكُما إذ جنتَ تَعْتَلُها (\*) \*

خطاباً لجرير وزوجته، من اللَّوم وهو النعنيف. وروى المبرّد فى الاعتنان: ﴿ مَا بِالْ لُومَكُما ﴾ بضير المؤنّث فيكون ضميرَ بنته عُضَيدة (٥) . وقوله: حى اقتحت بها الح، أى إلى أن أدخلتها عتبة بابك .

(٧) خزانة الادب ج ٣

 <sup>(</sup>۱) مجرها : مصدر میمی من الجر بمعنی السحب . وق دیوان جریر ٤٠٦ :
 « ونجرها » .

<sup>(</sup>٢) سبعون ، أي سبعون ناقة ، والحزر : الحدس والتخبين ، وق الديوان والتقائض ١٨٤ : « مثل حر البياق » ،

<sup>(</sup>٣) كذا . والصواب لأم غيلان بنت جرير .

<sup>(</sup>٤) الذى قى النوادر ٦٣ : ﴿ مَا بَالَ أَو مَكُمُا وَجَنْتَ سَتَمَا ﴾ . وأصل النوادر للطبوعة صحيح جدا ، وهو بخط صاحب السان ( واللسخة الآن محفوظة فى الحزانة التيمورية برقم ١٣٥ لغة فيجتمل أن يكون البغدادى سها فنسب إحدى الروايتين لمل غير موضها من النوادر والاعتنان كا سبأتى .

<sup>(</sup>ه) كذا . وانظر ما سبق من التنبيه .

وقوله : كلاهما حين (١٠ جد الجرى الح ، ضبير النتية لابنة جرير عُضيدة ولزوجها . وزع العيني وغيره أنّ الضمير للفرسين . وزاد شارح شواهد المننى ولزوجها . وزع العيني وغيره أنّ الضمير للفرسين . وزاد شارح شواهد المننى الحراية والأصل كلاكا . وردّ عليه شارح المننى الحليثي ، بأنّه يأباه قول الشارحين أنّ البيت في وصف فرسين بجاريا . وهذا لا أصل له ، وكأتهم الجرى أى اشتر . وقوله : جدّ الجرى أى اشتد المدو . وقوله : قد أقلما ، يقال : أقلم عن الأمر إقلاعاً : إذا تركه ، والصلة هنا محذوقة ، أى أقلما عن الجرى . وقوله : رابي ، من الزَّبو وهو النفس المالى المنتابع ، يقال : ربا يربو : إذا أخذه الربو . والبُهر بضم الباء وهو تنابع النفس . وهذا تمثيل وتشبيه ، يقول : إنّ بنت جرير وزوجها قد افترقا حين حصلت الألفة بينهما ، ولم يمضيا على حلمًا ، فهما كفرسين جدًا قد الجرى ووقا قبل الوصول إلى النابة .

٤٨١

وهذا البيتُ من شواهد منهى اللبيب وغيره من كتب النحو ، وأوردَ شاهداً على أنَّ (كِلاً ) يجوز مراعاة لفظها فيعود الضمير إليها مفرداً ، ومراعاةً معناها فيعودُ الضمير علمها مثنى ، وقد اجتمعا فى هذا البيت .

وقوله : يا ابن المُرَاعة الحُمّ ، المراعة : الأَتأن . [ والفرزدق يقول لجرير يا ابن المراغة تعييراً له بأن عشيرته بني كليب أصحاب حمير . وقال الغورى : لأنّ أمه ولدته في مراغة الإبل . وقال ابن عبّاد : المراغة الأتان (٣) | لا تمنع المُحولة ؛ وبذلك هجا الفرزدق ُ جريراً . وقال بمضهم : المَراعَة أُمْ جرير لقّبها به الأخطلُ . يريد أنّها كانت مَراعة ً الرّجال ، كذا في العباب للصاغاني .

<sup>(</sup>١) ط : «حتى » ، صوابه نى ش .

<sup>(</sup>٢) هذه التكملة من ش ، وقد سقطت من ط .

وقوله : جلاً حين تجملها الخ ، يريد أنَّك جمِلت فى تزويجك إيَّاها لنسير أهل الإبل.

وقوله: لئن أَمْ غَيلان الح، أمّ غيلان هي بنت جرير، وأراد يجمار الفضا زُوجَهَا ، وهو فاعل استحل ؛ وحرامًا مفعوله . يقول : إن استحل بُمشعها ماكان حواما عليه قبل العقب . ورتق بالراء المهملة والنون يمنى أقام ؛ في العباب : ورتق القوم بالمكان : إذا أقاموا به ، ورتق الطائر : إذا خفق يجتاحيه ورفوف فوق الشيء ولم يعلم . أراد مِن كثرة إقامته مع الإلماح .

وقوله : لمَا نالَ راق الح ، هذا جوابُ النسّم ، وجوابُ الشرطِ محذوف ، وراق ، بالتنوين ، اسمُ فاعل مِن رقيتُ السَّفَاح والحبل : علوته (١٠ ينمدّى بنفسه . ومثلُها مفعوله . وكِمابة ، بكسر الكاف : مصدر كمبّت الجارية تَكُثُبُ كُوبًا وكِمابة إذا بدا ثديمًا ، فهى كاعب وكماب بالفتح ؛ وفيه مضاف محذوف : أى من ذات كِمابة . وقوله : علناه ، الجلة صفة راق .

وقوله : حبَّته بمحلوق ، أى خصّصته بإعطاء فرْجٍ محلوق . ورُوى ( أتنه بمحلوق ) . وهذا البيت في صفة الفرج .

وقوله: إذا بركت لابن الشَّنور الخ ، هذه كلمة سبّ ؛ والشُّغور ، في الأصل : الناقة التي تشغر بقوائمها إذا أُخذِت لتُرْ كب أو محلّب . وقوله : ونوِّخت ، بالنون والخاء المعجمة بالبناء للمفعول ، يقال : تنوَّخ الجلّ الناقة :

<sup>(</sup>١) الظاهر أنه من الرقيا ، في النقائش ١٤٨ أن جرارا أسابته حرة فتورم ، وكان رجل أسابته حرة ويعاوى ، فأنى ركان رجل من بي أسيد بن عمرو بن تهم يقال الدائم يقل بن الحرة ويعاوى ، فأنى ابن المطلق فقال له ، ما تجعل لك إن الروائل حين تهرأ ؟ وقال جرار : أجعل لك إن أرائش من وجيع هذا حكك . فاداوا مورقا حتى برى فقال له جرار : احتكم ، فاحتكم عليه الأبلق أن يزوج أم غياد بن بن جرار فروجه إلها .

أناخها ليَسْفَدها . والبرُوك : مصدر برك بُرُوكاً أى استناع ، قال جربر (١٠ : وقد دَرِيت مُواقع ُ رُكِبَتِها مِن النَّبْر الدِ لِس من الصَّلاَةِ وقوله : ألحقا ، من ألحق الشيء والشيء أي أوصله به ، معطوف على بركت .

وقوله : فَ مَن دِراكَ الحُ ، أَى لا يقدر أَن يلحقُهما قادمٌ علمهما ، أَى لا ينفرَ قَامَنه لشَدَّة شَبَقِهما . وقوله : وإن صُكَّ الح ، إنْ وصليّة وصُكّه : . ضربه ، والحارُ فاعله . والنصفيق : الرّد والصرف .

وقوله: أبيلق رقبًاء ، مصفّر أبلكَن وهو اسم زوج بنت جرير ؛ ورقماء مبالغةُ راق صفة لأبيلق. وأسيَّة بِفعولهُ مضاف لما بعده. قال المبرد في الاعتنان كان جرير زُوَّج بنته الأبلق الأسيدي ، أسيَّد بن (٢) عرو بن تميم فل يحمدُه. وذكر هجا، جرير إيَّاه ورهَطه .

وقوله: هلاّ طلبت بمُعثر الح، المُعثر بالغم: دية فرج الموأة إذا عُمييت على نضمها . وجِعِيْن بكسر الجم والمثلثة: اسم أخت الفرزدق . ومِنِقَر بكسر الميم وفتح القاف . أراد أولاة الأشد المنقرى ، وكان عِمرانُ بنُ مَرّة المِنقرىُ أَسَرَ جِعْنَ أَخَتَ الفرزدق يوم السَّيدانِ ، وفيه يقول جرير :

غَنَّ ابنُ مُزَّةً يا فرزدقُ كَيْنَهَا غَنَّ الطبيب نَنانغ المسنُورِ خَنِّ ابْنِ الله نُورِ خَنِّ البنزية النورة أبنزي البنزية أن كالخيس من ولد الأشَّةُ ذُكورٍ (ال

£XY.

۱) دیوانه ۸۱ .

 <sup>(</sup>۲) فى النسطنين : « بنى عمرو » . وانظر الاشتقاق ۲۰۱ ، ۲۰۹ والجميرة ۲۱۰
 (۳) فى اللبكختين : « تسعة » ولن كان الشتقيطى حورها لملى « سبة » مطابقة

لما فى ديوان جربرٌ . (٤) الأشد هو سنان تر خالد المنقرى ، كما فى الاشتقاق ٢٥١ .

وقال أيضاً <sup>(١)</sup> :

على حَوْ السِّيدانِ لاقَيتَ يَحْزَيَّةً ويومَ الرَّعَالَمُ يُنْقُنُ وَبِكَ عَالِمُهُ (٣) وقد نَوَّخَمْها مِنِقَرُ قد علم لِمِنْتُلِجُ الدَّالِمَاتُ مُمْرُ كَلاَكِمُهُ (٣) يَعْرَجُ عِرانُ بنُ مُومَّ كَيْبًا وَيَبْزُو نُزَاءِ الدَّبِرِ أُعلَى حَالَهُ (٤)

والغمز : شبه العلمن والدفع . والكَّبن : لم الغرْج . والنفانغ : أورام أعدث في الحلق . وبد الحلق . يريد أن أخته نكّمها ، حين أميرت ، سبه من ولد الأشد المنقر كي . وبقال : علقت الأني من الذكر وأعلقت : إذا حملت . والحائل : التي يغربها الفحل فلا تحيل . وهذا افتراد من جرير على جعين ، فا تها كانت من النساء الصالحات ، وقد اعترف جرير بقذفه إيّاها وندم عليه ، وكان يستغفر الله مما قذفها به ، كا مر م .

والأبلق . زوج بنت جرير . وقوله : سبعون والوصفاء ، هوجمع وَصيف . يريهُ أنّ مَهْرَ بناتنا سبعون من الإبل مع الوصفاء .

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثانى والسبعون بعد المائة : ١٧٧ (ألاً قالمتر اتخذُساه يَومَ لَقِينُها : أَرَاكَ حَدِيثًا نَاعِيمَ البالِ أَفْرَعَا (\*) )

<sup>(</sup>١) ديوان جرير ٤٨٤ والتقائض ٦٨٧ ،

 <sup>(</sup>٣) في الديوان والتقائض : « الدأيين » . والدأيات : جم دأية ، وهي فقار
 الكاهل ، وفي الديوان والنقائض : « بمعتلج » .

<sup>(</sup>٤) في الديوان والنقائض : ﴿ حَالِمُ ﴾ بَالْهَاء .

<sup>(</sup>٥) الحماسة ٣٢١ بشرح المرزوق والمفضليات ٣٦٨ .

على أنّ صفة الزمان القائمةَ مَقامَ الموصوف ِ يلزمُها الظرفتية عندَ سيبويه ، كما فى هذا البيت . أى زمانًا حديثا :

وهذا البيت أوَّلُ أبيات ثلاثة مذكورة في الحاسة ، ثانيها :

فقلتُ لها: لا تنكريني فقلًا يَسُودُ النّيٰ حَي يَشِيبَ ويَصْلَما ولَقَارِحُ البَعْبُوبِ خَبرُ عُلَالًا مِن الجَلْمَعِ السُرْخَيِ وأَبْعَدُ مَنزَعا) الرواة في الحالمة وشروحها:

#### \* ألا قالت ِ العَصاء لَّمَا لَقَيْنُهَا \*

والعصاء امرأة . و ( الحديث ) هنا : نتيض القديم ، وهو هنا ظرف . يقول: قالت لى هذه المرأة كما التنيت معها : أعلَك عن قريب نام الحال أفرع ، أى تام شعر الرأس ، لم يتسلط صَلَمٌ ، ولا حَدَثَ انحسارُ شهر ، فكيف تغيّرت ، مع قرب الأمد ا والرؤية بصرية ، ونام البال مفوله ، وأوعا صغته . وناعم : من نعم النيء بالغم : أى صار ناعاً ليناً ، وكذلك نيم ينم مثل حذير بحذر ، وفيه لغة ثالثة مركة بينهما : نعم ينم ، بكسر الأول وضم الثاقى ، ولغة رابعة نعم ينعم بكسر عينيهما ، وهو شاذ ، كذا في الصحاح .

و ( البال ) : القلب ، وخطر ببالى : أى بقلبي ؛ وهو رختى البيال أى والمن الحال ، وهذا هو المراد . قال ابن الأنبارى في شرح المفضليات : 

﴿ وَالْأَفْرَعُ بِالْفَاءُ وَالرَّاءُ وَالدِنِ المُهملينِ ، هو الكنيرُ شعر الرأس ؛ يقال : 
رجل أفرَعُ والمرأة فرعاء ، وقد فرع من باب فرح . وضة الأفرَعُ الأزعرُ ؛ 
والمرأة زُعْرًاء > انهى . وقال صاحب الصحاح : ﴿ الفرّعُ بفتحتين : مصدر الأرّعُ وهو النامُ الشعر ؛ وقال ابن دريد : المرأة فرعاء : كثيرة الشعر ، قال : 
﴿

ولا يقال للرجل إذا كان عظيم اللِحية أو الْجُمَّة أفرع ، وإنَّمَا يقال أفرع لضدّ الاصلَع ، انتهى .

وهذا المصراع الثاني قد وقع في قصيدة متمِّم بن نُو يرة التي رثي بها أخاه مالكَ بنَ نوبرة ، وهو :

تقول ابنةُ العَمْرِيُّ مالك بعدَما أَراكَ .حديثًا ناعمَ البالِ أَفْرَعا

وقوله : فقلت لها الخ ؛ يقول : قلت لهـا : لا تستنكري مارأت من شحوب لوني وأنحسار شعر رأسي ، فما ينال الفتي السيادة حتَّى يستبدل بشبيبته شيباً ، وبو ُ فور شعر رأسه صَلَعاً. وقوله : ولَلقارح اليعبوب الح ، القارح من الخيل بَمَنْزُ لَةِ الباذل من الإبل ، وهو الذي تمت واستَحكَمت قُوَّته . والقروح : انتهاء السُّن ، واليعبوبُ : الفرس الكثير الجرى ، والجذَّع : مالَه سَنَتَان . والعُلالة بالضم : بقيَّة الجرى ، ويريد به هنا الجرى . والمرخَى : الذي يُرخَى ف سيره قليلاً قليلاً ، لا يُكلُّف أكثرَ من ذلك . ويُروى : ( المرجى ) بكسر الخاء، والإرخاء : لينٌ في العدُّو . ويُرُوي بفتح الخاء وهو المرسَل المهمَل . والمنزَع النزوع إلى الغاية . وانتصاب مَنزعاً وعُلالة على التمييز ، وهذا مثلٌ ضرَبَّه في تفضيل نفسه ، مع شيخوخته وقد أدَّبه الدهر ، على الأحداث الذين لم يجرُّ بوا الأمورَ فَيقول: لَلْفِيسُ المتناهي في القوَّة والسيرِّ، الذي يُعدي جِرِيةَ المــاء، سُهُولةً ونفاذا ، خيرٌ بقاء وأبعدُ غاية من ابن سنتَين<sup>(١)</sup> وهو مُهُمَلُ لَمْ يَوْدُّبْ بَإِسْرَاجِ وَلَا إِلَجَامَ .

وهذا الشعر لم يَذَكُرُ قائله أحدُ من شُرًّا ح الحاسة .

£AY

<sup>(</sup>١) ط : ﴿ سَنَيْنَ ﴾ ، صوابه في ش ، وهو تفسر الجذع .

وأنشد بعده، وهو الشاهدالثاك والسبعون، بعد المائة: ﴿ ١٧٣ ﴿ بِاكُرْتُ حَاجِبُهَا الدَّجَاجَ بِسُحْرَةٍ ﴾ يجزُهُ:

#### ( لأُعَلَّ مِنْهَا حِينَ هَبَّ نِيامُهَا(١))

على أن (الدّجاجَ) منصوبٌ على الظرف بتقدير مضافَين ، أى وقت صِياح الدجاج ، إذا كانت باكرتُ بمعنى بَكُرْت ، لا غالبتُ بالبُّكور .

أقول: باكر متعد بنف إلى مغول واحد، قال في المصباح: ﴿ وباكرت بعني بكرت إليه ٤ . و (حاجها) : مغول باكرت (٢٠٠٠) . وبكر بالتخفيف ، من باب قعد ، فعل لازم يتعدى بإلى ؛ يقال : بكر إلى الشيء بمعنى بادر من باب أوقال أبوزيد في كتاب المصادر : بكر بحوراً وغدا غدوًا ، هندان من أوّل النهار . فإذا نقلٍ إلى فاعل المنالبة، تعدّى إلى منعول واحد . ومعنى (المنالبة) أن يغلب (٢٠٠٠) المناعل المنعول في معنى المصدر ، فضيع ألمنكم ألم الله المنافق المنافق المنافق من المصدر المنافق ال

<sup>(</sup>١) البيت من معلقة لبيد . وانظر المعاني الكبير ٤٥٣ .

<sup>(</sup>٢) ط : « بكرت » ، صوابه في ش .

<sup>(</sup>٣) ط: «يغلس»، صوابه في ش.

فى أبيات الممانى، وحمله على المنالبة مع تقديره المضاف، فقال : ﴿ أَى بادرت بحاجتى إلى شربها أصواتَ الدّيكَة ، لأشربَ منهـا مَرَّةً بعد مرَّة : وهو العَمَلُ ، انْهَى ومعنى بادرت سَبَقَت : وكَذا قال شرَّ اح المملقات :

وهذا البيت من معلَّقة لَبيدِ بن ربيعة المشهورةِ وقبلَه: (أُغْلِي السِباء بَكِلُّ أَذْ كُنَّ عَاتَقِي أَوْ جَوْنَةٍ تُلُوحَتْ وَفُضَّ خِتَامها

راميين بيجابيل المناطق المنطقة المنطقة المنطقة وجذب كرينة بمنوتر ساقيا المنطقة التجاج بسخرة .....البيت)

قوله: أغلى ، بضم الهمزة ، أى أشترى غالياً . والسباء ، بالكسر والمد : اشتراء الحمر ، ولا يستمل فى غيرها ، يقال : سبأت الحمر الهمز أسبوها بالضم سبئاً ، بسكون الباء ، ومَسَبًا : إذا أشتريتها لتشريها : قال ابن هَرَّمة :

كأساً بفيها صهباء معْرَقَةً (١) يَعْلُو بأيدى التِجَارِ سَبْبُوُهَا

أى إنّها من جودتها يفاو اشتراؤها ؛ واستبأنها مثله ؛ والاسم السياء على فيال بكسر الفاء ؛ ومنه حقيت الحمّو سبّيتة على وزن فَسِلة ، وخَمَّارها سبّية على وزن فَسِلة ، وخَمَّارها سبّاء على فعال بالنشديد . وأمَّا إذا اشترينها لنّحملها إلى بلير آخر ، قلت سبيت الحمّر ، بلاهر ، كذا في الصحاح ، والباء يمنى مع . والأدكى : الزَّقُ الاغْبَر ، والعاتق ، قبل : هي الخالصة — يقال لكل ما خَلَص : عاتق — وقبل : التي عنقت ، وقبل : التي لم تُفتَح . فهو من صفة الحمّر ، وهو الصحيح،

٤٨٤

<sup>(</sup>۱) ط: « مغرفة » ش: « مغرفة » صوابهما ما أنبت . والمرقة : التي تمزج قليلا ، كأنه جيل فيها عرق من للماء . ومئلة وقرل البرج بن صهير : رفعت برأسه وكشفت عنه بمعرفة علامة من يلوم وانظر شرح شواهد المفتى ٢٧٩ . وقبل البيت كم في السال ( بأ ) : خود تعاطيك بعد رفدتها إذا يلاق البيون مهدؤها

لآنه يقال : اشترى زقَّ خر ، وإنّ ما اشترى الحر : فعاتق مضاف إليه . وقيل : العابق من صفات الزقّ ، فهو وصف لادكن . والجوقة بفتح الجيم : الخابية . وقد حت بالبناء للعفول بمنى غُرِفت ، والمقتحة بالكسر : الميز قة ، وقيل : قد حَت : مُرزحت ، وقيل : مصاه ، بُرلت ، يقال : بَرَلت الشيء بَرُلا ، فالموحدة والزاى المعجة إذا ثقبته واستخرجت ما فيه . وفضى : كُسر ، وختامها : طينها . وفيه تقديم وتأخير ، أى فُعَى ختامها وقُدِحت ؛ لأنّه ما لم يكسر ختامها لا يكن اغتراف ما فيها . يقول : أشترى الحرّ غالبة السعر: يستراء كل رق أدكن أو خابية سوداء قد فَعَى ختامها وأغترف منها . وفيح بر المنى : أشترى الحرّ للنّدماء عند غلاء السعر . وأشترى كلَّ زقَ منا مقير أوخابية مقيرة . وإنما تُعِيرًا للله يومَع المنا .

وقوله : يعتبُوح صافية الح ، العبّوح : شُرب الغداة ، ويريد بالعافية الحرّ، والسكرية ، بفتح السكاف وكسر الراء المهملة : المغنية بالعود ، والسكر ال بكسر السكاف ، هو العود : والموثّر : العود الذي له أوتار . وتأتاله بغنج اللام الجارّة : من قولك تأتيت له بكأنها تغمل ذلك على مهل وترشّل . ويروى : ( تأتاله ) بغيم اللام : من قولك ألت الأمر : إذا أصلحته ، كذا في شروح المعلقات (١٠) . وروى : ( وصبّوح صافية ) : بواو رُبّ ، والمني : كم صبّوح من خر صافية ، استمتت بالصطباحها ، وجذب عوّادة عوداً موترا يُملِيكُ ألم ألم أدة ، استمتت بالإصفاء إلى غِنائها .

وقوله : ( باكرت حاجبها ) الح : باكرتُ متعلَّقُ قوله : بَصَبُوح صافية، على رواية الباء ، وهو جوابُ واوِ ربَّ على رواية الواو . ورُوى : ( بادرت )

<sup>(</sup>١) انظر أيضا رسالة الغفران ١٠٨

<sup>(</sup>۲) ق النسختين : « معالجة » تحريف .

موضعً با كرت . وضمير حاجتُها راجعٌ إلى الصافية المراد منها الخر ، ومعناه : حاجتي في الحرر ، فأضاف الحاجةَ إلى ضمير الحر اتساعا وجعلَه الشارحُ المحتَّق فما يأتى قريباً - من باب إضافة المصدر إلى ظرفه وقال: إلا أنه كالمضاف إلى المفعول به المنصوب بنزع الخافض ، أي حاجتي إلها وهو في الحقيقة بمعنى اللام(۱) . وروى في ديوانه : ( باكرتُ لذَّتُهَا الدَّجاجِ ) وهو جم دجاجة ، بفتح الدال وكسرها ، يطلق على الذكر والأنثى ، والهاء للواحد من الجنس ، والمراد هنا الدُّيوك . والمعنى : باكرت بشُريها صِياح الديكة . و ( السُّعْرة ) بالضم : أوَّل السَّحَر . وقوله : ( لأُعَلُّ ) متعلِّق بباكرت وبالبناء للمفعول ، من العَلَل وهو الشرب الثاني؛ وقد يقال للثالث والرابع : عَلَلَ من قولهم : تعلُّت به : أي انتفت به مرَّة بعد مَرَّة ؛ والنهل محرَّكة : الشُّرْب الأوَّل . أى تعاطيبت شُربَها قبلَ صَدْح الديك ، لأستَىٰ منها مرّة بعد أخرى ؛ أي حينَ استَيقظ نِيامُ السَحر . وهَبَّ من نومه : استيقظ . ونيام : جمع نائم . ومثلُه للنابغة الحيدي:

سَبَقَتُ مِسُاحَ فَرَارِيجِها وصوتَ نَواقيسَ لم تَضْرَب قال الأصمعيّ : الغراريج : الدِّيكة . وقال جريرٌ مثلًه :

لما تَذَكَّرَتُ بالدَّيرِينِ أَرْقَنَى صوتُ الدَّجاجِ وضَرَبُ بالنواقيس(٢) وترجمة لبيد بن ربيعة تقدَّمت في الشاهد الثاني والعشرين بعد المائة (٣)

<sup>(</sup>١) انظر شرح الرضي ١ : ١٧٤ . وموضع الاستشهاد بهذا الشطر مرة ثانية يكون بعد الشاهد التالي لهذا ، ولكن البندادي أهمل ذكره كما سترى مكتفيا بإشارته هنا إليه . (۲) هما دیر فطرس ودیر بولس ، بظاهر دمشق .

<sup>(</sup>٣) انظر ألحزانة ٢ : ص ٢٤٦

وأنشد بمده، وهو الشاهد الرابع والسبعون بمد المائة (١٠) :

( ياسارِقَ الليلةِ أَهْلَ الدار )

على أنه قد يُتوسّم فى الظروف المتصرّفة ، فيضاف إليها المصدرُ والصفةُ المشتقة منه ، فإنّ الليل ظرفُ متصرّف ، وقد أضيف إليه سارق وهو وصف .

وقد وقع هذا في كتاب سيبويه . وأورده النرَّاء أيضًا في تفسيره ، عند قوله تعالى ( فَلَا تَنْحُسُبَنَّ اللهُ تَخْلِفَ وَعليهِ رُسُلهٔ (۲) وقال : ﴿ أَصَافَ سَارِقَ إلى الليلة ونصَبُ أهلَ ، وكان بعض النحوييَّن ينصب الليلةَ ويتخفض أهل ، فيقول : ياسارق الليلة أهل الدار > هذا كلامه .

قال ابن خروف في شرح الكتاب: «أهل الدار منصوب بإسقاط الجار"، ومنمولُه الأول محذوف والمعنى : يا سارق الليلة لأهل الدار مناعاً ، فسارق منمد لنلاته ، أحدها الليلة على السقة ، والنالى بعد إسقاط حرف الجر ، والثالث منمول حقيق . وجميع الأفسال منمديّها ولازمها يتمدّى إلى الأزمنة والأمكنة > انهي .

وفيه نظر ، فان أهل اللغة تقلوا : أنَّ سرق يتمدَّى بنفسه إلى مغمولين ، قال صاحب المصباح وغيره : سرقه مالاً يسرقه من باب ضربَ ، وسرَق منه مالاً ، يتعدّى إلى الأول بنفسه وبالحرف على الزيادة انهى .

فجَمَلَ مِنْ فى المثال النانى زائدة . فالصواب أنّ الليلة هو المفعول الأوّل ، وأهلَ الدار بدلُ منها ، فيقتضى أن يكون منصوبًا بسارق آخر ، لان البدل

 <sup>(</sup>١) وهو أيضا من شواهد سبيويه ١ : ٩٩ ، ٩٩ . وقال ابن الشجرى في أماليه ٢ :
 ٢٠ : « ومثل هذا في الشمر جائز ، قال :

<sup>\*</sup> يا سارق الليسلة أهل الدار \* » . وانظر إبن يميش ٢ : ١٠٤٠

وانظر ابن يعيش ٢ : ١٠ ٠ ٢ . ٢٠ (٢) الآية ٤٧ من سورة إبراهيم .

على نيَّة تَسكرار العامل؛ والمفعول الثاني ُحذف لإرادة النعميم أي متاعاً ونحوَه.

قال السيّد في شرح الكشّاف: ﴿ وأهل الدار منصوب بسارق لاعتهاده على حرف النداء، كقولك: ياضاربا زيداً، وياطالها جبلاً. ويحقيقه: أنَّ النداه يناسب الذات، فاقتض تقدير الموصوف، أي ياشخصاً ضارباً ، انتهى. ولم يُجر المغمول الناني ذِكراً ، وكأنه لوضوحه تركة.

وقول القنارى في حاشية المطول: الظاهر أن انتصاب أهل الدار بمقدر، أي احدر أهل الدار، خلاف المنى المقصود. قال السيّد: والانساع في الظرف أن لايقيد رممه ( في ) توسعًا ، فينصب نصب المنعول به ، كتوله: وبوماً شهدناه ، أو يضاف إليه على وتبرته كر (مالك يوم الدين ) وسادق الليلة حيث جلل اليوم مملوكا والليلة مسروقة وأما ( مكر الليل والنهاد (١١) فإن جعلا ممكوراً بهما حكم يقتضيه سياق كلامه في المقصل حكان مثالاً لما نحين فيه : من إجراء الظرف محرك عليه ه ، وإن مجلا ما كرين (١٢) كانا مشبيين به في إعطاء الظرف حكم غيره . والإضافة في السكل بمنى اللام . ولم يقيد المصنف في ايغضري المخول به قد تحقق في النائر بلا خلاف ، وصورة الإضافة الما احتملت وجهين كانت محولة على ما تعقق ، فلا إضافة عيد من الإشكال عبد من الإضافة عدمي في . وإما لأن الانساع يستلزم في المنى ، في كلام المنتساع يستلزم في المنى ، في كلام المنتساع في المنى ، في كلام ، ومن أثبتها من النائما في المنى ، في كلام ، ومن أثبتها من النائما في المنه ، في تصحيح المهارة على ظاهرها . انهى كلام .

٤٨٦

<sup>(</sup>١) الآية ٣٣ من سورة سبأ .

 <sup>(</sup>۲) ط : « مؤكدين » ، صوابه من ش .

وقوله: ﴿ وَمَا يَنِمِهِ مِنَ الإِشْكَالَ ﴾ هو وصف المعرفة بالنكرة ، لأنّ الإضافة على الاتساع لفظيّة ، فيشكل كونُهُ صفةٌ للاسم الكريم ؛ فلوكانت الإضافة بمدى ﴿ فى ﴾ لكانت معنويّة وصحّ الرصف ُ به ، لحصول التعريف للمضاف ، بناء على أنّ الإضافة اللغظية لا تكون على تقدير حرف .

واعلم أنّ صاحب الكشّاف قال في ( مالك يوم الدين ) : معنى الإضافة على الفطر فية — بعد أنْ قال : إنّ يوم الدين أضيف إليه مالك على الانساع — فظاهره التنافى بينهما ، لأنّ الإضافة على الانساع لفظية ، وكون المعنى على الفؤ فية يقتفى أنّ الإضافة معنوية . فدفعه السيّد بقوله : يعنى أنّ الفؤف — وإن قطيع في الصورة عن تقدير في ، وأوقع مَوقيع المعول به — إلا أنّ المعنى المتسود الذي سيق الكلام لأجله ، على الظرفية ؛ لأنّ كونه مالكاً ليوم الدين كناية من كونه مالكاً فيه للأمر كله ، فإنّ تملّك الزمانِ كتمليك المكانِ يستلزم عن كونه ما فيه ، انتهى .

وإضافةُ الوصف إلى الظرف المذكور، من قبيل المجاز اللغوىّ عند السيِّد، ومن باب المجاز الحكمىّ عند النفتازانيّ .

وردّه السيّةُ بقوله: ﴿ وَمِنْ قَالَ: الإِضَافَةُ فَى مَالِكَ يَوْمِ الدِّنِ مِجْسَازٌ مُحَكَى ۚ ، ثُمَّ زَعْمُ أَنَّ المَعْمُولَ بِهِ مُحْمُوفَ عَامٌّ يَشْهُدُ لَمَعُومَهُ الحَدْفَ بِلا قرينَةً ، ورَدَّ عَلَيْهُ أَنَّ شَلَّ هَذَا الْمُحْدُوفِ مِقَدَّرٌ فَى كُحَكِ المُلْقِظَ، فَلا مِجَازُ كُحَكِياً كِيَّا فَى ﴿ وَاسَالِ الشّرِيَّةُ \* (١) ﴾ ، إذْ كان الأهلُ مَقَدَّرًا ﴾ . انْهِي .

<sup>(</sup>١) الآية ٨٢ من سورة يوسف .

£AY

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الخامس والسبعون بعد المائة ، وهو من شواهد سر(۱):

١٧٥ (أَسْتَغْفَرُ اللَّهَ ذَنياً)

هو قطعة من بيت ، وهو :

أَسْتَغَفِرُ اللهُ ذَنِبَا لستُ مُحَمِيهُ ٢٠ ﴿ رَبَّ العَبَادِ إلَيْهِ الوجهُ والعَمَلُ على أنَّ الأصل استغفر الله من ذنب ؛ فحذف مِنْ لأنَّ استغفر يتعدَّى إلى المغمول الثاني بين.

ومعناه طلب المغفرة أى الستر على ذنويه . وأراد بالذنب جميع ذُنوبه ؛ فإنَّ النكرة قد تعُمُّ في الإثبات . ويدل عليه قوله : ﴿ لستُ محصيه ﴾ أى أنا لا أُحمى عددَ ذُنوبي التي أذنبتُها ، وأنا أستغفر الله من جميعها . و ( ربّ العباد ) صفة للاسم الكريم . قال الأعلم : والوجه هنا : القصد والمراد ، وهو بمنى النوجة ، أى إليه النوجه في الدعاء والعلب والمسألة ، والعبادةُ والعملُ له . يريد : هو المستحقّ للطاعة .

وهذا البيت من أبيات سيبويه الحنسينَ التي لا يُعرَف قائلها .

. . .

وأنشد بعده ، وهو الشاهدالسادس والسيعون بعدالمــائة ، وهو من شواهد المفصّل<sup>(٣)</sup> :

<sup>(</sup>۱) فى کتاب ۱ : ۱۷ . وانظر الحمائس ۳ : ۲۶۷ واین پیش ۷ : ۱۲٪ ۱۰ . والدین ۳ : ۲۱ والهم ۲ : ۸۲ والائمونی ۲ : ۱۹۵ والتصریح ۱ : ۳۹۵ . (۲) فى النسختین : ﴿ آمسیه » ویژا کان الستنبلی حورها فى نسخته الى ﴿ تحصیه » ، و هو الصواب ، کما فى المراجع وما سیاتى فى الدرح . (۳) این بعیش ۳ : ۸ ، وانظر النبین ۳ : ۳۵ .

#### ١٧٦ (كُوكَبُ الْخُرَقَاءِ)

وهو قطعة من بيت ، وهو :

إذا كَوَكُبُ الخَوْقاءِ لاحَ بسُحْرَةٍ سَهْيَلُ، أَذَاعَتْ غَرْ لَهَا فِي التَرَامِبِ عَلَى أَنَّ الشَعَةِ .

بيانه : أنّ الخرقاء هي المرأة التي لا تحسن عملا ، والآخرى: الرجل الذي لا يحسن صنّهة وعملا — يقال : خرّق بالشيء من باب قوب : إذا لم يعرف اعلَم . وذلك إما من تنمُ وترفّه ، أو من عدم استمداد [و] قابليَّة ، ومنه المغرقاء صاحبة ذي الرَّمَّة ، فإنّه أولَ ما رآما أراد أن يمنطيم كلامها ، فقدَّم إليها دلواً فقال : اخرُزيها لي فقالت : إلى خرقاء . أي لا أحسن الممل ! وليس المغرقاء هنا المرأة الحقاء ، كما تُوكب إلى المغرقاء ، علابنة أنها لما فراحت في غزلها في الصيّف ولم تستعيدٌ المشتاه استغرَّات قرائبها عند طالع مهيّل سحراً — وهو زمان مجيء البرد — فيسبب هذه الملابّسة سميلٌ مهيلٌ عرك بالحرقاء .

والإضافة لأدى ملابسة ، من قبيل المجاز اللغوى عند السيّد ، ومن المجاز العقل عند التفتازاني . قال السيّد في شرح المفتاح في بيسان الإضافة لأدنى ملابسة : ( الهيئة التركيبية في الإضافة اللامية موضوعة للاختصاص الكالمل المسحّج لأن نحجر عن المضاف بأنه للمضاف إليه . فإذا استُعيلت في أدنى ملابسة ، كانت بحازاً لنوياً ، لا محكيًا ، كما تُومُ ما لأن المجاز في الحمكم إنّما الأصل إلى عل آخر ، لأجل ملابسة بين المحكن ، وطاهر آنه لم يقصيد صرف نسبة الكوكب، عن شيء ، إلى الخوقاء بواسعة ملابسة بينهما، بل نسبة الكوكب ، عن شيء ، إلى الخوقاء بواسعة ملابسة بينهما، بل نسبة الكوكب ، عن شيء ، إلى الخوقاء بواسعة ملابسة بينهما، بل نسبة الكوكب ، عن شيء ، الى البية ملابسة بينهما، بل نسبة الكوكب ، عن شيء ، المنافرة المن

الشناء: بتغريقها قُطنَها فى قرائبها ليُعْزَل لها فى زمان طلوعه ، الذى هو ابتداء البرد ؛ فبحُيات هذه الملابسة بمنزلة الاختصاص الكامل . وفيه لطف » . انهى كلامه .

وبه يسقط أيضاً كلام السيّد (1) عيسىٰ الصفوى فى جمـــله هذه الإضافة حقيقيّة وليست من المجاز فى شىء ، فإنّه قال فى مناقشته : فإنّ ذلك مما لم يُعهُم من كلامهم ، والأصل الحقيقة . مع أتّهم صرحوا بأنّ اللام معناه الحقيقيّ مطلقُ الاختصاص بمعنى المناصبةِ النامّـةِ وزيادة المُخصوصيّة . فلا مجاز فى قولنـــا كم كـــ اغلرقاء . النهى .

و (كوكب الخرقاء): فاعلٌ بغمل محدوف يعشّره لاح. و (سهيلٌ) بالرفع: عطف بيان لكوكب الخرقاء. وجلة (أذاعت) جواب إذا . وأذاعت أي موّقت ؛ وفاعله ضعير المضاف إليه ، أعنى الخرقاء . ورُوى : (أشاعت عَرْلُهَ) أى فرّقته ؛ متمدَّى شاع اللهنُ في المحاء : إذا تعرَّق وامتزج به . قال الأصمى : إذا طلع سهيل عند غروب الشمس أول الليل ، كان وقت تمام السنة ؛ وفي الشناء يطلع من أوّل الليل ؛ وفي آخر الصيف قُبيل الشناء من آخر الليل .

وقد أنشد ابن السِكِيَّت هذا البيَّت في أبيات الماني ؛ وأورد بعده : (وقال: تُحاه البيت فوقك مُنهج \* ولمّا تُبِيسُر أُ أُحبُلًا للركائب)

وقال: تقول لزوجها — إذا لاح سهيل —: سماه البيت فوقك مُمهِ ج، أى مخلق، ولما تبسر لركائبنا أحباً ، فكيف تنجع على هذه الحالة ؟ انهى . فجملة قالت معطوف على أذاعت .

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ أَيْضًا مَا لَلْسَيْدَ ﴾ ، صوابه في ش .

<sup>(</sup>A) خراقة الأدب ج ٣

٤٨٨

قال ابن الأنبارى : البيت عند العرب إنّما هو من صوف أو شَمَر ؛ فإذا كان من شجر فهو خَيمة . والساء : السقف ، مذكّر ، وكل عال مُطَلِّ سماه . والمُنْسِج: اسم فاعل من أنهج النوبُ : إذا أخذ فى البلى . وتُميسَّر : تسهَّل وتهيَّ ، مجزوم بلما . وأحبُّل : جم حبْسل وهو الزَّسَ ونحوُ . والركائب : جم ركاب؛ والركاب بالكسر : الإبل الني يُسارُ عليها ، الواحدة راحة ؛ وليس له واحدٌ من لفظه .

# باب المفعول له

أنشد فيه ، وهو الشاهد السابع والسبعون بعد المائة ، وهو من شواهد يبويه(۱):

۱۷۷ (يَرْ كُبُ كُلِ عَاقرِ بُجَهُورِ خَانةً وزَعَلَ الهُبُورِ) (والهَوَلَ مِنْ تَوْلُو الهُبُورِ)

على أن (زَعلَ المحبور) و ( الهولَ ) مغمول لأجله . وفيه ردَّ على الجَوىّ فى زعمِه أنَّ المسمَّى مفمولاً لأجله هو حالٌ . فيلزَم تسكيره .

وبيان الردّ : أنّ الأوّل معرَّف بالإضافة ، وهى إضافة معنويّة ۽ والثانیَ معرَّفُ بَالْ ، فلا يكو نان حاليّن ، فتميَّن أن يكون كلّ منهما منعولًا لأجله .

وقال ابن بَرَّى ، فى شرح أبيات الإيضاح : وانتصاب مخافة ، وزعلَ والهولَ ، المعلوفينِ عليه ، على المغمول له . وأصله اللام ، فلمَّا سقط الخافضُ تعدَّى إليه الغمل . والرياشى زعم أنه لا يكون إلا نكرةً كالحال والتمييز . وسيبويه يجيزُ الأمرين . انهى .

<sup>(</sup>١) فى كتابه ١ : ١٨٥ . وانظر ديوان العجاج ٢٨ وابن يعيش ٢ : ٥٤ .

وهذا من أرجوزة للعجاج. شبّه بعيرة فالسُرعة بالتّور الوحشيّ الموصوف بهذا الوصف. فقوله ( بركب) فاعله ضعير الثور الوحشيّ الذي خاف من السياد فذهب على وَجهه مُسْرِعاً ، يصعد تيلال الرمل ، ويعتسف المشاق . و ( العاقر ) : العظيم من الرمل الذي لا يُغيِتُ شبئاً ، شبةً بالعاقر التي لا كلاً عال أبو عبيدة : المعاقر من الرمل الذي لا يُغيِتُ ، وقال غيره : المشرف العلويل . وهذا التنسير كله واحد ؛ لأنّ المشرف العلويل والرمل العظيم لا يُغيِتُ ، لمدم التراب والرطوبة التي يكيبُهُم المطمئنُ السهلُ من الرمل . و ( الجمور) بالفنم : الرملة المشرفة على ما حولها ، وهي المجتمعة ؛ وهو صغة لعاقر . واتحد والمحمل القائم ) مغول لأجله . قال صاحب فلا تقدر ( المحكلاب عليها . وقوله ( مخافة ) ، مغول لأجله . قال صاحب اللباب : المغول له علة الإقدام على الغمل ، يكون سبباً غائباً كنوله :

# وأغفرُ عوراء الكريم ِ ادّخارَ ه (١)

وسبناً باعثاً ليس غاية يُعُصدُ قَصدها ، نحو قوله — وأنشدَ شمرَ السَجَاج — فالخوف، والزَّعَل ، والهَوَّل ، كلَّ منها سببُ باعثُ على ركوب الجمور ، لا سببُ غلقٌ . و ( زعَلَ ) معلوفٌ على مخالة ; وهو بالزاى المعجمة والعين المهملة يممى النشاط، مصدر زَعِلَ من باب فرح ؛ والوصف زَعِلُ بالكسر . قال فو الزَّمَّة يصف ثوراً :

ولَّى يَهُذُّ انهزاماً وَسُطَها زَعِلاً جَذْلانَ قدْ أَفْرَختْ عن رُوعِه الحُكُوبُ<sup>(۲)</sup> وقال طرَّفة بن المعد :

<sup>(</sup>١) انظر الشاهد ١٧٩ فيما سيأتي .

<sup>(</sup>۲) بهذ : يقطع الفلاة . وفى ديوانه ۲۷ : « بهز انهزاما » وفى شرحه : « أى يمر مرا سريما » . ط : « بهر » . وأنبت ما فى سه .

### \* وبلاد زَعِل ظِلمانُها(١) \*

و ( المحبور ) : اسم مفعول من حَبَر ني الثيء إذا سَرُّني ، من باب قتل . فزَ عَلَ مصدر مضاف إلى فاعله ، فلس مفعولاً لأجله لاختلاف الفاعل ، وإنَّمَا هو مصدرٌ تشبهيُّ . أي زَعلاً كزَعل المحبور ، فالمحذوف هو المفعول له. وقوله : و ( الهَوْلَ ) معطوف على مخافة ؛ وهو مصدرُ هالَهُ بهولُه هوْلاً : إذا أفزعه · قال الشارح: فالهول معناه الإفزاع لا الفزَّع، والثور ليس بمُفزع بل هو فيرع. فالفاعلان مختلفان. وقد جَّوزه بعضُ النحويِّين، وهو الذي يَقوَى في ظني وإن كان الأغلبُ هو الأوّل(٢) أه.

وقد فسّره شراح أبيات الكتاب بالفزع ، وهو المشهور . وعليه فالفاعل متَّحد .

ونقل أبو البقاء في شرح الإيضاح الفارسيّ عن بعضهم أنَّه معطوفٌ على كلُّ عاقر ، أى يركب كل عاقر ، ويركب الهول؛ فيكون مصدراً بمعنى اسم المفعول .

و (النهوُّل) تفغُّلُ منه ؛ وهو أن يعظُم الشيء في نفسك حتى يهُولك. أمرُه . و (الْهُبور ) جمع هَبْر بفتح فسكونَ ، وهو ما اطبأنَّ من الأرض وما حوله مرتفع . وروى شارح اللب :

#### \* والهولَ من تهوُّر الْهبور \*

وقال: الهول: الخوف. والتهوُّر: الانهدام. أي ولمخافته من تهوُّر

<sup>(</sup>١) مجزه كافي ديوان طرفة ٦٦ :

کالخاض الجرب فی الیوم الحدو ،

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الرضي ١ : ١٧٦ ، ١٧٧ .

الأمكنة للطبئةً . وقد استدلّ صاحبُ اللبُّ لتعريف المنعول له يزعلَ المحبور فقط، من هذا الشعر . قال شارحه : وإنّحا لم يذكر آخر البيت — ليكون شاهداً أيضاً للمنعول له المعرّف باللام ، وهو الهول، كما ذكر المعرّف بالإضافة . لأنّه ذكر في شرح أبيات الكتاب أنّ المهول عطفتُ على كلّ ، وعلى هذا يكون منعولا به لا منعولاً له ؛ فلا يكون الإنبانُ به نصاً في الاستشهاد . اه

قال ابن خلف : زعلَ المحبور عطف على مخافّة ، والهولَ معطوف على كلَّ ثم قال : والأصل لمخافة ، ولزعلِ المحبور ، وللهولِ ، أى لأجل هذه الأشياء يركُ كلِّ كنيب . هذا كلامه .

وترجمة العجاج تقدمت في الشاهد الحادي والعشرين(١)

\* \* \*

وأنشد بمده، وهو الشاهد النامن والسبعون بمد المائة ، قول ابن دُرَيد : ١٧٨ (والشَيخ إن قوَّمتَ مِنْ زَينِه لَم النَّفيفُ مِنه ماالنَوىُ )
على أنه يجوز أن يقال ضربته تقويماً فما استقام ، إذ قد يطلق أنه حصل
النائير ٣٠ .

والتقويم : النمديل ، يقال : قومته تقويهاً فنقوم ، يمنى عداته فنمدل ، ومثله أقامه أى عمله . و ( الزيغ ) الميل ، يقال زاغت الشمسُ تَزيغ زَيضاً وأزاغهُ إزاغة أى أماله . و ( النثقيف ) تمديل المعوج . و ( منه ) متملَّق بيتم . و ( ما ) موصولة أو موصوفة ، ويجوز أن تكون مصديةً . و ( النوى ) تعرج ؛ وفاعله ضير ما على الأول ، وضيير الشيخ على الثانى . وجملة الشرط والجزاء في محلّ رفم خبر المبند إلذي هو الشيخ على الثانى . وجملة الشرط

<sup>(</sup>۱) الحزالة ۱: ص ۱۷۰ (۲) انظر شرح الرضي ۱: ۱۷٦

ساحب الشاهد

٤٩.

(والناسُ كالنبتِ : فمنهُ رائقٌ بعض المقصورة

ومنه ما تقتيح ُ العينُ فإنْ

يُقُومُ الشارخُ مِنْ زَيْعَانِهِ<sup>(١)</sup>

والشيخ إن قوّمتُه من زَيغه

كذلك الغُصنُ : يسيرُ عطفُه

وَعزُّ فيهم جانباه واحتمىٰ

وهم كمن لانَ لم جانبُه أظلُمُ من حيَّاتِ أنباثِ السَيْلُ

وهذا البيت من مقصورة ابن دُريد المشهورة . وقبلَ هذا البيت :

غَضُ نضيرٌ عُودُه مُرُّ الجَيٰ

ذُقتَ جَناهُ انساغَ عَدْبًا فِي اللَّهَا

فَيَسْتُوى مَا انْعَاجِ مِنْهُ وَالْحَنَىٰ

٠ . . . . . . . . . . . البت

لَدْناً ، شديدٌ عَمْزُه إذا عَسا

وهم لمن أملق أعداء وإن شاركهم فيها أفادَ وحوَى )

مَن ظلَمَ الناسَ نحامَوْا ظلمَه

والناسُ كُلاً إِنْ فحستُ عنهمُ جميعً أقطار البلاد والقُرى(٢) عبيدٌ ذي المال، وإن لم يطعموا من غره في جُرْعةٍ تَشْني الصدي

وتقتحمه العينُ . تَفُونَه وتزدريه . والَّها بالفتح : جمع لهَاة ، وهي ما بين منقَطع أصلي اللسان إلى منقَطع القلب من أعلى الغ. والشارخ: الشابِّ. والزيِّغان : العدول عن الحق؛ وانعاج . انعطف . و ﴿ مَا ۗ فيه الوجَّانُ . وقوله : كذلك الغصن ، الإشارة راجعة إلى تقويم الشارخ والشيخ . واللَّدْن : اللَّيْنَ ، والطرى . والغمز : العصرباليد والهزُّ . وعسا : صلب واشتدّ . وقوله : أظلم من حيَّات الح، الأنباث: جمع نَبْث بنون فوحَّدة فثلَّمة ؛ في القاموس: النَّبْثُ كَعْلَس : النبش ، وقيل : التراب المستخرج من البثر . والسَّنَى ، بسين مهملة مفتوحة وفاء : التراب ؛ وهذا من قولهم في المثل : ﴿ أَطْلُمُ مَن

<sup>(</sup>١) الأصل في ياء الزيغان ، هو الغتج ، وأسكنه للضرورة .

<sup>(</sup>٢) الميمني: «هذا البيت لا يشبه سائر المقصورة ولا يوجد في طبعة الجواثب ١١٢ ولا في فيرها»

حيّة (1<sup>1</sup> ) لأنّها لا تحفر ُجعراً ، وإنما تأتى إلى ُجعر قد احتفره غيرُها فندخل فيه وتغلِب عليه ؛ فسكلّ بيت قصدت إليه هربّ أهلُه منه وخَّلوه لها .

وهذه القصيدة طويلة ، عدّتُها ماتنان وتسعة وثلاثون بيناً ، لها شروح لانحُصى كنرة . وأحسن شروحها شرح العلاّمة الأديب أبى على محمد ابن أحمد بن هشام بن إبراهم اللخصّ السّبينيّ . وقد شرحها أنا شرحاً موجّزاً مم إيضاح وافي ، وتبين شافي ، في أيام الشبيبة . فعم الله به .

ومدح ابنُ دريد بهذه المقصورة الشاة وأخاه أبا العباس إسماعيل ابني مِكال يقال : إنها اشتملت على نحو الثلث من المقصور . وفيها كلّ مثّلٍ سائر ، وخبر نادر ؛ مع سلاسة ألناظ ، ورشاقة أسلوب ، وانسجام معان يأخذ بمجامع القلوب .

وهذه نُبِدُة من نسبه وأحواله . وهو أبو بكر محمّد بن الحسيرين دُريد (٣) ويتنهى نسبُه إلى الأزْ د بن الغوث ، ومنه إلى قحطان ، وهو أبو قبائل البمن . ولد بالبصرة في سنة ثلاثو وعشرين وماتين ، و نشأ بها ، وتعلّم فبها ؛ ما رنحل منها مع معة عند ظهور الزنج ، وسكن عمان ، وأهام المثنى عشرة مسنة ؛ ثم عاد إلى البصرة ، وسكن بها زماناً ؟ ثم خرج إلى نواحى فارس ، وصحب ابني ميكال – وكانا يومئذ على عمالة فارس – وعمل لها كتاب الجمرة ، ابني ميكال عن رأيه (٣) ، وقلداً و ديوان فارس ، فكانت الكتب لا تسكتب الإ عن رأيه (٣) ولا ينفذ أمر الإ بعد توقيمه . وكان سخياً [ متلاقً (١) ] لا تجميلك درها .

<sup>(</sup>١) انظ الحموال ١ : ٠٠٠٠ : ١٤٩ ، ١٥٠٠ ، ١٠٠٠ : ٤٠١ .

<sup>(</sup>٢) دريد : مصغر أدود تصغير ترخم . والدرد ، محركة : ذهاب الأستان .

<sup>(</sup>٣) سه : « وكانت لا تصدر كتب فأرس إلا عن رأم » .

<sup>(</sup>٤) النــكملة من ١٠٠٠ .

ومدحما بهذه التصيدة للقصورة ، فوصلاه عشرة آلاف درم (١٠ . ثمّ انتقل من فارس إلى بغداد ، ودخلها سنة نمان وتُلثِائة ، بعد عزل ابني ميكال وانتقالها إلى خراسان . ولما دخل بغداد آنزله على بن عبّد في جواره وأفضل عليه ، وعرَّف الخليفة المقتدر العباسي مكانة من العلم ، فأجرى عليه في كل شهر خسين ديناراً ، ولم تزل جاريةً عليه إلى حين وفاته . وتُوثَى يوم الأربعاء لاتنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة إحدى وعشرين وتُلثِياتة ببغداد .

وكان مواظباً على شُرب الحر ، قال أبو منصور الأزهرى : دخلت عليه فرأيته سكران فلم أعدل إليه () . وقال ابن شاهين : كنا ندخل عليه فنستحيى ممتازى عنده من السيدان والشر ابالمصلى " . وعرض له فى رأس النسمين من محره فالح و يُق البريان فَبْرِيء وصح ورجم إلى أفضل أحواله . ثم عاوده الغالج بعد علم ، لغذاء ضار تناوله ، فكان يحرّك يدبه حركة ضعيفة ، وبعكل من محرمه إلى قدميه ، فكان إذا دخل عليه داخل ضح و تألم لدخوله . قال تليذه أبو على الغالم : فن فنسى : إن الله عز وجل عاقبه لقوله في هذه المقصورة ، يخاطب الدهر :

مارست من لو هوت الأفلاك ُ مِنْ جوانبِ الجوَّ عليه ماتسكا وكان يصيح من الداخل عليه صياحَ من 'ينخس بالمسالِّ – والداخلُ بعيد – وكان مع هذه الحال ثابت الذهن كامل العقل . وعاش مع النالج عامين. وكنت أسأله عن أشياء في اللغة فيردُّ بأسرعَ من النفس ، بالصواب . وقال لى مَرَّة – وقد سألنه عن بيت – لئن كُلِفَقَتْ شَحمتاً عَينيَّ لمْ \* تجد مَنْ يَشْفِيك من العلم . وكان ينشه كثيراً : 291

<sup>(</sup>١) الصواب ( بمشرة آلاف درم ) .

 <sup>(</sup>٢) كذا في النسختين . وفي معجم الأدباء ١٨ : ١٣١ : ﴿ فلم أحد إليه » .

فواحرنى أن لاحياة لذبذة ولا على برضى به الله صالح 1 وأشهر مشايخه : أبو حام السيستان ، والرياش ، وعبد الرحن ابن أخى الأصمى ، والأشافد ان وحم الأخبار من عمّه الحسين بن دُريد ، ومن غيره . وله من النّاليف : الجمرة في اللغة ، وكتاب السَّرج واللجام ، وكتاب الأنواء وكتاب الجنين (١٠ وهذه الكتب عندى والحد لله والمنة . وله كتاب الانواء وكتاب الخبل الكبير ، والصغير ، وكتاب الملاحن (١٠ وكتاب وزوار العرب (١٠ وكتاب الوشاح (١٠) ، وغير ذلك .

وكان واسعَ الرواية لم يُرُ أَحْفظ منه ؛ وكانوا يقرءون عليه دواوين العرب فيسابق إلى إتمامها ، من حفظه . وله شعر رائق . قال بعض المنقدّمين : ابن دريد أعلم الشعراء وأشعر العلماء .

قال المسموديّ فى مُروج الذهب :كان ابن دريد ببغدادَ ممّن بَرع فى زماننا فى الشعر . وانتهى فى اللغة ؛ وقام مقام الخليل بن أحمد فيها ، وأورد أشياء فى اللغة لم توجد فى كتب المتقدّمين . وشعره أكثر من أن يُحصىٰ .

<sup>(</sup>١) فى النسختين : ﴿ الجيني » ، تحريف ، وقد طبع الكتاب فى حيدر أباد ١٣٤٢ ، بعناية المستصرى الغاضل كر نكو . ﴿ وقال ابن دريد فى أوله : ﴿ معيناه كتاب المجنى لاجتنائنا فيه ظرائف الآثار ، كما مجنى أطاب المجار» .

 <sup>(</sup>۲) طبع فى مصر سنة ۱۳۶۷ بتعقيق إبراهم بن طنيش الجزائرى سنة ۱۳۵۷ وطبع كذلك فى مصر سنة ۱۳۲۷ وقبل ذلك فى لبدن سنة ۱۸۵۹ وجوتاً سنة ۱۸۸۷.
 والم كذلك فى د الملاحم » ، نحرف.

<sup>(</sup>٣) وكذا عند ابن خلكان. وعند ابن النديم والقفطي: ﴿ رواة العرب › . وهذا كاه تحريف ، صوابه ﴿ رواد العرب › . وقد طبح هذا الكتاب في مجموعة ﴿ جرزة الحاطب وتحفة الطالب › في لبدن سنة ١٨٥٩ م باسم ﴿ السحاب والنبت ، وأخبار الرواد وما حمدوا من الكلا › ».

<sup>(</sup>٤) منه ورقتان في (الميكروفلم) رقم ١٨٩٥ في مجموعة من مكتبة الاسكوريال .

294

وأنشد بعده ، وهو الشاهد التاسع والسبعون بعد المائة ، وهو من شواهد سيبويه<sup>(۱)</sup> :

١٧٩ (وأَغْفِرُ عَوراء الكَربمِ ادُّخارَهُ

وأُعرِضُ عن شَنمِ اللَّثيمِ تَكُوُّما (٢)

على أنه يَرِدُ على مَن اشْتَرط الننكيرَ فى المفعول له هذا البيتُ وبيتُ العجّاج السابقُ . فإنّ قوله : ( [دخارَه) مفعول له ، وهو معرفة .

قال الأعمّ : ‹ نصب الادخارَ والنكرُمْ على المفعول له ؛ ولا يجوز مثلُ هذا حتى يكون المصدرُ من معنى الفعل المذكور قبلَه ، فيضارعَ المصدرُ المؤكَّد لفعله ، كتولك : قصدتك ابتفاء الخير . فإن كان المصدرُ لغير الأوّل لم يجُزُّ حذفُ حرف الجرّ ، لأنّه لايشبه المصدر المؤكَّد لفعله ، كقولك : قصدتُك لوغبة زيد في ذلك ، لأنّ الراغب غير القاصد » انتهى .

لكن المبرّد أخرجهما من هذا الباب وجعَلهما من باب المفول المطلق ، قال فى الكامل: « قوله : ادّخارُه ، أى أدّخرُه ادّخاراً . وأضافه إليه كما تقول: ادّخاراً له . وكذلك تكرما ، إنّما أراد النكومُ مَ فاخرَجه مُحَرّج أنسكرم تكومُ ما ى انه...

و (أغفر): أُسُتر ؛ يقال : غفر الله لى ، أى سنر عنيِّ العقوبة فلم يعاقبنى. و ( العوراء ) بالفنح : الكلمة القبيحة ؛ ومنه العورة للسّوءة

<sup>(</sup>۱) في كتابه ۱ : ۱۸۶ . وانظر ديوان حاتم ۲۰۸ والكامل ۱۹۵ ونوادر أي زيد ۱۲۰ وابن يعيش ۲ : ۵، والعبني ۳ : ۷۰ والأشوني ۲ : ۱۸۹ والتصريح ۱ : ۳۹۷ .

<sup>(</sup>۲) وبروی : « وأسفح عن شتم اللئم » و « وأسفح عن ذات اللئم »كما في نوادر أبي زيد ۱۱۰ .

وَكُلُّ مَايُسَتَعَىمَنه . و ( الادّخار ) افتعال من الذُخر . وروىٰ أَبو زيد فى نوادره :

## \* وأغفرُ عوراء الـكريم ِ اصطِناعَهُ \*

وهو افتعال أيضاً من الصُّنْع ، وهو الفعل الجيل . و ( الاعراض ) عن الشيء : الصفح عنه . يقول : إذا بلغتنى كلةً قبيحةً عن رُجل كريم قالهًا فيّ ، غفرتُها له لأجل كرمه وحسبَه ، وأبقيتُ على صداقته وادّخرتُه ليوم أحتاجُ إليه فيه — لأنّ السكريم إذا فرَط منه قبيحٌ نعيمَ على مافعل ، ومنّعه كُرمهُ أن يمود إلى مثله — وأعرض عن ذمّ اللئم ، إكرامًا لنفسى عنه 1 وما أحسنَ قول طرّفة بن المبيد (١٠) :

وَعَوْرَاءَ جَاهِتَ مِنْ أَخْرٍ فُرْدَتُهُا لِيَسْلِلَةِ النَّيْسِيْنِ طَالِبَةٍ عُذْرًا !

وهذا من إحكام صَنمة الشر ومقابلةِ الألقاب بما يُشاكلها وينتُم معانبها: وذلك أنه لمسًا كان السكلامُ القبيحُ يشبَّه بالأعورِ العينِ ؛ سُمَّى ضَدَّهُ سالمَ السِنين .

وقد أورد صاحبُ الـكشّاف هذا البيتَ فى النفسير ، عند قوله تعالىٰ ( حَذَرَ النَّوْتَرِ ) على أنَّه مفعول له ، معرّاً فَا بالإضافة ،كما فى ادّخارَه .

وهو من قصيدة طويلة لحاتم الطائى"، تنعلق بالكرم ومكارم الأخلاق . وهى مسطورة فى الحاسة البصريَّة وغيرها . وهى هذه :

(وعاذِلَتين هَبَّنا بعد مَجْمة تأومان مِتلافًا مُفيداً مُلوَّما

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا البيت فى ديوانه . ونسب فى ذيل الأمالى ٦٣ لمل حاتم طبى\* ، وليس ئى ديوانه أيضا . وانظر الحيوان ٦ : ٤٠ .

فتى لا يرى الإنفاق في الحمد معرّ ما (١) تلومان ، لمَّا غُوَّرَ النجمُ ، غَلَّهُ ، وأوعدتماني أن تَبينا وتَصْرِما :(٢) فقلتُ ، وقد طال العتابُ علمهما كفي بصروف الدهرالمره محبكما ألا لاَ تُلوماني على ما تَقَدَّما ولستُ على ما فاتنى منندُّما فإنَّكَمَا لا ما مضى ندركانه ، عليكَ فلن تلقى لها الدهرَ مُكر ما(٣) فنفَسك أ كرمها ، فإيَّك إن يَهُن إذا مُتُ كان المال نهباً مقسما أ هن الذي سُهوي التلادَ ، فا يَّه به، حين تغشى أغبَرَ الجوف مُظلما( ) ولا تشقَّيَنُ فيه فَيسعَدَ وارثُ وقدصرتَ في خطِّ من الأرض أعظا (٠) بقسُه نُحْنَماً وَيَشرى كِرَامَهِ إذا نالَ مَّا كُنتَ تَجَمَعُ مَعْتُما(١) قليلاً به ما بحمدَنَك وارثُ ولن تستطيعُ الِحَلمُ حَتَّى تَحَلَّمَا تحلُّم عن الأدنينَ واستبق وُدُّمْ وذى أود قوَّمُه فتقوَّما وعوراءقدأعرضتُعنها فلم تَضِرُ وأغفر عوراً، الكريم أدّخارَه(٧) ولاأشتُم ابنَ المُ إن كان مُفحَما ولا أُخذُلُ المولى وإن كان خادلاً وإن كانذا قص من المال مُصر ما(٨) ولا زادّ بي عنه غناي تباعداً

<sup>(</sup>۱) التوادر : « لما غور النسر » .

<sup>(</sup>٢) الديوان : « ولو عذراني » .

<sup>(</sup>٣) الديوان : « فلن تلني » بالفاء .

<sup>(1)</sup> الديوان : « تحتى » ، والنوادر : « تحتى

<sup>(</sup>ه) النوادر : « يبيعه هنها » .

 <sup>(</sup>٦) الديوان « قليل .. إذا ساق » . وني النوادر : « نجمع تشمها » .

<sup>(</sup>۷) في الديران والتوادر ﴿ اصطناعه ﴾ . ( ( ) ط : ﴿ مناى ﴾ صوايه ق سه والديوان . ط : ﴿ مضرما ﴾ ضوايه من سه :

<sup>. (</sup>۵) ط : « منای » صوابه ف سه والدیوان . ط : « مضرما » صوابه من سه والمصرم : القلیل المال

٤٩٣

إذا الليلُ بالنِكس الدنيء نجهمًا(١) وليل بهيم قد تسربلتُ مَولَه إذا هو لم يركب من الأمر 'معظَا ولن يكسب الصعاوك مدآولاغني مِن العيش أَن يَلَقَ لَبُوساً و مَغْنَما 1 لحا اللهُ صُعلوكا مناهُ وهمَّه تنبُّه مَثلوجَ الفؤاد مُورَّما<sup>(٢)</sup> يَنامُ الضحى، حتى إذا نومُه استوى ا إذا نال جَدوَى من طعام و مُعْشِما مقيماً مع المثرينَ ليس ببادح ويمضى على الأحداث والدهر مُقدِما! ولله صعباوك يساورُ حمَّه ولا شَبْعةً إِنْ نَالَمًا عَدًّ مَعْنَما وَنِّي طَلِباتِ لابري أَخْمِصَ تُرحة يَبِيتُ قلبُه، من قِلَّة الْجِمُّ مُبهَمَا (٣) وى انكس تعذيباً ، وإن يَلق سُبعة إذا مار أي يوماً مكارمَ أعرضت تبيَّمَ كُبراهُنَّ مُعَّتَ صَمًّا صدور العوالي، فهو مختضب دّما وَيَغْشَى إِذَا مَا كَانَ يُومُ كُرِيةٍ وذًا أُسْطَب عَضْبُ الضريبة عُذَما ىرى رُمحة ، وَنَبَلَه ، وَمُخْتَهُ عَتَادَ فَنَى هَيْجًا ؛ وطرفًا مسوًّ ما('' وأحناء سَرج ِ قاترٍ ، ولجامَه ، وإن عاشَ لم يَقْعُد ضعيغاً مذَّمًا ﴾ فدلك إن مَهلك فُحسَى ثناؤُه قوله : هَبُّنا ، أي استيقظنا . وغور التنجمُ : أي غابت الثريا . وقوله : ضَلَّة ، هو قيدٌ في اللوم؛ لامه ضَلَّة : إذا لم يوفَّق للرشاد في لومَه . والمَغْرِم بالفتح الغرامة . وأغير الجوف : القبر ، ومثله : خَطٌّ من الأرض . وقوله : حتى تَعَلَّما ، أي تَنحَلُّ أِي تَنكَلُّفُ اللَّهِ . وهذا البيت من شواهد مُعنى اللبيب

<sup>(1)</sup> الديوان والنوادر : ﴿ بِالنَّكُسِ الضَّيْفِ ﴾ "

 <sup>(</sup>۲) الديوان : ﴿ لِلهُ استوى ﴾ . والمورم : الشخم من الرجال .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : « ولم يأتي شبعة » سوا به من ألديوال والنوادر .

<sup>(</sup>٤) مَلْ : « سرح قاتر » صوابه في سه والديوان ، وسيقرها البندادي ،

وقوله : فَلَم تَضِر ْ ، من ضار يضير ضَّد نفع . والأَوْد بفتحتين : الاعوجاج . والنكْس ، كسر النون: الردى ؛ وأصلُه السَّهم الذي كُسر فُوقُه . ويجهَّم: كُلِّح وجهُهُ . وَلِحاً اللهُ : قَبَحَ اللهُ ، والصُّعلوك بالضمَّ : الفقير . ومثلوج الفؤاد : البليد الذي ليست فيه حَرارةٌ من الجِمَّة . والمُجْتِم ، بفتح الميم وكسر المثلَّة : مَكَانَ الْجِنْوَمِ ، وهو بُرُوكَ الطائر . وقوله : ويَنْهِ صُعلوك ، تعجُّبُ ومدحُ ، يقال عند استغراب الشيء واستعظامِه ؛ أي هو صُنْع الله وُنختارُه ، إذ له القدرة على خلق مثله . و يُساور : يوارُّب . وهمَّه ، أي عزَّمه ، مفعول . وقوله : ويمضى على الأحداث ، أى لا يشغَلُه الدهرُ وحوادِثُهُ في حالة إقدامِه على . ما يُريد . وقوله : فَيَ طَلِباتِ ، إشارةٌ إلى علُو هِمَّته . والخَمْص بالفتح : الجُوع . والنَرْحة : ضدُّ الفَرْحة . والشُّبعة : المرَّة من الشُّبع . و'تمَّتَ : حرفُ يمطف الجُمَل. ورمحَهَ ، وما عطف عليه : مفعولٌ أَوَّل لَيْرَى ؛ وعَنادَ هو المفعول الثاني . وذا شُطَب ، هو السيف ، جمع شطبة : وهي الطَريقة في مَثْن السيف. والمجَنَّ بالكسر: التُرس والدَّرَقة. والعَصْب: القاطع. والضَّريبة: موضع الضرب والميخذَم بكسر أوَّله وبالمعجمتين : السيف القاطم ؛ وبإعجام التأتى فقط ، من الخَذْم وهو القطع السريع . والأحناء : جم حنو بالكسر ، يطلق على ما فيه اعوجاجٌ من القَتَبُ والسَّرْجِ وغيرهما . والقاتر ، بالقاف وبالمُثنَّاة الفوقيَّة : الواق والحافظ ، لا يَعقر ظهُّر الفَرس . وعَتاد ، بالفتح : الْمُدَّة . وطِوْنًا : معطوف على رمحة الذي هو أوَّل مفعولَى بري ٰ ؛ وهو الكريم من الخيل . والمسوَّم المُعلَم تشهيراً لعِنْقه ولكرمه ، من السُّومة وهي العلامة ، أو المسيِّب في المرعى ولا مركب إلاَّ في الحروب . وقوله : فذلك إن سَمِلِك الح، اُلْحَسَىٰ : مصدر كالبُشرىٰ ؛ وقيل : اسم للإحسان . 242

والمعنى : لله فقير (() يواثبُ هِمَّة وَيَمْنَى مُقدِماً على الدهر ، والحالُ أنَّه فَيَ طَلَبَاتِ يَنجَدُّدُ طَلَبُهُ كُلِّ سَاعَةً ، والدَّهُرُ يُسِمِنَهُ بَطُلُوبِهِ لِجِدَّهُ ورَشَّده ، ولا برَى الجُّوعُ شَدَّةً ولا الشَّبَعِ غنيمةً ، لملوَّ همته ، فإن بَهلِك فله ثناء حَسَن ، وإن يَعِشْ يَعِشْ عَدَّجاً معرَّزًاً .

واستشهد صاحب الكشّاف بهذه الأبيات ، من قوله : صُعلولا يُساورُ همه ، إلى آخر الأبيات السبمة (٢) عند قوله : (أو تلك علي مُعدَى مِنْ رَبِّمِ (٢٠) على أنَّ المَّم الإشارة ، وهو أولئك ، مؤذِنَ بأنَّ المُنَّكورِينَ قبلًا أَهلُ لا كتسابِ ما بعدَه للخسال التى عُدَّت لهم . فإنَّ تعالى ذكر المُتقين بقوله : (مُدَى للمُنَقِينِ ٤٠) ثم عدَّد لهم خصالاً مِنْ كوتَهم يُؤمنون بالنبب ، يقيدون الصلاة ، ويُعتون مما رزقهم الله ، ويؤمنون بما أنزل على رسوله ، ويونون بما أنزل على رسوله ، ويونون بالأخرة . ثم عتَّب ذلك بقوله :

فذلك إن بَهلِك ُفحسَي ثناؤُه . . . . . . . . البيت

و (حاتم ) هو حاتم بن عبد الله بن سَعْد بن اكمشَرَج بن امرِی " القَّيس ﴿ عَامَ الطَّانُ ابن عَدِیّ بن أخرَم الطَّائیّ <sup>(۱۵)</sup> الجواد المشهور ، وأحد شعراء الجاهليّة .

> ويكنّي أباعدىّ ، وأبا سنَّانة ، بنتح السين وتشديد الناء . وابنه أدرك الإسلام وأسلّ .

<sup>(</sup>١) في النسختين : ﴿ سر فقير ﴾ ، وحورها الشنقيطي إلى ما أثبت .

 <sup>(</sup>٣) لم يستنبد الرحمدري بألفاظ مند الأبيات ، ولم يذكر أنها سبعة . ونس كلامه :
 (كا قال حاتم : وقد صطوك . ثم عند له خصالا فاضلة . ثم عقب تعديدها بقوله : فذلك إن يبلك .. لمل آخر الدت » .
 (ن يبلك .. لمل آخر الدت » .

<sup>(</sup>٣) الآية ه من سورة البقرة .

 <sup>(</sup>ع) الآية ٣ من سورة البقرة .
 (ه) لم : « أحرم » ، صوابه في سه . وهو أخزم بن أبي أخزم الذي يضرب المثل « شنشنة أعرفها من أخرم » . الاشتقاق ٣٩١ .

وقد مضت ترجمته في الشاهد الثامن والحسين (١) .

أخرج أحمدُ في مُسنَده ، عن ابنه عَدى قال : قلتُ يا رسولَ الله : إنّ أبي كان يَصِلُ الرحمَ ويفعل كذا وكذا، قال: إنّ أباكَ أرادَ أمراً فأدرَ كُمهُ، يعني الذّ كُنّ .

وكانت سَمَّانةُ بنتهُ أَتَى بِهَا إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا محمّد ، هلك الوالد ، وغاب الوافه ، فإن رأيت أن تُحُلَّى عنَّى ، ولا تشيت ، في أحياء العرب ! فإن أبى سيئهُ تومه : كان يقك المانى ، وبحص الذمار ، ويغرج عن المكروب ، ويُعلم الطمام ، ويُعنش السّلام ، ولم يطلب إليه طالب قط علم العبة قردًه ! أنا ابنة حاتم طى ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «يا جارية ، منه صفة المؤمن ! لو كان أبوك إسلامياً لترتحنا عليه ! خلّوا عنها ، فإنّ أباها كان يحبّ مكارة الأخلاق ! »

قال ابنُ الأعرابيّ : كان حاتمُ من شهراء الجاهليّة ، وكان جواداً يُشبه منودَه شهرُ ، ويصدُّق قولَه فعله ، وكان حيثُما نزلَ عُرف مَعْزِله ، وكان منظّراً : إذا قاتل غلّب ، وإذا غَيْم أنهبَ ، وإذا ضرب بالقداح فاز ، وإذا سابق سَبْقَ ، وإذا أَسْر أَطْلَق ، وكان أقسم بالله : لا يتنلُّ واحد ألهُ ، وكان إذا أهلَّ رجبُ تحر في كلَّ يوم عشرةً من الإبل وأطقم الناسَ واجنعوا عليه . وكان أوَّل ما ظهر من جُوده ، أنَّ أباه خَلْفه في إبله وهو غلام - فرَّ به جاعةٌ من الشعراء ، فيم عبيهُ بنُ الأبرَ ص ويشر بن أبي خازم ، والنابغة الدُبانى ، ويدون النَّهان بن المندو ، فقالوا له : هل منْ قرَّى ؟ (ولم يَعرِفْهم) فقالوا اله : هل منْ قرَّى ؟ (ولم يَعرِفْهم) فقالوا : أسَالوَ في القرى اقدْ واقد رَايَم الإبلَ والغمَّ ؟ انزلواً 1 فندلوا ، فنحو

<sup>(</sup>١) كذا . وصوابه في الشاهد الأربعين . انظر الجزء الأول ص ٢٨٦ .

لكل واحد منهم ، وسألم عن أسمائهم ؛ فأخبروه ؛ فغرّق فيهم الإبل والغنّم ، وجاء أبوه ، فقال : ما فعلت ؟ قال : طوّقتُك مجدّ الدهر ، تطويق الحامة ، وعرّفَه التضيّة . فقال أبوه : إذاً لا أساكِتُك بعدَها أبدا ، ولا أوويك ! فقال حاتم : إذاً لا أبالى !

وأخبار كرم حاتم كثيرة وشهيرة . ونذكر قضية قراه بعد مونه<sup>(۱)</sup> :

روى محرِز مَولى أبى هريرة قال : مرّ نفرٌ من عبد القيس بقبرِ حاتم ، فنزلوا قريباً منه . فقام إليه رجل يقال له أبو الخميترى ، وجعل ير كُفس برجله وبرّه ، ويقول : اقر نا . فقال بعضهم : وَيلكَ 1 ما يدعوك أن تعرض لرجل قد مات ؟ 1 قال : إن طَيناً نزعم أنّه ما نزل به أحد ٌ إلاّ قراء . ثمّ أجتم الليل ، فناموا . فقام أبو الخيبرى فَرِعاً ، وهو يقول . واداحِلناه ا فقالوا له : مالك ؟ قال : أتانى حاتم فى النوم وعقر ناقق بالسيف ، وأنا أنظر إليها ؛ ثمّ أشكرى شعراً حفظته ، يقول فيه :

أَبَا الْخَيْرِي وَأَنْتَ الْمِرُونُ طَالِومُ الصَّيْرِةُ شَنَّالُهُا أَبْتَ بَصَحْلِكَ بَنِي القرِي لدى حُفْرَةٍ قدصَدَتْ هَامُها(٢) أَبْنِي لِيَ النَّمَّ عند المبيت وحولك طيِّ وأنعامُها فإنا سنتُشِيعٍ أَضِيافَها ونأْتِي المطيَّ فنعتامُها فقادوا وإذا ناقة الرجل تَكُوس عَقيراً ؛ فانتحروها وبانوا يأكون ،

٤٩.

<sup>(</sup>۱) انظر المستجاد رقم ۲۷ والمحاسن المنسوب للجاحظ ٦٣ وللبهتي ١ : ١٤٦ والعالم ٢٠ هـ ١٤٩ والبهتي ١ : ١٤٦ والقال ٢ : ١٤٥ والإصابة (ترجمة أبي الحبيبري) .

 <sup>(</sup>۲) و بروی : « سبحت هامها » ، و فی معنی د صدت هامها قول فری الإسبح :
 با عمرو الا ندع شتمی و منتصلی آضربك حیث تعول الهامة استونی
 (۹) خزانة الادب جد ۲

وقازا قرانا حاتم حيًّا وميناً 1 وأردفوا صاحبَهم وانطلقوا سائرين ، وإذا برجل راكب بعيراً ويقود آخر قد لحقهم ، وهو يقول : أيُسكم أبو الخليترى ؟ قال الرجل : أنا . قال : فخذ هذا البعير ، أنا عَدَى بن حاتم ، جاء في حاتم في النوم وزعم أنّه قوا كم بناقتك ، وأمرتى أن أحملك ، فثألك والبعير ، ودفعه إليهم وانصرف . وإلى هذه القضية أشار ابن دارة الغطاناتي في قوله يمد عدى بن حاتم :

أبوك أبو سنّانة الخير لم بزل لَّ لَدَنْ شَبَّحَيْ مات فى الخير راغبا به تُصْرَب الأمثالُ فى الشعر ميّناً وكان له إذ ذاك حيّا مصاحِبا<sup>(۱)</sup> قرى قبرُ الأصياف إذ زلوا به ولم يُعْرِ قبرُ تُبدَالدهرَ راكبا<sup>(۱)</sup>

### باب المفعول معه

أنشد فيه وهو الشاهد النمانون بعد المائة : ١٨٠ (جَمَعْتَ ، وفُحْشًا ، غِيبةً و نَميمةً

ثَلَاثَ خِلالٍ لستَ عنها بمرعَوِى(٣) )

على أن أبا الفتح بن جَيِّ أجاز تقدُّمُ المغول معه على للمعول المصاحب ، متسَّكاً بهذا البيت ، والأصل جمعت عِيبةً وفُحشاً . والأوكى للنع ، رعاية لأصل الواو . والشهر ضرورة .

(أقول): أجازه(٤) ابن جني في الخصائص قال: ولا يجوز تقديم للغمول

 <sup>(</sup>١) في ديوان حانم ١١٢ : « في الجود ميتا » و « إذا كان حيا » .
 (٢) الديوان : « قطر (أكما » .

<sup>(</sup>٣) الحُصائس ٢ : ٣٨٣ والقال ١ : ٦٨ والبيق ٣ : ٨٦ والهم ١ . ٢٢٠ والممين والأشوقي ٢ : ١٣٧ والتصريح 1 : ٢٤٤ / ٢ : ١٣٧ .

<sup>(1)</sup> ما : « ذكره » ، وأثبت ما في ش .

معه على الفعل، من حيث كانت صورة هذه الواوِ صورة العاطفة ، ألا تراك لاتستعملها إلا فى الموضع الذى لوشئت لاستعملت العاطفة فيه ! فلما ساوقت(١) حرف العطف قبح : والطيالية ُ جاء البَرْدُ ، كما قبح : وزيدٌ قام عمرو ؛ لكّمه يجوز جاء والطيالية البَرْدُ كما تقول : ضربت وزيداً عمراً ؛ قال :

جمتَ وفحشاً غِيبة ونميمة . . . . . البيت. انتهى

وقال ابن الشجرى في أماليه: ولا يجوز تقديم النابع على المتبوع المضرورة إلا في المطف (٢) دون الصفة والتوكيد والبدل. ثم قال: وإنما جاز في الفرورة تقديم المعلوف ، لأن المعلوف غير المعلوف عليه، والصفة هي الموصوف، وكذلك المؤكّد عبارة عن المؤكّد، والبدل إما أن يكون هو المدل أو معفه، أو شئاً ملتساً به. ومثلة:

ألا يا نخلة من ذات عِرْق عليكِورحمةُ اللهِ السلامُ . . اه

فجملًه من باب تقديم المعلوف ، لا من باب تقديم المفعول معه ، لأنه هو الأصل . لكنْ فى تنظيره نظر ، فإنّ قوله ورحمة الله ، معطوف عند سيبويه على الفسير المستكنّ فى الظرف أعنى قوله عليك كما تقدم بيانه(٣) . وقوله خلالاً (١) ، بدل من قوله غيبة وتميمة وفحثاً ، جم خَلّة بالفتح كالخصلة لفظاً ومعنى . وارعوى عن القبيح : رجم عنه .

وهذا البيت من قصيدة جيَّدة في بابها ، ليزيد بن الحكم بن أبي العاص

٤٩٦

<sup>(</sup>١) ط : « سوفت » سه : « سوقت » صوابهما من الخصائس .

<sup>(</sup>٢) ط : « لا في العطف » ، صوابه في سه وأمالي ابن الشجري ١ : ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) الحزانة ١ : س ٣٩٩ : ٢ س ١٩٢

 <sup>(</sup>٤) هذا الثفات عن ووايته للبيت إلى رواية الفارسى فى المسائل البصرية ، وهى كما
 « خلالا ثلاثا » . وقد جعلها الشنقيطى : « ثلاث خلال » .

صاحب الشاهد النَّقَقَى . قال الأصبَهان في الأغاني (١) : عاتب في هذه القصيدة ابنَ عَهُ عبدَ الرحن بن عنهان بن أبي العاص ، وله قصائد أخر يعاتب فيها أخاه عبد ربه

ابن الحكم . ابن الحكم .

وأورد هذه القصيدة القالى في أماليه (٢) والأصباني في أغاني ، وابنُ الشجري في أماليه مختصرةً . وفي رواية كل واحدٍ منهم ما ليس في رواية الآخر .

وأوردها أبو عليّ الفارسيُّ بنامها في المسائل البصرية وهده روايته — لكنه قال: قالها لأخيه من أبيه وأمّه عبد ربّه بن الحكم . وليس كذلك كما يظهر منها :

وعینگ تُبدی أنّ صدرَك لی دُوی وشرَّك مبسوطُ وخبرُك ملنوی (۳) ومن دون مَنْ صافیتُه أنت منطوَی صیناحاً وعَتی بینُ عینكِ منزوی (<sup>1)</sup> وأنت الینا عند فقرِك متُنفوی ولست الی نصحی ومالی بمتُموی ولست لما أهوکی من الأمربالحَم ( نُسَكَائِيرُ أَن كُوْهاً كَانَّكَ ناسحُ لَمَانُكَ لَى أَرى وغَيبُك عَلَمْهُ تُفاوضُ مَنْ الموى لموكى الكَشعرِدونَة تُصافحُ مَنْ لاقيتَ لَى ذا عَدَاوةِ أَراكَ إِذَا استغنيتَ عنا هجرتنا إليك انتوى نُصحى ومالى كلاها أراك إذا لم أهو أراً هويشه

 <sup>(</sup>١) الأغاني ١٠: ١٠٠ . وقال أبو الزعراء : إن يعن أبياتها لطرفة . فقال الأصبهاني : « ما اظن أبا الزعراء صدق فيها حسكاه » .

 <sup>(</sup>٣) الأمال ١ : ١٨٠ .
 (٣) في النسختين : « وعينك علقم » ، وقد يتجه ، لكنه يمارض كلام الفارسي
 نفسه في هذا البيت كما سيأتي ، ولا يتغق مع رواية القال وإن كان يوافق ما في الأغاني .

<sup>(</sup>٤) وكذا في الأغاني ، ورواية القالى : « وغيي بين » .

أَذَاكَ فَكُلُّ مُجْتَوِ قُرْبَ مِجْتُوى(١) وشرُّكَ عنِّي، ما ارتَوى الماء مُرْتُوى. وإلا فإنَّى غيرَ أرضكَ مُنتَوى فإنَّى خليلاً صالحاً بك مقتوى ور أسكُ في الأَغوي من الغيِّ منغوى ا وأنت عدوي ليس ذاك بمستوى بأجر امه من أقلَّة النيق مُنهُوى وأنتَ له بالظُّلم والغِمْرِ مختوى رَبيب صَفاقٍ بين لِمُبْيَن مُنحَوى بكَ الغيظحتي كدتَ في الغيظ تنشوي مذيبك حتى قبل: هل أنتَ مكنوى(١) سُلَالاً اللابل أنت من حسد جَوى (٠)

أراك اجنويت الخير متي وأجنوى فلت كَفافاً كان خيرُك كلَّه لعلُّكَ أَنْ تَنَاى بَارِضِكَ نَيَّةً ! تَبَدَّلْ خليلاً بي ، كشكلِكَ شَكلُهُ ، فَلَمَ 'یُغُونی رئی فکیف اصطحابُنا عدوً له بخشى صَولتى إن لقينُـه وكم موطن لولاي طبخت كا هُوي نَدَاك عن المولى ونصرُك عاتمُ تودُّ له ، لو ناَلَه نابُ حـَّــة إذا ما بني الحجدَ ابنُ علُّكَ ، لم تُعنُ وقلتَ: ألابلليتَ بُليانَهُ خُوى (٢) كَأَنَّكَ إِنْ قِيلَ ابنُ عَنَّكَ غَانُمُ ۖ شَجِرِ أُو عَمِيدٌ أَوْ أُخُو مَغَلَمْ لَوى (٣) َ عَلَاتَ مِن غَيْظُ عَلَى ۚ ، فَلَمْ يَزَلُ فما بَرَحت ننسُ حسودٌ خُشِيتُهَا وقال النِطاسيُّون : إنَّـكَ مُشعَرُ

117

<sup>(</sup>١) رواية أبي الغرج :

أذاك نسكل بحتوى قرب محتوى أراك احتويت الحبر مني وأحتوى فيعسن صدر الكلام ويغسل آخره ، وهو محرف ما هو هنا وفي الأمالي . (٣) القالي والأصهائ : ﴿ أَلَا بِالبِّتِ › .

١٠٠١ الأغاديد

شج أو عميد أو أخو علة لوى كانك إن نال ابن عمك منتما (٤) الأمالي : « حسبتها نذيبك » ، والأغاني : « حسبتها بذنبك » .

<sup>(</sup>a) الأمالى: « ذوى » .

فديتَ امرأً لم يدوَ للنأى عَهدُهُ وعهدُكُ من قبل التنائي هو الدَوي ﴿ جمعت وفحشاً غِيبةً ونميمةً : خلالا ثلاثاً لستَ عنها بمرعوى، أفحشاً وخبًا واختناء على الندَى كَأَنْكَ أَفْعَى كُـديَّةٍ فِرٌّ ، مُحجَّوى فيدحو بك الداحي إلى كلِّ سَوَّءَة فياشرَّ مَن يدحو بأطيش مُدْحَوى(١) أنجععُ نسآلَ الأخلاَّءِ مالَهم ، ومالكَ من دون الأخلاء تحتوى ! بَدًا منكَ غش ماللا قد كتبيَّه كاكتبت داء ابنها أمُّ مُدُّوي) قوله: تكاشرني الخ ، يقال: كاشَر الرجلُ الرجلَ : إذا كُشَّر كما واحد منهما لصاحبه ، وهو أن يبدى له أسنانَه عنـــد التبشير ، وكرها بغيّر الكاف وفتحها: مصدرٌ وُضِع في موضع الحال؛ والدُّوي: وصفٌ من الدَّوَي بالغنج والقصر : المرض ، دويَ يدوَى كفرح يفرح ؛ ودُوي صدرُه أيضاً

وقوله : لسائك لى أرى الح ، الأرى : المسل ؛ والعلّم : الحنظل ؛ وحدْف أداة التشبيه للمبالغة . قال أبو على فى الإيضاح الشيرى : اللسان هذا إلما بمعنى الجارحة ، أو بمعنى الحكلام : فان جعلته من هذا أمكن أن يكون لى متعلّقا به ، كتولك : كلامك لى حميل ؛ وإن جعلته بمعنى الجارحة احتمسل أن تريد المضاف فتحذفة ، فإذا حذفته احتمل وجهين : أحدها أن يكون من قبيل صلى المسجد ، أى أهلُه ؛ والآخر أن تحذف المضافي فتجمل اللسان كالحكلام ، كما قالوا اجتمعت اليمانة : أى أهلُ الهامة ، فجلوم كأنّهم اليمامة ؛ فإذا جعلته كذلك أمكن أن يتعلّق به لى ، كا يتعلّق بالوجه الأولى . ويجوز أن يكون لى ،

أى ضَغن .

<sup>(</sup>١) الأغاني :

ويدعو بك الداعي إلى كل سوءة 💮 فيباشر من يدعو إلى شر من دعي

وقوله: أرى ، الخبر ، مثل : حلو حامض و يجوز فيه أن تجله خبراً لقوله السائك ، وتريد به الجارحة ، لانك تقول : فلان لطيف اللسان ، تريد به الحكام وتاقي الناس بالجيل ، فيحتمل ضمير المبندا ، وتجمل أرباً بدلاً من الضمير في لى . ويجوز أن يكون لى حالاً ، كانة أواد : لسائك أوى لم فيكون معنى فعل لم يجز تقدم صار حالاً . . فإن قلت : إن أرى معناه مثل أوى ، فالعامل معنى فعل لم يجز تقدم الحال عليه ! فأقول : لك أن تضمر فعلاً بدل عليه هذا الظاهر ، فيمل غبا المعنى . وأن تُجمَل اللسان حدثاً أشبه النشاكل (الانتها كالألا) فا عمل عملن عليه ، وهو الغيب اه .

وقوله : تُغالَوْنَ مِنْ أَطْوِى الحْ ، فاوضه : إذا أظهر له أَمْرَه ، وأطوى ضدّ أشْرُ (٢) ، والطّرَى : الجوع ، وهو مصدر طوى يطوّى من باب فرح ، وهو مفدر طوى يطوّى من باب فرح ، وهو مفدل أطوى : أى تظهر أمرك لمن أخنى عنه جوعى ، أى تنبسط فى الكلام عند عدوً ولاأظهره على شيء من أمودى ، وتنقبض عن أصدقاً فى ولا تظهرهم على شيء من أمرك نيكايةً فى .

ود تصهرهم سي محي سي الرحيات و وقوله : وعني بينُ مرفوع بالابتداء لأنّه اسمٌ لا ظرف و ومنزوى خبره ؛ وعني متعلق به ، يقال : انزوت الجلدة في النار : أي اجتمعت وتقبيّفت ، و : زوى مابين عينيه أي قبضها .

وقوله : وأنت إلينا عند فقرك منضوى ، انضوى إليه . لجأ وانضم إليه وقوله : إليك انموى نُصحى ومالى ، انموى بمنى انعطف وهو مطاوع (٣) عونته أى عطفته :

£ 4.A

<sup>(</sup>١) في النسختين : « الثشاكل ».

<sup>(</sup>٢) في النسختين : ﴿ النشر ﴾ ، وحورها الشنةيطي إلى ﴿ أَنشر ﴾ •

<sup>(</sup>٣) ط : « بمعنى عطف ، وهو مضارع » ، صوابه فى ~ ٠ .

وقوله : أراك إذا لم أهوَ أمراً ، هوى الشيء يهواه هوَّى من باب فرح : إذا أحبّه ؛ وهوَى بالنتج بهوى بالكمر هُوِيًا ، وكذلك انهوى : إذا سقط إلى أسفل ، وقد جاه<sup>(١)</sup> فى قوله :

وكم موطن لولاى طحت كما هوى . . . . . . البيت

وقوله: أراك اجنوبت الخير، اجتواه بالجيم أى كرهم. وقوله: فليت كُفافا كان خيرك الح، يآتى شرحُه إن شاه الله تعالى فى ليت من أخوات الحروف المشبَّمة فى أواخر الكتاب(٣). وقوله لعلك أنْ تنأى الح، أى أرجو أن تنأى من أرضك أى تبعد عنها، من النأى وهو البُعد، و إلاّ: أى وإن لم تنأ، فإنى عازم على الرحيل عنها ٣). يقال: نويت رتبة وكذلك انتوبت، أى عزمت.

وقوله : بك متوى ، قال في الصحاح : ﴿ القَنُو : الخدمة ، وقنوت أقنو قَنُواً ومَغَني : أي خدمت . يقال للخادم مَقَنُوني — بنتج المم وتشديد الياء — كأنّه منسوب إلى للقَني وهو مصدر . . ويجوز نخفيف ياء النسبة ، قال أبو على في الإيضاح الشيري : نصب خليلا بغمل مضر يدل عليه مقنوى . أي أفنو [ي ] خليلاً . ويأتى شرح هذه الكامة منصلة في الشاهد النسائة .

وقوله : وكم موطن الخ ، طاح الرجل يطوح ويطبح : إذا هلك . والأجرام : جمع حِرم بالكسر ، وهو الجسم ، كأنَّه جمل أعضاءه أجرامًا توسعًا ، أى سقط بجسه وثقله . ولبس معناه هاهنا الذنوب كما فسّره ابن

<sup>(</sup>١) في النسختين : « جاء » .

<sup>(</sup>٢) في الشاهد الرابع والثمانين بعد الثمانمائة .

<sup>(</sup>٣) ط : « عن الرحيل عنها » ، صوابه في سه .

الشجرى به ، فإنه غير مناسب. والنيق بكسر النون : أَرْفَعُ الجَبَل . وَقُلْتَه : ما استدق من رأسه . وسيأتى ، إن شاء الله تعالى ، شرحُ هذا البيت في بات الغيائر (١٠).

وقوله: نداك عن المولى ، الندى: الجُود. والمولى: ابنُ الم م وعنْ متملّقة بماتم ، أى يعلى ، يقال: عتم من باب ضرب : إذا أبطأ وقصّر . ونصرُك : معطوفٌ على نداك ، وخبره محدوف والغير . بكسر الغبن المعجمة : الحِقد والغلّ ؛ يقال : غمرَ صدرُه على من باب فرح . ومختوى بالخاه المعجمة : الحِمْار المسقط (٢) .

وقوله: تودّله لونابّهُ نابُ حيّة ، الحيّة معروفة ، تكون لله كر والأنفى ، قالوا : فلان حيّة ُ ذكر ، والناء للواحد من الجنس ، كيملة ودجاجة ، وهنا يمنى الذكر بدليل الوصف للربيب ، من ربّ فلان ولده يمنى ربّه فنيل بمنى مفعول. والصفاة: الصخرة الملساء. واللهب ، بكمر اللام ، ومثلم اللهب على قال أبو على في المسائل البصرية : هو الشق في الجبل ، والمنحوى ، بالنون والحاء المهملة : المجتبع .

وقوله: ليت بُنيانَه خَوى، يقال: خوى المنزلُ من باب رضى يرضى ورمى يرمى، لفتان: أى سقط؛ قال تعالى: ﴿ فَهِيَ خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِها(٣)﴾ أى ساقطة على سقوفها.

وقوله: شج أو عبد الخ، هو خبركانً ، والشَّجِي: الحزين المهموم . • والعميد: الذي قد تحده المرض، أي هدَّه حتى احتاج إلى أن يُعمَّد: أي

<sup>(</sup>١) في الشاهد ١٩٥٠ .

<sup>(</sup>٢) كذا في ط ، وهو الصواب . وفي ١٠٠٠ : المقسط » .

<sup>(</sup>٣) الآية ه٤ من سورة الحج .

يسْنَنَه (۱) ُ فهو فعيل بمعنى مفعول . والمُفَلَة بفتح الميم وسكون الغين المعجمة ، قال أبو على : علّة تسكون فى الجوف . واللوى : الذى فى جوفه وجع، تقول : لَوِى لَوْى كَفْرِح فرحًا .

وقوله: فما برحت نفس حسود الثم ، النفس تذكّر وتؤنث ، ولهذا وصفها بالمنكّر وأنّت لها النفل والضعير . وتحشينها بالبناء للعفول والخطلب ، من الحشو، يقال : حسّوت الوسادة وغيرها حسّواً . وروى (حيبتها) بضعير المشكلة من الحساب وهو الغلّ . والنقاسيون : العلماء بالعلب ، الواحد نظلمي . وصُمّر : اسم مفعول : أى ملبّس شعاراً ، بالكسر ، وهو ما ولى الجسد من الثياب . والسُلال بالفم ت : مرض السلّ . والجوى : من الجوى وهو داء قلب من باب فرح .

وقوله: لم يدو النأى عهده ، تقدم تضير دَوى . وقوله: أَفُشاً و خِبًا الحِل بَحْسر الخاه المعجمة : مصدر خَبِنتَ يارجلُ نَحْبَ خِبًا ، من باد. علم : إذا خدَّع ومَسكر . والاختناء بالخاه المعجمة وبعد المثنّاة الغوقيّة نون قال أبو على القالى في أماليه : هو التقبّض . والندّى : الجود . والسكدية بالفمّ : الأرض النُسلية . وأراد بالأفعى الأفعوانَ وهو ذكر الحيّات ، ولهذا أرجع الفسير إليه مذكرًا . ومُحْجَوى بنقديم المهلة على الجيم ، قال أبو على النالى في أماليه نقلا عن ابن دريد : الحجوى المنطوى .

وقوله : فيدحو بك الداحى الخ ، الدحو : الرمى ، يقال : أدَّحه أى آرمِه ، ويقال للفرس : مرَّ يدحو دَحواً ، وذلك إذا رمى بيديه رميًا لا برفع سُنْبُكُمُ عنا لأرض كثيراً . والسَّوءة بالفتح : القبح والعيب . وأُهلِيْش من الطَّيْشِ ٤٩٩

<sup>(</sup>١) في النسختين : « أي يشتد » .

<sup>(</sup>۲) جعلها الشنقيطي : « داء قلي » .

وهو الخلقة . ومكحوى أى مرى ، بناه من ادحواه لغة في دحاه أى رماه وقوله : «كاكتت داء ابنها أمَّ مُدُّوى ، قال الأصمعيّ في كتاب الصفات ، وابنُ دريد في الجمرة ، وأبو عليّ القاليّ في أماليه ، وابنُ الأثير في المرسّع واللفظ له : أمّ مُدُّوى يفعرب بها المثل لمن يورَّى بالشيء عن غيره ويكي به عنه . وأصله أنّ أمرأة من العرب خطبت على ابنها جارية ، فجامت أمّها إلى أمّ الفلام نقال لأمه : أدَّوى ا بتشديد أمّها إلى أفتر نقالت له : اللجام معلق بعمود البيت في السَّرْج في جانبه ، فأطهرت أن ابنها أراد أداة (١) الفرّس الركوب فيكتّت بغلك زَلّة ابنها عن الخاطبة . وإنّها أراد ابنها بقوله أدّوى ، أكل الدُّداية بضمّ الدال ومي التشرة التي تعلو اللبن وللرق ، تقول منه : دوّى اللبن بتشديد الواو ، وقد ادّويت على وزن افتعلت فأنا مُدَّو بتشديد الدال فبهما ، أى أكلت الدُواية . وأشد هذا البيت .

وترجمة يزيد بن الحسكم تقدمت فى الشاهد التاسع فى أوائل الكتاب<sup>(٧)</sup>

وأنشد فيه ، وهو الشاهد الحادى والثمانون بعد المائة :

١٨١ ( عَلَقْتُهَا تِبِنَاً وماء بارداً (٣) )

على أن النقدير : وسقيتها ماء . وقال ابن هشام فى مغنى اللبيب: وقبل

 <sup>(</sup>١) فى النسختين : « إداوة » وجعلها الشنقيطى « أداة » .
 (٢) الحزانة ١ : س ١١٣

 <sup>(</sup>٣) الحصائص ٢: ٣١ وان الشجرى ٢ . ٣٠ وان بيش ٢: ٨ والعيق ٣: ١٠/١ والهيق ٣: ١٩٠٥ وأمال المرتفى ٣: ١٩٠٥ وأمال المرتفى ٣: ١٩٠٥ والأمونى ٢: ١٩٠٥

لا حذفَ ، بل ضَّمن عَلَفْتُها معنى أنلتها وأعطيتها . وألزموا صحَّة نحو علَفْتُها ماء بارداً وتمناً ، فالتزَّمُو ، محتجين بقول طَرَفة :

\* لها شَنَتُ ترعى به الماء والشجّرُ (١) \*

وأورده صاحب الكشّاف عند قوله تعالى : (أَفيضُوا عَلَيْنا منَ الماء أو ممَّا رَّزَقَكُمُ الله (٢) ) على تضمين أفيضوا معنى ألْقُوا ، ليصمَّ انصبابه على الشراب والطعام مماً ، أو على تقدير بعد أو (٢) أي أو ألقوا مما رزقكم الله ، كبذا البت في الوجهين .

وأورد له الملَّامة الشيرازيُّ والفاضلُ البينيُّ صدراً ، وجعل المذكورَ عزاً هكذا:

( لما حطَعْتُ الرحْلُ عنها واردا عَلَقْتُهَا تبناً وماء باردا )

وحعله غيرُهما صدراً وأورد عجزا كذا:

(حتى شَنَتْ همّالةً عيناها)

ولا يُعرَف قائله . ورأيتُ في حاشية نسخة ِ صحيحة من الصحاح أنَّه لذي الزُّمَّة ففتَّشتُ ديوانه فلم أجدُه فيه .

وشتَّت بمعنى أقامت شناء ، في القاموس : شنا بالبلد أقام به شناء كشتَّى وتشتَّى ، وفاعله ضمير مستتر عائد إلى ما عاد إليه ضمير عَلَفتها . وهمَّالة حال من الضمير المستتر ، وهو من هملَت العينُ : إذا صبَّت دمميًا. وعيناها فاعلم.

 (١) الشاب : حدة الأنياب · ط : ﴿ سبب ﴾ وقد صححها الشنقيطي بما أثبت مطابقاً ما في الديوان ٤ وانظر العيني ٤ : ١٨١ وشرح شواهد المغني ٣١٤. (٢) الآية ٥٠ من سورة الأعراف .

(٣) أي على تقدير عامل بعد ﴿ أَو ﴾ أي أو ألقوا .

وزعم العينيّ أنّ شنّت بمعنى بدت — ولم أرّ هذا المعنى فى اللغة — وأنّ عيناها فاعله وهمّالة تمبيز . وهذا خلاف الظاهر . فنأمّلُ .

\* \* \*

وأنشد بعمده ، وهو الشاهد الثانى والثمانون بعد الممائة ؛ وهو من شه اهد سده به (۱) :

١٨٢ (وما النَّجْدِيُّ والْمَتَغُوِّرُ)

وهو قطعة من بيت لجميل بن معمر وهو :

(وأنتَ امرؤُ منَ أهل نجيد، وأهلُنا كَيام، وما النَجْديقُ والمنغوُّرُ 1) على أنَّ الزفير في مثله أوْلي من النصب على المغول مهه.

قال المبرَّد في الكامل: قولم: ما أنت وزيد، الرفعُ فيه الوجه، لأنَّه علمَّن استاً ظاهراً على اسمِ مضمر منفصل وأجراه نجراه، وليس همنا فعل فيحمَل على المفعول، فكأنَّه قال: ما أنت وما زيد، وهذا تقديره في العربيّة ومناه، لست منه في شيء، وهذا الشعركما أصف لك يُنشَد.

وأنتَ امرؤٌ من أهْلِ نجدٍ ، وأهلنًا ﴿ تَهَامَم ، فَ النجدي والمُنغُوِّرُ !

وكذلك قولُه :

تحكفنى سَويق الكَرْمِ جَرْمٌ وما جَرْمٌ وما أَوْمُ وما ذاك السَويقُ ( 1 ) فإن كان الأوّل مضمراً متصلاً ، كان النصبُ ، لتلا يحمل ظاهر الحكلام على مضمر ( ۲ ) ، تقول : مالك وزيداً ، فإنّا ننهاء عن ملابسته ، إذ لم يجز وزيد

<sup>(</sup>۱) فی کتابه ۱ : ۱۰۱ ودیوان جمیل ۹۱ والعینی ٤ : ۲۰۸ وشرح شواهد المغن ۱۷۰ والسکامل ۱۸۸۰

 <sup>(</sup>۲) نسب في حواثن سيبويه والكامل إلى زياد الأعجم •
 (۳) في الكامل : « لئلا يحمل ظاهر على مضمر » •

وأضرت ؟ لأنَّ حروف الاستغهام للأنمال ، فلوكان الفعل غاهراً لـكان على غير إضار ، فتو قولك : ما زلتُ وعبد الله حتى فقل ، لأنه ليس يريد ما زلتُ وما زال عبدُ الله ، ولكنه أراد : ما زلت بعبد الله ، فكان المفعولُ عخفوضاً بالباء فلما زال ما يخفضه وصل الفعل إليه فنصبه ، كا قال تسالى (وأخَنارَ مُوسىٰ قَوْمهُ سبغينَ رَجُلاً (١٠) . فالواو في معنى مع ، وليست بخافضة ، فكان ما بعدها على الموضع ؛ فعلى هذا يُنشد هذا الشعر :

فَ النَّ وَالنَّذُونَ حَوْلَ نَجِدِ وقد غَمَّتْ تِهَامَةُ بِالرَّجَالِ<sup>(٢)</sup>

ولو قلت : ما شأنك وزيداً ، لاختير النصب ، لأن زيداً لا يلنبس بالشأن ، لأن المعطوف على الشيء في مثل حاله . ولو قلت : ما شأنك وشأن زيد ، لوفعته ، لأن الشأن يعطف على الشأن . وهذه الآية تغسَّر على وجهين من الإعراب : أحدها هذا وهو الأجود ، وهو قوله تعالى ( فأجموا أ أمرً كُمُّ وشُر كانم كالم ) وشركاتم ؟ لأنك تقول : جَمَّتُ قومي وأجعت أمري ( ) ويجوز أن يكون لما أدخل الشركاء مع الأمم حمله على مثل لفظه لأن المحنى يرجع إلى شيء واحد فيكون كنوله ( ) :

يا ليت زوجَكِ قد غَدا منقلَّداً سيناً ورُمْف وقال الآخر:

#### \* شرّ اب ألبان وَسَمْن وأقط \*

(١) الآية ١٥٥ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) نسب في حواشي الكامل إلى مسكين الدارمي .

<sup>(</sup>٣) الآية ٧١ من سورة يونس.

 <sup>(</sup>٤) فى النسختين: « وجمعت أمرى » ، والمعروف ان الجمع مشترك بين الدوات والممانى، وأن الإجاع مختص بالمعانى فلا يكون فى الدوات.

<sup>( • )</sup> هو عبد الله بن الزبعرى ، كما في حواشي السكامل .

انتهى كلام المبرّد، ولجودته سُقناه برمَّته.

وقوله: (وما النجدي والمنفور) ما مبتدأ والنجدي خبره . والمغن :
أن أهلي يرتابون بك إذا وجدوك عندهم ، لأنك غريب بعيد الدار منهم ،
فينكرون كونك بينهم ؛ فيجب أن تنجنب وتُعرض . تحذّره بني عمّها كما
يأتى بيانه في الأبيات . . و (مَهم) بفتح الناء منسوب إلى النّهم بفتحتين ،
يمنى النّبهامة بكسر الناء ، وقد ببينا هذا مشروحاً في الشاهد الثامن عشر من
أوائل الكتاب (() ومَهام خبر عن قوله (وأهلنا) وإعرابه كقاض . ولم يقل
مَهامُون ، لأنّه نظر إلى لفظ أهل وهو مغرد ؛ ويجوز نظراً إلى المغي مَهامون .
وقال ابن خلف : إنّما قال تهام ، لأنّه اكنني بالواحد عن الجع ، كقوله :

ر ابن على . إنه ون هم ، و د الصلى على بور على الصلى الصلى المديوخ (٢) \*

هذا كلامه فتأمَّـله .

و ( أيجد ) قال في الصحاح : هو من بلاد العرب ، وهو خلاف النّور ، والنّور ، والنّور أهو تمامة ، وكلّ ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فيو نَجِد ؛ وهو مذكر ، وتقول : أنجدنا أي أخذنا في بلاد نجد . وفي المثل : « أنجد مَنْ رأى حَصَنَا » ، وذلك إذا علا من النّور . وحَصَنَ مَنْ تُحرّ كَذ : جبل . و ( المتنعر أل المع ما على مِن تنوَّر فلك إذا انتسب إلى النّور . وغل وغوَّر أيضاً بالتشديد : إذا أي النور ؛ قال في المصباح : « والنور المطمّن من الأرض ، والنور قبل يعلن على تهامة وما يل البين ، وقال الأصمعيّ : ما بين ذات عِرْق والبحر يعلن على المعرف والبحر

<sup>(</sup>١) الحزالة ١: ص ١٥٤ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) لأبي ذؤيب الهذلي في الهذليين ١ : ١٠٤ . وصدره :

<sup>\*</sup> بات الحلى وبت الايل مشتجرا \*

غورٌ وَسِهامة ، فنهامة أوّلها مدارج ذات عِرْق من رِقبَل نجد إلى مرحلنين وراء مكة ، وما وراء ذلك إلى البحر فهو الغور » .

والبيت من قصيدة . وقبله :

أمييات الشامد

( وآخرُ عهدِ لی بها يوم ودَّعت ولاح لها خدّ مليح وتحمرُ عَشِّيةً قالت: لا يضعن مدنا إذا غبتَ عنا، وارعَهُ حينَ تُدبرُ! وأعرض إذا لاقبتَ عيناً تَخافُها وظاهر ببغض ، إنَّ ذلك أسترُ فَإِنَّكَ إِنْ عَرَّضَتَ بِي فِي مَقَالَةٍ يَزَدْ في الذي قد قلتَ واش مَكَثُّرُ ويَنشرُ سرًّا في الصديق وغيره يَعزُ علينا نشرُه حين بنشر إذا جنت (١)حتى كاد حبُّك يَظهَوُ وما زلتَ في إعمال طَرِفك نحوَنا لأهليَ ، حتَّى لامني كلُّ ناصح شفيق له قُربَى لدى وأيصُرُ (٢) وقَطُّعَنى فيك الصديق ملامة وإنَّى الأعصى نهيبُهم حين أرجر (٣) وما قلتُ هذا ، فاعلِمنَ نجنُّياً لصَرم ، ولا هذا بنا عَنَكَ يُقصرُ (٤) ولكنَّني \_ أهلي فداؤكَ ! أتَّق علك عيونَ الكاشحين وأحذر وأُختَى بني عمِّي عليكَ ، وإنَّما يُخاف ويُغْقِي عرضَهَ المنفَكِّرُ ۗ ﴿ وأنت امرؤ من أهل نجدٍ وأهلنا بَهَامِ وما النجديُّ والمنفوِّرُ ! ﴾ وطُوْ فُكَ إمَّا حَنْنَـا فاحفظنَّه فزَيغُ الموَى باد لمن يتبصَّمُ

<sup>(</sup>١) بدله في ط : ﴿ بعينك ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) ط: « له فرى لدى وأبصر » صوابه فى سه والديوان . وفى الديوان : «لدينا»
 (۳) سقطت السكلمتان الأوليان من سه ، كما سقطت الأولى وحرفت النائية إلى وقدد»

و به الم كاله وتصعيحه من الديوان ومراجمه . في ط ، ولم كاله وتصعيحه من الديوان ومراجمه .

 <sup>(</sup>٤) ف النسختين : « تُجِبَاً » صوابه من الديوان ومراجعه . وفي النسختين :
 « ولا هذا بساعة يقصر » ، صوابه من الديوان ومراجعه .

وقد حُدُّثُوا أَنَّا النقينا على هوًى فكلُّهُمُ من غُلَّة الغيظ مُوقَرُّ<sup>(1)</sup> فقلت لها: يا بَثْنَ أوصيتِ حافظاً وكلُّ امرئ ِ لم يَرْعَهُ اللهُ مُعُورُ

سأمنَّح طَرَق حين ألقاك غيرًكمْ لكما يَرُوا أنَّ الهوى حيثُ أنظرُ وأكنى بأسماء سواك ، وأتنى زيارتَكم ، والحبُّ لا يتغبُّر ا

فَكُمْ قَدْ رأينا واجداً بحبيبه ، إذا خاف ، يبدى بُنضَهُ حين يَظَهُرُا) وفي هذه الأسات استشهاد ، ولهذا ذكر ناها

وترجمة جيل بن مَعْمُر العذري تقدمت في الشاهد الثاني والستين (٧).

وأنشد بعده وهو الشاهد الثالث والثمانون بعد المائة ، قولَ الراعي. .

وهو من شواهد سر(۳): ١٨٣ (أَزْمَانَ قُومِي وَالْجَمَاعَةُ كَالذي مَنْعُ الرَّحَالَةُ أَنْ تَمِيلُ مَمِيلًا )

على أنه على تقدير : أزمان كان قومي والجماعةَ . فالجماعة منعول معه على تقدير إضار الفعل.

قال سببويه : زعموا أنّ الراعيكان ينشد هذا البيت نصبًّا . وقال : كأنَّهُ قال : أزمان كان قومي مع الجاعة . وحذف كان لأنهم يستعملونها كثيراً في هذا الموضع ، ولا لَبِس فيه ولا تغيير معني<sup>(٤)</sup> .

 <sup>(</sup>١) في الديوان : « من حمله الغيظ » .

<sup>(</sup>٢) الحرالة ١ : ص ٣٩٧

<sup>(</sup>٣) في كتابه ١ : ١٠٤ . وانظر العين ٢ : ٩٥ / ٣ : ٩٩ والهم ٢ : ١٢٧ / ۲ : ۱۰۵ وشرح شواهد المغني ۲۰۱ / والأشموني ۲ : ۱۳۸ والتصريح ۱ : ۱۹۰ وجهرة القرشي ١٧٦٠

 <sup>(</sup>٤) إلى هنا كلام سيبويه مع تصرف في اللفظ .

ومثله قوله تعالى (واتَّبَعَوُا ما تَتَلُوا الشّياطينُ عَلَى مُمْلِّكِ سُلَمِانُ (¹)) أراد ماكانت تنلو .

قال ابن عصفور : وإنّما حل على إضار كان — ولم بحملً على تقدير حنف مضاف إلى قومى ، فيكون التقدير : أزمان كون قومى والجاعة — لأنّ المصدر المقدَّر بأن والفعل من قبيل للوصولات ، وحذف الموصول وإبقاء شيم من صلته لا يجوز . فإن قلت : ما الدليل على أن قومى من قوله : أزمان قومى ، محول على فعل مضمر ؟ قلت : لأنّه ليس من قبيل المصادر ؛ وأسماء الزمان لا يضاف شيء منها إلاّ إلى مصدر أو جلة تسكون في معناه ، نحو : هذا يومُ قدوم زيد ؛ وقولم : يوم الجلّل ، ويوم حليمة ، فهو على حذف مضاف ، أى يوم حرب الجل ونحوه .

قال الأعلم: ﴿ وصَفَ مَا كَانَ مِنِ استواء الزمانِ واستغامةِ الأمور ، قبل قتل عثمان وشحول الغينة . وأراد التزام قومهِ الجاعة وتركمَمُ الخروجَ على السلطان . والمدنى : أزمان قومى والتزامهم الجاعة وتمسّكهم بها كالذى تمسّك بالزحالة ومنها من أن تميل وتسقط . والرِّحالة (بالكسر) : الرحل، وهى أيضاً السَّرْج. ضربها مثلا) ٩ ه .

وهذا البيت من قصيدة طويلة عدَّتُها تسعةٌ وثمانون بيناً ، للراعى . مَدَّح بها عبدُ الملك بن مروان ، وشكا فها من السُماة ، وهم الذين يأخذون الزّكاة من رقبَل السلطان . وهى قصيدة جيدة ، كان يقول : من لم يَرو لى من أولادى هذه القصيدة وقصيدى التي أولُها :

بانَ الْأَحِبَّةُ بالعهدِ الذي عَهدوا

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۰۲ من سورة القرة.

\_ وهي في هذا المعني أيضاً — فقد عقَّني :

وقيل منت الشاهد:

حُنَفاه نسجُدُ بُكُوةً وأُصِيلا (أُولِيَّ أَمْرِ اللهِ إِنَّ مَعَشَرٌ عُرْبُ نرى الله في أموالن حَقُّ الزكاة مُنزَكًّا تنزيلا قومٌ على الإسلام ، لمَّا يَمنَعُوا مَا عُونَهُم ويُضيُّعُوا النهليــلا عنًّا ، وأنقذْ شلِوَنا المأكولا فادفَعُ مظالمَ عَيَّلت أبناءنا ، فَنُرى عَطَيَّةً ذَاكِ \_ إِن أُعطيتَه \_ مِن رَبِّنَا فَضَلاًّ وَمَنْكُ جَزَيْلا أنت الخليفةُ حِلْمُه وفَعَالُه وإذا أردتَ لظالم تنكيلا وأبوكَ ضارَبَ بالمدينة ، وحْدَه ، قوماً همُ جعلوا الجيعَ شُكُولا قتلوا ابنَ عفَّانَ الخليفةَ مُحْرِماً ودعاً فلم أرَّ مشلَه مخذولا فتصدُّعت من بعد ذاك عَصاهم شيقَقاً وأصبح سيفهم مساولا حتى إذا استمرت عَجاجةُ فننة عَياء ، كان كتابُها مفعُولا (١) وَزَنتُ أُميَّةً أَمرَهَا فدعَتْ له من لم يكن غُمراً ولا مجهولا مَرُّوانَ أَحزَّمُهَا إِذَا نزلت به حُدُّبُالْأَمُورُ وَخَيْرُهَا مُسْتُولًا<sup>(٢)</sup> أَزْمَانَ وَفَّـعَ بِالمدينـة ذيلَه ولقد رأى زرعاً بها ونخيلا (٣) وديارَ كُملكِ خَرَّبْهَا فِتنْـةٌ ومُشيَّداً فيـه الحمامُ ظلِيلا إِنَّى حَلَفَتُ عَلَى يَعِينِ بَرَّةٍ لا أَكْذِبُ اليومَ الخليفةَ قِيلا:

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ قَرْتَ ﴾ ، صوابه في سه . وفي الجميرة : ﴿ تُزْلَتُ عَمَايَةَ فَتَنَةً ﴾ . (٢) في الجيرة : « حدث الأمور » ويعده في النفسير : « حدث الأمور : حوادثها»

 <sup>(</sup>٣) الجمهرة : « ولقد يرى » .

ما زُرِثُ آلَ أَبِي خُبَيْثِ وافعاً بِوماً أَرِيد لَبَيْعَتَى تَبْديلاً مِن نِعْمَةِ الرَّحْنُ لا مِن حَباتَى إِنِّى أَعُسَدُ له على ً فُشُولًا ﴿ أَزِمَانُ قُومِي والجَمَاعَةُ كَالذَى لَزِم الرَّحِالَةُ أَنْ تَمَيلُ تَمِيلًا ﴾ ) المَرَانُ قَالَمَ:

( إِنَّ السُّعَاة عَصَوَكَ حَيْنَ بَعَثْنَهُم وأَتُوا دُواهِيَ، لو علمتَ، وَغُولًا (١) إِنَّ الذين أمرتَهِم أن يَصَـدلوا لم يفعَلوا ممَّا أَمَّ تَ فَسَلا أُخَذُوا الْمُحَاض من الفَصيل غُلُبُّةً ظُلُساً ويُحتَب للأمير: أفيلا أخذوا العريف فقطعوا خيزومه بالأصبَحيَّة ، قائماً مناولا أخذوا كخوُلَّتُهُ فأصبَحَ قاعداً ما يَستطيعُ من الديار حَويلا خَرُقُ تَجُو بِهِ الرياحُ ذُيولاً ) يدعو أميرَ المؤمنين ، ودونَه قوله : قوم على الإسلام لمّا يمنعوا ما عونهم ، أورده الزمخشريّ في تفسيره عند قوله تعالى ( ويَمنَعُون الماعُونَ (٢٠) على أنَّ الماعون الزكاة . والتهليل هو قول لا إله إلاَّ الله ؛ أراد كلة التوحيد . وقوله عَيَّلت أبناونا ، النعبيلُ : سوء الغِذاء ؛ وعيَّل الرجلُ فرسَه : إذا سيَّبه في المَفازة . والإنقاذ : التخليص . والشُّلُو ، بالكسر : العِضو . والشُّكول جمع شَكل بفتح أوَّله وكسره : الشُّبه والمِثْل؛ أي جعلوا الناسَ متخالِفِينَ بعد أن كانوا متَّحدين . وقوله : قتلوا ابن عفَّان الح، يقال: أحرم الرجل إذا دَخل في حُرُمةٍ لا تُهتك. قال العسكري (في باب ما وهم فيه علماء الكوفيين ، من كتاب التصحيف(٣) ):

<sup>(</sup>١) ط: « وأتوا دواعي » ، صوابه في سه والجهرة . (٢) الآية ٧ من سورة المساعون .

 <sup>(</sup>٣) الايه ٧ من سورة المساعون .
 (٣) شرح ما يقع فيه التصحيف ص ١٢١ . وانظ أسفها ص ١٢٧ .

أخبرنا أبو علىّ الكوكيّ حدّ ثنى محمّد بن سُويد حدّ ثنى محمّد بن هُمبيرة قال : قال الأصمى قلك أتى — وها عند الرشيد — : ما معنى قولو الراعى : قتلوا ابنَ عفّانَ الخليفة مُحرماً . . . . . . . . . . . السبت

فقال الكِسائي . كان مُحرِماً بالحج . قال الأصمى : فقوله :

قَتَلُوا كِشْرَى بليل مُحرِماً فَتُولَى لَمْ يُمَتَّعُ بَكَفَنْ (۱) هل كان محرماً بالحجّ ؟ ! قال الرشيد للكسانى : يا عليَّ إذا جاء الشعر فإبَّاكُ والأصمى ً ! قال الأصمى مُحْرِم أى لم يأتِ ما تستَحلُّ به مُقوبته ؟ ومن ثمَّ قبل مسلم مُحْرِم : أى لم يُحِلِّ من نفسه شيئاً يوجب القنل . وقوله : قنلوا كسرى مُحْرِماً ، يمنى حرمة المهد الذي كان له في أعناق أصحابه اه .

وقوله: كدّبُ الأمور ، جمع أحدَب وحَدْباء ، أراد الأمور الشكاة . وقوله : مازرت آل أبي خُبيب الح ، أبو خُبيب هو عبد الله بن الزّبير ، وكان ادّعي الخلافة ، ومثن في الحجاز . وقوله : إنّى أعد له على فضولا ، هو جمع فَصَل يممي الإحسان والإنعام ، وهو العامل النصب على الظرفية في (أزمان ) ويجوز رفع على الابتداء والخير عنوف ، أي من الغضول أزمان وعي الخر عنوف ، أي من الغضول أزمان ويجوز رفع أزمان على أنّه خبر مبتدا يحنوف ، دون إظهار كان ، والواو وام مع أيضا ، فنكون إضافة أزمان إلى الجنة الإسمية على هذا . ثم قال : والأول ، أي النصب على الظرفية ، أحسن وأكثر اه .

والسُّماة : جمع ساع ، وهو كلّ من وَلَى شيئًا على قوم ، وأكثر ما يقال

<sup>(</sup>۱) البیت لمدی بن زبد ، کما فی شرح ما یقع فیه التصحیف ۱۲۷ . وانظر ملحقات دیوان عدی ۱۷۸ .

ذلك في وُلاة الصَّدقة أي الزكاة . وقوله : أخذوا المَخاص من الفصيل الخ، المخاض: النوق الحوامل، واحدها خَلِفة (١) . والفصيل: ابنها . والغُلُبَّة، بضم الغين واللام وتشديد الموحدة ، هي الغلُّبة بالتحريك والتخفيف . وهو وظلماً مصدران وَقعا حالَين من فاعل أخدوا . ويجوز نصب الثاني بالأوّل على أنَّه مصدر معنويًّ . والأفيل ، ككريم ، من أولاد الإبل : ما أتي عليه صبعة أشهر ، وهو منصوب بيَكتُب بالبناء للفاعل ، أي يكتب الساعي . وعلى رواية البناء للمفعول ، وهي المشهورة ، مفعولُ لفعل محذوفي ، أى وىكتُ أَخَذُنا من فلان أفيلا . وأورد ابنُ هشام هذا البيتَ في المغنى على أنَّ منْ فيه للبدل : أي نأخذ المخاض بدلَ الفصيل . قال ابن يَسعُون : ويجوز أن لا تكون بدليَّة ، بل متملَّقة بأخذوا أي انتزعو. من أمَّه. ورُوي يدلَه ( مِن العِشار ) فهي بيائيَّة : أي كائنة من المشار . وقوله : أخذوا العريف ، هو رئيس القوم ومتكلِّمهم . والأصبَوحيَّة هي السِّياط منسوبة إلى ذي أُصْبَحَ من ملوك البمن ، فإنه الذي اخترعَها . واخْرُق بالفتح : الفلاة . و (الراعي) اسمه عُبَيد بن حُصَين (بتصغيرها) ابن مُعاوية بن جَندُل ابن قَطَن بن ربيعة بن عبد الله بن الحارث بن نُمير بن عام بن صعصعة . وكنية الراعى : أبو جندل . ولُعُبِّ الراعيِّ لكثرة وصفه الإبلِّ والرعاء

الراعى

وقال ابن تُعتَيبة : اسمه حُصين بن مُعاوية . وكان يقال لأبيه في الجاهلية الرئيس . وولدُه وأهلُ بيته في البادية سادة أشراف .

فى شعره . وقيل : لقُّب به بست قاله (۲) .

<sup>(</sup>١) ومثله الركاب بمعنى المطلى ، واحدها راحلة من غير لفظ الجمع ، وكذا واحدة الإبل ناقة .

<sup>(</sup>٢) هو كما في الأمالي ٢ : ١٤٠ والمزهر ٢ : ٤٤٢ عن القالي .

وهو شاعر فحلّ مشهور ، من شعراء الإسلام ، مقدّم . ذكره المجمعية في الطبقة الأولى من الشعراء الإسلاميين . وكانّ يقدّم الفرزديّ على جرير ، فاستّكنة جرير فأبي، فهجاء بقصيدته البائليّة التي مطلعها :

\* أُقلِّى اللومَ عاذلَ والعِتابا \*

فنضحه بها . وتقدَّم بيانه في ترجمة جرير في أوائل الكتاب<sup>(١)</sup> .

وفى المؤتلف والمختلف للآمديّ : مَنْ لَقَبُهُ الراعى من الشعراء اثنان : أحدها هذا ، والثانى اسمه خليفة بن بشير بن عُمير بن الأحوص من بنى عديّ بن جَناب . وقيل غير ذلك (٧) .

\* \* \*

باب الحال

أنشد فيه ، وهو الشاهد الرابع والثمانون بعد المائة <sup>(٣)</sup> :

١٨٤ ( يَفُولُ ، وقَد يَرُّ الوَظَيْفُ وَسَاقُهَا

أَلَسْتَ رَكَى أَنْ قَدْ أَتَكِيْتُ بَمُؤْيد ١١)

على أنَّ يخرج عن تعريف الحالِ الحالُ التي هي جملةٌ بعدُ عاملٍ ليس معه ذو حال .

...

<sup>(</sup>١) الحزانة ١ : ص ٩٩ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) انظر المؤتلف ١٢٢ فني النقل تصرف كبير .

<sup>(</sup>٣) البيت من معلقة طرفة . وانظر المنصف لابن جني ١ : ٢٦٩ .

بيانه : أنّ جعلة (وقد ترّ الوَظيف) حال ، وعاملها يقول ، ولا صاحب الحال ، لأتها لها ؛ وأمّا غاعل يقول — وهو الضعير للسنتر فليس صاحب الحال ، لأتها لم تبيّن هيئته ، إذّ ليست من صفاته . وهذا إنّما يرد على تعريف المصنف الحال فلية اعتبر فيه تبيين المميئة ولا يرد على تعريف الشارع ؛ فايّة لم يعتبر في الحلة تبيين الهيئة . وقد أوّل الناسُ تعريف المصنف على وجوه ، منهم السيئة ركن الدين في شرحه السكير على السكافية ؛ وابنُ هشام في شرح التسهيل ومغنى اللبين ، وكذا الدَّمامينُ وغيره .

(ورَ ) بالمنتاة الفوقية والراء المهملة ، قال ابن دُريد : رَ " العظم كَبُرُهُ المواجعة فقد رُ " رَ" العظم كَبُرُهُ المواجعة فقد رُ " رَ" ، ويُشكد بالوجين قولُ طرّفة . وأنشك كل عضو اقتطع بفترية واحدة فقد رُ " رَ" ، ويشكد لازماً ومنعدياً . وروى برفع ( الوظيف ) على أنه فاعل رّ اللازم ، يمعنى انقطع وفسره يعقوب بن السكيت في شرحه ، حيوان طرّفة ، وتبعه الأعلم في شرحه ، بقوله : طن ونعو ، وودى بنصب ( الوظيف ) على أنّه مغمول را " المعدى ، عمنى قطع ، وفاعله ضمير العضب ( الوظيف ) على أنّه مغمول را " المعدى ، على بالوجين ؛ وضمير الموضب في بيت قبله ، وقوله : ( وساقها ) معطوف على بالوجين ؛ وضمير المؤتث داجع إلى السكهاة في بيت قبله ، وهي الناقة السخمة ، والوظيف ما بين الوسم ( الوقياد : ما بين الرسم والنراع ، وقوله : ( ألست تركى الح ) مقول القول . والطعلاب في الثلاثة لعلوفة ، والاستفهام منصوب على أنّه مغمول الرقية ؛ وأنْ تسكون علمية ، فأنْ مع ما بعدها في تأويل مفرد واسخها ضعير شأن وجلة قد أتبت خيرها ، وهي معمول هاسادة مسدة المفعولين منصوب على أنّه مغمول الرقية ؛ وأنْ تسكون علمية ، فأنْ معم ما بعدها في تأويل القول يواتيت خيرها ، وهي معمول هاسادة مسدة المفعولين واسخها ضمير شأن وجلة قد أتبت خيرها ، وهي معمول هاسادة مسدة المفعولين

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين . ولعله : « والوظيف في الرجل ما بين الرسنم والساق » . وانظر السان ( وظف ) .

للرؤية . ( والموليد ): على وزن اسم الفاعل ، قال الأعلم : هو الداهية ؛ وأصلها من الأيد وهو القوة ؟ كأنّها داهية ذات شدة وقوة . ورواه الخطيب النيريزى في شرح المملقات ، بزنة اسم المفعول أيضاً وقال : أى جنت أمر شديد يشدّد فيه : من عقرك هذه الناقة . وليس المؤيد (١) من الوأد ، كما توهمه السيئة في حواشي هذا الكتاب ، فإنه قال : وأدّه أى دفئه حياً ، والمؤيد : الداهية . قال ابنُ جنّى في المنصف (١) ، وهو شرح تصريف المازي : الفعل الممنل الدين إذا صحة ما قبل عينه نقلت حركة عينه (١) إلى الساكن قبلها ، نحو أقام واستقام . فأما ما اعتلت الدين ، وذلك قولك في أفعلت ، نحو آيت وآولت ، من آم وآل . لأنه لمنا اعتلت الناء وهي هانت عول الشاعر :

## \* كرأس الفَدَن المونيَدِ (<sup>1)</sup> \*

فيذا أمغل بزنة اسم المنعول ، من الأيد وهو التوّة ، ولم يقل المؤاد 

أى بمهزة مممودة بعد اليم المضمومة — وقال طرفة : ﴿ أَنْ قد أُنيت 
بُولِيه ، وهي الداهمة وهي بزنة اسم الناعل من الآيد أيضاً ، ولم يقل السُنيد — أي يمم مضمومة فهزة مكسورة بعدها مثناة تحتية — وقائوا : آيدته فأملته من الآيد ، وأيدته فعلته . وآيدته قليلة مكروهة ، لأنك إن تُحصَّت فهو 
نقيل ، وإن أعللت جمت بين إعلالين . فعدل عن أفعلته إلى قملته في غالب الأم اه.

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين . ولعلها ﴿ الموثد ﴾ .

<sup>(</sup>٢) طبع في مصر سنة ١٣٧٦ بتحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين .

 <sup>(</sup>٣) ط : « نقلت حركته » ، صوابه في سه . وانظر المنصف .
 (٤) البيت المثقب العبدى ، كما في السمط ١١٣ . وهو بجامه :

<sup>(</sup>٤) البيت المنتب العبدى ، في السمط ١١٢. وهو بيات . ريني تجاليدي وأقتادها نَاوٍ كَرَأْسِ الفَدَلِ المُؤْيَدِ

وهذا البيت من مملَّقة طرَّفة بن العبد المشهورة . وهذا ما قبْلَه :

( وَبَرْكِ هُجُود قد أثارتُ تخافق نُوادِيها أَمْنُى بِعَضْبِ مِحرّدٍ فَعَرَّتْ كَهَاةٌ ذَاتُ خَيْفِ جُلالةٌ عَقِيلةٌ شيخ كالوَبيل يَلْنَدُدِ يقولُ وقد ترَّ الوظيف وساقها . الىت وقال ألا ماذا تَرَوْنَ بشارب شديد علينا بغيه متعمد (١) فقالوا<sup>(۲)</sup> : ذَروه ، إنما نفعها له وإنْ لا تردُّوا قاصيَ البَرْك يَزْدَد فظلُّ الاماء يَمْتَلِلْنَ حُوارَها وتَسَعَى علينا بالسَّديف المسَّرهدِ) قوله : وبَرُّك ، بفتح الموحَّدة ، مجرورٌ بواو ربُّ ؛ قال أبو عبيدة : البرك يقع على جميع ما يبرك من الجمال والنوُق على الماء وبالفَلاة من حَرَّ الشَّمس أو الشَبَع ، الواحد بارك وباركة . وقيل : البرك : جماعة إبل الحيّ ، وقيل لها برك لاجماع مباركها . ويرك البعيرُ : إذا ألقي صدرَه على الأرض . والهُجود : النيام ، جمع هاجد وهاجدة ؛ ومصدره الهجود أيضاً بمعنى النوم كالقعود والجلوس . ومخافق : فاعلُ أثارت ، وهو مصدرٌ مضاف إلى المفعول ، والغاعلُ محدوف أي مخافتها إيايَ . ونَو ادِيها : مفعولُ أثارت ، أي أوائلُها وما سبق منها؛ وهو بالنون، يقال: لا يَنْدَاك منَّى أَمَرُ مَكَوْهه، أَى لا يسبق إليكَ متى وإنما خص النوادي لأنَّما أبعدُ منه عند ِفرارها . فيقول : لا يفلتُ من عَقرى ما قرُبَ ولا ما شَذَّ فنَدَّ . وقال ابن السكّيت : النوادي الثقال أَيضاً من الإبل، الواحدة نادية . وجملة أمشى ، حالٌ من الياء في مخافتي . والعَضْب :

<sup>(</sup>۱) --- « نعه »

 <sup>(</sup>۲) و روی : « فقال » و « وقال » . وصوب التبری روایة « وقالوا » ،
 وقال : « من روی فقال فروایته بمیدة ، لأنه بمتاج إلى تندیر فاعل » .

السيف القاطع . والحجرّد : المسلول من غِمْده . يقول : رُبَّ إِبلِي كثيرة باركة ِ قد أثارت نوادى هذا البَرْ لهِ عن مباركها مخاقتها إلىاى فى حال مشي إليها بسيف مسلولٍ قاطع . يريد أنّه أراد أن ينحر لأضيافه بعيراً فنفرَت منه لتموُّدِها ذلك منه .

وقوله : فمرَّت كَهاة الح ، الكَّهاة بفتح الكاف ، قال ابن السَّتيت : هي الناقة الضخمة . وهذا هو المناسب ، لا ما قاله شُرَّاح المُلَّقات : من أنها الناقة المسينة الضخمة . والخيف بفتح الخاء المعجمة ، قال ابن السكّيت : هو جِلد الضرع وقالوا: هو جلد الضَّرْع الأعلى الذي يسمَّى الجراب. يقال: ناقة خَيفاء، إذا كان ضَرْعُها كبيراً . وجُلالة بالرفع : صفة كَهاة ؛ وهي بضمّ الجيم بمعنى الجليلة والعظيمة . وعَقيلة شيخ : صفةٌ ثالثة ،أىخير ماله ؛ والعقيلة : الكريمة. وهذا الشيخ قال ابن السكيت : هو بعض بني عمَّ طرفة ،كان طرفة عقرَ له ناقة . وقال الزّوزَنيّ : أراد بالشيخ أباه ، يريد أنّه نحر كرائمَ مال أبيه لنُدَمائه . وقيل : بل أراد غيره بمن يُغير على ماله . وقوله :كالوبيل ، صفة شيخ. قال ابن السكّيت: الوبيل العصا. وقال الزوزَنيّ: [ الوبيل: العصا الضخمة (١)] في الصحاح : الوبيل : الخرَّمة . فعلى هذا شبَّه عظامة في اليبوسة بالحطب ، والشيخَ بأنَّه حزمة من الحطب . واليلندد : السيء الخلُق الشديد الخصومة ؛ صفة ثانية للشيخ . وقوله : يقول وقد تر ۖ الوظيف الخ ، أى قال الشيخ في حال عقرى هذه الناقةَ الكريمة النجيبة . ومثلها لا يُعقَر للأضياف\_ وقوله : وقال ألا(٢) ماذا ترون الخ ، فاعل قال ضميرُ الشيخ صاحب الناقة ؛ وذا اسم موصول ؛ وما استفهام منصوب بترون ؛ والباء متعلَّقة بمحذوف.

۰۰۷

<sup>(</sup>١) التكملة من الزوزني .

 <sup>(</sup>٢) ق ط: ( إلى » ق هذا التفسير ، وف النس السابق ف البيت ، تحريف .

أى قال الشيخ ، مستشيراً أصحابه : ما الذى ترون أن نفعل بطرقة شارب الحرّ يَبْغى علينا بَعَقْر كرائم أموالنا ؟ وقوله : فقالوا ذروه الح ، أى ذروا طرقة فإنّ نفتها للشيخ ، فإنَّ طرقة يُخلِف عليه ويزّيده ؛ وإن لم تردُّوا قلصى البدل عنفي الشيخ ، فإنَّ طرقة يُخلِف عليه ويزّيده ؛ وإن لم تردُّوا قلصى البرل وتورده إلى أوله زاد في نفال وقص. والقاصى : اسم فاعل مِن قصا يقصو قصُوًا : إذا بعد . وقوله : فظل الإماء الح ، يمتيلن بكسر اللام : أى يشوين في النقة . والسديف : قطّ السئام . والمُوار بضمَّ المهدلة : ولد النقة . والسديف : قطّ السئام . والمُسرَقد : المَرىء الحسن الغذاء ، وقبل السمين . أى فظل الإماء يشتوين الولد الذى خرج من بطنها تحت الجرُّ والرماد الحلاً ، و وَكَلَ المُؤوار يعل على أمَّا كانت تُحبل . وهي من أفض الإبل عنده . و وَكَلُ المُؤوار يعل على أمَّا كانت تُحبلي .

وترجمة طرَّفة بن العبد تقدمت في الشاهد الثاني والحسين بعد المائة (١٠).

وأنشه بعده ، وهو الشاهد الخامس والثمانون بعد المائة :

١٨٥ (وقد أُغتدي والطَير في وُكناتِها عنجر دِ قَيْدِ الأوابدِ مَبكل )
 لما تقدَّم قبلًه . وقد ببيناه .

<sup>(</sup>١) الخزانه ٢: ص ١٩٤

<sup>(</sup>۲) انظر له أيضًا الحصائص ۲: ۲۲۰ وابن يعيش ۳/۹۹:۲۷ : ۹/۰۱ و ورخ شواهد المغني ۲۹/۹۲ . ورخ شواهد المغني ۲۹/۹۲ .

يجوز ضَيَّها وفتحها وسكونها ، جمع وُ كُنة بضمَّ فسكون . قال ابن جَقَ في الهنسب : « ومن ذلك قراءة عبدالكريم الجزّرى : ( فَشَكَنْ فَيَصَّحْرَةُ (١٠) بكسر السكاف ، من قولم وَكَنَ الطائر يَكِنُ وُ كُونا : إذا استقرَّ في و كُنته ، وهي مقره ليلاً ، وهي أيضاً مُشه الذي يَكبيض فيه . وكأنّهن مقلوب الكَوْن، لأنَّ الكون الاستقرر » ا ه .

والتآف لغة فى الكاف ، يقال وُقْنة ووُقنات . ورُوى ( فى وُ كُوا بِها ) بِضَدَيْنِ جِم وَ كُرْ بِضِنَّة فَكُونَ ، وهو جِم وَكُرْ بِفَنْح فَسَكُونَ ، والوكر : مأوى الطائر فى النُمْنَّ . و ( الطَّير ) : جمع طائر كَصَحْب جمع صاحب . وهذا المصراع قد استمله امرؤ القيس فى قصيدته اللاميّة ، قال :

وقد أغندى والعليرُ في وُ كناتها لِنَيثِ من الوسمى رائدهُ خالى وفي الضادية (٢) أيضاً ، وتمامه :

\* بمنجردٍ عَبْل اليدَين قَبيض \*

وفي البائية أيضا<sup>(٣)</sup> ، وتمامه :

\* وماه الندَّى يَجرى على كلُّ مِذْنَب \*

وهذا البيت قد وقع فى قصيدةٍ لملقمةَ النحلِ أيضا . وجملة : « والطير فى وكناتها ، حالٌ من ضمير المتكمّ ، أى أغدو إلى الصيد ملابساً لهذه الحالة . و ( المنجرد ) من الخيل ، قيل : الماضى فى السير ، وقيل : القليل الشعر القصيرُ . ويمنجرد متعلّق بقوله أغندى . و (الأوابد): الوحوش ، جم آبده .

<sup>(</sup>١) الآية ١٦ من سورة لقمال ٠

<sup>(</sup>٢) ط: < الصادية > صوابه في ش . وانظر ديوانه ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر ديوانه ٤٦٠٠

بريد أنّ هذا الفرس من سُرعته يَلحق الأوابد فيَصير لها بمنزلة القيد. قال أبر على في النذكرة: قيد الأوابد ، صغة ، وهو مصدر كأنه قال : يقيدُ الأوابد ، ثم استعمَل المصدر : بحدف الزيادة ، فوصف به . وقال البيتريزى : تقدير قيد الأوابد ، في تقييد الأوابد . قال الباقلاتي في إعياز القرآن (١) . قوله قيد الأوابد — عندم — من البديع ومن الاستعارة ، ويروّنه من الألفاظ الشريفة ؛ وعني بذلك أنه إذا أرسل هذا الغرس على الصيد ، صار قيداً لما ، وكانت بحال المقيد من جهة سُرعة عَدُوه ، وقد اقندي به الناسُ واتبعه الشواء ، فقيل قيد النواظ ، وقيد الألحاظ ، وقيد السكلام ، وقيد الحدث ، وقيد السكلام ، وقيد الحدث ، وقيد الرّحان ، قال ابن بعثه :

بمقلّص عَند جَهير . شدُّه قيدٍ الأوابدِ والرِهانِ جَواد وقال أبو تمّام :

لهَا مُنْظِرُ ۚ قَيْدُ الْأُوابِدِ لَمْ يَزَلُ ۚ يَرُوحِ ويَعْدُو فِي خَفَارَتِهِ الْخُبُّ وقال آخر:

أَلَحَافُلُهُ قَيْدُ عُيونِ الورَى فليسَ طَوْفُ يَتَمدًاه وقال آخہ :

\* قبَّد الحسنُ عليه الحدَقا(٢) \*

و ( الهيكل ) قال ابن دريد : هو الفرس العظيم الجِرْم .

وبعد هذا البيت بيت هو من شواهد مغنى اللبيب ، وهو : .

( مِكَرُّ مِنْرِ مُغْبِلٍ مُدُبرٍ ممَّا كَجُلُوُ دَصَخْرِحَطُهُ السِيلُ مَن عَل )

(۱) إعجاز القرآن ۱۰۷.

(٢) ط. : « الحدقان » صوابه في إعجاز القرآن ، ومن ش مع أثر محو للنون .

مكر ومِفر بكسر الم فهما وجرّهما : أى فرس صالح للكرّ والفرّ . والكرّ : السطف ، بقال : كرّ فرسه على عدوّ . أى عطفه عليه . ومِفعَل بنضس مبالغةً ، كتولم : فلان مِشعَرُ حرّب ، وفلان مِقعَل ومِقعَم . وإنّما جعلوه منضعًا مبالغةً ، لأنّ مِفعَلاً يكون من أسماء الأدوات ، فكأنه أداة للكرّ والغرّ ، وآلة لنسعر الحرب أى تُلهِبَها ، وآلة الكلام . ومُقبل ومدر ، بضمّ مهمهما : اسما فاعل من الإقبال والإدبار . والجلمود ، بالضم : الصخر العظيم الصُلُه . والحطّ : إلناء الشيء من عُلْو إلى أسفل . وعلي ، بعني عال أى من مكان عال .

وفى هذا البيت ( الاتساع ) قال ابن أبى الإصبَع ، فى تحرير التحبير (١٠ : الاتساع أن يأتى الشاعرُ ببيت يتسم فيه الناويل ، على قدر تُوى الناظر فيه ، ويحسّب ما تحتمل ألفائله ، كتوله فى صفة فَرس :

مِكْرٌ مِفِلٌ مقبل مدبر معلًا ٢٠٠٠٠٠٠ البيت

لأنّ المنجر بطلب جبة السُفل لكونها مركزة ، إذ كلّ شيء يطلب مركزة بطبّهه ؛ ظلهب عبد واسطة مركزة بطبّهه ؛ ظلهب عن غير واسطة فكيف إذا أعانته قوّة دُفاع السيل من عار ! فهو ، حال تدحرُمهِ ، يُرى وجه فله الآن الذي يُرى فيه ظهره ، بسرعة تقلّبه ، وبالمكس . ولهذا قال : متبل مدير مثما ، يعنى يكون إدباره وإقباله مجتمعين في المبيّة ، لا يُمقل الفرق بينها . وحاصل المكلام وصف الفرس بينها . واصل المكلام وصف الفرس بين الرأس وسُرعة الانحراف في صدر اليت إنّه جمّ وَصفى الغرس بحسن الصورة كامل قوشة المدو ، ولكونه قال في صدر البيت إنه حسن الصورة كامل وسُدة المدو ، ولكونه قال في صدر البيت إنه حسن الصورة كامل

<sup>(</sup>١) نحربر التحبير ٤٠٤ .

النصبة في حالتي إقبالِه وإدباره ، وكرِّه وفَرِّه ، ثمَّ شبَّه بجلمود صخر حطَّه السيلُ من العلو بشدّة العدُّو ؛ فهو في الحالة التي ترى فيها لَمِبَهُ ترى فيها كَفَلُه ؛ وبالعكس . هذا ، ولم تخطُر هذه المعانى بخاطر الشاعر في وقت العمل ، وإنَّمَا الكلام إذا كان قويًّا من مثل هذا الفحل، احتمل لقوَّنه وُجوهاً من التأويل، بحسَب ما تحتمل ألفاظه ، وعلى مقدار قُوى المتكلِّمين فيه . ومثله أيضاً (١٠) :

إذا قامنا تَضوَّع المسكُ منهما نُسِيمَ الصَبَاجاءتُ برَيًّا القَرَنفل فإنَّ هذا البيت اتَّسم النُقَّاد في تأويله: فمن قائل : تضوَّع المسك منهما بنسيم الصبا (٣) ، ومن قائل : تضوّع نسيمُ الصبا مهما ، ومن قائل : تضوّع المسكُ منهما تضوُّعَ نسيم الصَّبا — وهذا هو الوجه — ومن قائلٍ : تصوَّع المسك منهما - بفتح الميم ، يعنى الجلد - بنسيم الصَّبا .

وقال ابنُ المستوفي في شرح أبيات المفصِّل: حدَّثني الإمام أبو حامد سلمان ، قال : كنَّا في خُو ارَزْم ، وقد جرى النظرُ في بيت امرى التَّيس :

إذا قامنا تضوَّع الملكُ منهما ..... البيت

فقالوا : كيف شبَّه تضوُّع المسك بنسيم الصَّبا ؛ والمشبَّه ينبغي أن يكونَ مثلَ المشبَّه به ، والمسك أطيبُ رائحة ! وطال القول في ذلك فلم يحقَّقوه ، وكان سألني عنه ، فأجبت لوقتي أنَّه شبة حركة المسك منهما عند اللهيام بحركة نَسِم الصَّبَا ، لأنَّه يقال تضوَّع الفرْخ أي تحرَّك ، ومنه تضوَّع المسكُ تحرُّك وانتشرت رائحته : وذلك أنَّ المرأة توصَف بالبطء عند القيام ، فحركة المسك تكون إذاً ضعيفةً مثل حركة النسيم ، وانتشارُه كانتشاره ؛ فالتشبيه صحيح .

<sup>(</sup>١) الـــكلام على البيت التالى متقدم في تحرير التحبير على الـــكلام في البيت السابق . (٢) تحرير التحبير : ﴿ نسيم الصبا ﴾ ، وما هنا صوابه .

والنسم : الريم الطبية ، و نسم الريم أو لها حين تقبل بلبن . ولقائل أن يقول : إن نسم الصبا — وهي الريم الطبية إذا جاهت بريا القرنفل ، وهي أيضاً ربح طبية ، قاربت ريم المسك . وبعد أن جرى ذلك بمدَّة طويلة وقع إلى كتاب أي بكر محد بن القاسم الأنباري ، في شرح القصائد السبيات ، فوجدته ذكر عند هذا البيت قولاً حسنا ، وهو قوله : ومعنى تضوَّع أخذ كذا وكذا . وهو تفعل من ضاع يضوع ، يقال للفرُخ إذا سم صوت أمَّه فتحرك : قد ضاعته أمَّة تشوُّعه صَوْعً الآ ، فلا حاجة مع قوله أخذ كذا وكذا إلى تمثل لذلك ؛ ويكون التقدير : تضوَّع المسك منهما تضوُّع نسيم الصبا ، أى أخذ كذا وكذا . ا ه .

وترجمة امرئ القيس تقدمت في الشاهد التاسع والأربعين (٢) .

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السادس والثمانون بعد المائة (٣) :

١٨٦ (كَأَنَّ حَوَامِيَه مُدْبِراً نُصِبْنَ وإنْ لم تَكُن تُخْصَبِ)

على أن ( مدبراً ) حال من المضاف إليه ، وهو الهاء في حَوامِية .

وهذا البيتِ من قصيدةٍ في وصف فرس ، للنابغة الجمُّديُّ . وقبله :

(كَأَنَّ نَمَاثِيلَ أَرْسَاغِهِ رِقَابُ وُعُولٍ عَلَى مَشْرَبِ كَأَنَّ حَوَامِيَه مُدبراً .....البيت)

وبعده :

ساحب د اها

شاهد

 <sup>(</sup>۱) في شرح القصائد السبع ۲۹ : « ضاعه صوت أمه يضوعه ضوعا » .

<sup>(</sup>٢) الحزانة ١ : ص ٣٢٩ ومابعدها

۲۰ دیوان النابغة الجمدی ص ۲۰ وأمالی ابن الشجری ۱ : ۱۱۷، ۱۵۲ ، ۱۵۳ ، ۱۵۳
 ۲۰ خزانة الأدب چ ۳

(حِجَادَةُ غَيْلُ برضْراضَةً كُسِينَ طلِاءٌ من الطَّحْلبِ)

التماثيل: جمع تمثال بالكسر ، وهي الصورة . والأرساغ: جمع رُسُغ بالفتم ، وهو ، من الدواب : الموضعُ المستدق بين الحافر وموضع الوَظيف من اليد والرجل ، ومن الإنسان : مفصلُ ما بين الكف والساعد والقدم إلى الساق (۱) والوعول : جمع وعل ، قال ابن فارس : هو ذكر الأروى وهو الشاة الجبلية . وكذلك قال في البارع ، وزاد : والأننى وعلة بكسر المين ، وتسكن فيهما . والمشرب بالفتح موضع الشرب . وهذا البيت من التشبيه البديم الذي لم يُسبق إليه : شبة أرساغه في غلظها ، وانحناثها ، وعدم الانتصاب فيها ، يرقاب ونحولي قد مَدَّمً انشرب الماه (۱) . وهذا البيت من شواهد أدب الكاتب (۱) قال : ﴿ ويُستحبّ أن تكون الأرساغ غلاظاً يابسة » . وأنشد هذا البيت .

وقوله: (كأنَّ حوامية . . الح) الحوامى: جع حامية بلفاء المهملة ، وهى ما فوق الحافر ، وقبل : هى ما عن يمين الحافر وشماله ، ولكل حافر حاميتان ؛ قال ابن قنيبة : ها عن يمين السنبك وشماله . والسنّبك بالضمّ : طرف مقدم الحافر . و (تخضب ) يدل من (تكنُّ ) بدل اشتال ، لاشتال ، المشال الحضاب على الكون . وهو من قبيل بدل الفعل من الفعل ، ولهذا ظهر الجزم .

والحجارة : جمع حَجر وهي الصَّغرة . والغَيْل ، بفتح الغين الممجمة : للماء الجارى على وجه الأرض . والرَّضراضة : الأرض الصُّلبة ، قال ابن السُّكّيت

<sup>(</sup>١) هذا التفسير من المصباح المدير.

 <sup>(</sup>۲) قوله و وهذا البيت > آلخ اقتبسه البندادي من ابن السيد في الاقتضاب ٣٣٧ .
 (٣) أدب الكاتب من ٩٩ ط : التجارية ١٩٦٣ .

فى أبيات المانى: ورضراضة : أرضُ مرصوصة بحجارة بالضاد المعجدة والمهلة قال ابن قتبية فى أدب الكاتب (١): ويستحب أن تكون الحوافر صلاباً غير نقيدة — والنقد ، بالنحريك : أن تراها متشرة — وتكون سُوداً أو خضراً لا يبيض منها شىء ، لأن البياض فيها رقة اه . شبة حوافره بحجارة متيمة فى ماء قليل . وذلك أصلب لها ، يقال للصخرة التى بعضها فى الماء وبعضها خارج : أنان الضعّل — والضّعل : الماء القليل — وذلك النهاية أفى صلابتها . وإيّاها عنى المنتى بقوله :

أناصخرةُ الوادي إذا ما زُوحِمَتْ وإذا نطقتُ فإنِّي الجوزاه (٢)

وإذا كانت جوانب الحوافر صلاباً على الوصف الذى ذُكر ، وكانت سوداً أو خضراً ، فقاديمها أصلب وأشد سواداً وخضرة . وكُسين ، بالبناء السفعول من الكُسوة . والنونُ ضعير الحجارة . والجلة حال من ضعير الظرف، أعنى قرله برضراضة . والطّلاء بالكسر : كلّ ما يُطلّى به ؛ وهو المفعول الثانى لكسا . يقال طلّيته به : أى لطخته به . والطّحلب، بغمّ اللام وفتحها مع ضمّ الطاء ، وتسكسر أيضاً مع كسر الطاء ، وهو خُضرة تعلو الماء المزمنِ . وقد طّحلبَ للماء فهو مُفْحية به مؤسّم اللاء وفتحها .

قال ابن الشجرى فى المجلس الثالث من أماليه عند قول للسيَّب بن عامر فى مدح ُحمارة بن زياد العبْسىّ :

كسيف الفرند العَضْب أخلِصَ صقلًه تُواوحُهُ أيدي الرجال قياما (٣)

 <sup>(</sup>١) أدب الكاتب س ١٠٠٠ ط: التجارية ١٩٦٣ . وفي لفظه بعض اختلاف
 (٢) في ديوان المتنى ١ : ١٢ : ﴿ فَإِنْ الْجُوزَاء ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في النسخت : « كيف الفرند » و « ترى وجه أيدى » صوابهما من أمالي ابن الشجرى ١ : ١٧ .

إنّ قوله قياماً ، نصب على الحال من الرجال . والحالُ من المضاف إليه قليلة ، ومن ذلك قولُ الجمدّى :

## \* كأنَّ حوامية مدبراً \*

نصب مدبراً على الحال من الهاء . . . وأنشدوا فى الحال من المضاف إليه قولَ تأبَّطَ شرًا :

سلبت سلامى باشاً وشنهنني فيا خير مَسْلُوبِ وياشر سالب ولست أرى أن بانساً حال من الباء في سلامى ، ولكنه عندى حال من معنول سلبت الهنوف ، والتقدير : سلبتنى بائساً سلامى (١٠ ومثله توله تعالى : ( أهذا الذي بَمَثَ الله ( ذرى و مَنْ خَلَقت وَحِيدا (١٠) ) وقوله تعالى : ( أهذا الذي بَمَثَ الله ( رَمُولا (١٠) ) أى خلقت ، وبِعَنه . وإنّها وجب العدول إلى ما قلنا ، لعرق حال المضاف إليه . فإذا وجدت مندوحة وجب تركه . وسلب يتعدى المي منبولين يجوز الاقتصار على أحدها ، كتولك : سلبت زيداً توباً ، وقالوا : سلبت زيداً توباً ، وقالوا : منافق من المنافق على بعل الاشتال ، وثوبة ، بالنصب على أنه منمول على هذا أن يجوز المنافق على بعل الاشتال ، وثوبة ، بالنصب على أنه منمول على هذا أن يجوز المنافق على بعل المنافق على هذا أن يجوز المنافق على بعل النافق على بعل النافق على بعل المنافق على منافق على المنافق على المنافق المناف

 <sup>(</sup>١) بعده في الأمالي : « وجاء بالحال من المحذوف لأنه مقدر عنده منوى » .
 (٢) الآدة ١١ من سورة المدتر .

 <sup>(</sup>٣) الآية ٤١ من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٤) الآية ٧٣ من سورة الحج .

<sup>(</sup>ه) الآية ١٣٥ من سورة البقرة .

وإن خالفها بالنذكير ، لأنّ لللة في معني الدين ، ألا نرى أنّها قد أبدلت من الدين في قوله تعالى : (ديناً قيماً مئة إبراهيم (١) فإذا جملت حنيفاً حلا من الملة ، فالناصب له هو الناصب للميلة ، و تقديره : بل تتبيع ملة إبراهيم حنيفا . وإنّما أضمر تتبيع لأنّ ما حكاه الله عنهم من قولم : (كونُوا هُو فا أو نصارًى تَهدُوا (١٠) معناه اتبعو البهودية أو النصرائية ، فقال لنبية عَلَيْلِيَّة : قلْ بلُ نتبيم مئة إبراهيم حنيفا . . وإنّما ضمف مجىء الحال من المضاف إليه ، لأنّ المال في الحال الم كلامه .

وقال أيضاً ، في المجلس الرابع والمشرين (" : وأما قوله مه برا ، فال من الهاء ، والعامل على رأى أبي على ما تندر ، في للضاف إليه من معنى الجلا " . يعنى أن النقدير كان حوامي ثابتة له مديراً ، أو كائنة له . قال : ولا يجوز أن يكون العامل ما في كان العامل فيها معنى لا فعل محض . قال : ولا يجوز أن يكون العامل ما في كان من معنى الفعل ، لأنه إذا عمل في حالي لهيل في أخرى . يعنى أنَّ كان قد عمل في موضع تحضين النصب على الحال ، فلا يعمل في قوله مديراً . وهنا القول يدل على أنَّه يُجيز أن يتصب حال لمضاف إليه العامل في للضاف . وإذا كان هذا جائزاً عنده ، فإن جمل تحضين للضاف المنا في مديراً ما في كان من معنى الفعل . وهذا إنَّما يجوز كان قالمامل إذاً في مديراً ما في كان من معنى الفعل . وهذا إنَّما يجوز في مديراً ما في كان من معنى الفعل . وهذا إنَّما يجوز في ضربت غلام هند جالسة ، أن تنصب جالسة بضربت ، لأنَّ الغلام غير مُلتب بهند كالنباس الحوامي بصاحبها . ولا يجوز عندى أن تنصب جالسة بالمن عبد كالنباس الحوامي بصاحبها . ولا يجوز عندى أن تنصب جالسة بالمنب بهند كالنباس الحوامي بصاحبها . ولا يجوز عندى أن تنصب جالسة بالمنب بهند كالنباس الحوامي بصاحبها . ولا يجوز عندى أن تنصب جالسة بشربت غلام هند حالية بالمنا الموامي بصاحبها . ولا يجوز عندى أن تنصب جالسة بشربت علية والمناس الحوامي بصاحبها . ولا يجوز عندى أن تنصب جالسة بشربت علية والمناس الحوامي بصاحبها . ولا يجوز عندى أن تنصب جالسة بشربت عند كالنباس الحوامي بصاحبها . ولا يجوز عندى أن تنصب جالسة بشربت عند كالنباس الحوامي بصاحبها . ولا يجوز عندى أن تنصب جالسة بشربت عليه المراكم عليه المناس الموامي بالمي الموامي بالمي المراكم الموامي بالميال الموامي بالميال الموامي بالميال الموامي بالميال الموامي بالميال الموامي بالميال ولا يجوز عدى أن تنصب عالسة بالميام الموامي بالميال ولا يجوز عدى أن تنصب عالسة الموامي الموامي بالميال الموامي بالميال الموامي بالميال الموامي الموامي بالميال الموامي بالميال ولا يجوز الموامي بالميال الموامي بالموامي بالموامي بالميال الموامي بالموامي بالموام

<sup>(</sup>١) الآية ١٦١ من سورة الأنمام .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٣٥ من سورة البترة .

<sup>(</sup>٣) أمالي ابن الشجري ١ : ١٠٧ .

۰۱

بما تقدُّره من معنى اللام<sup>(١)</sup> في المضاف إليه ، فكأنَّك قلت : ضربت غلاماً كَائنًا لهندٍ جالسةً ، لأنَّ ذلك يوجب أن يكون الغلامُ لهندٍ في حال جلوسها خاصَّة ، وَهَذَا مُسْتَحِيل . وَكَذَلْك قُولُه : كَأَنَّ حَوَامِيَّةُ مُدُّمِراً ، إِن قَدَّرت فيه : حواميّ ثابتةً له مُدبراً ، وجب أن يكون الحوامي له في حال إدباره دون حال إقباله . وهذا يوضّح لك فسادَ إعمالك في هذه الحال معني الجارّ للقدُّر في المضاف إليه . ولا يجوزَ إذن ضربت غلامَ هند جالسةً لذلكَ ، ولعدم التباسَ المضاف بالمضاف إليه . ونظير ما ذكرناه : من جواز مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف ملتبساً به ، قوله تعالى ( فَظَلَّت أَعْنَاقُهُم لَمَا خَاضِعِين (٢)) أخبر بخاضمين عن المضاف إليه ؛ ولو أخبر عن المضاف لقال خاضعة أو خُضَّماً أو خَواضِع. وإنَّما حُسن ذلك، لأنَّ خضوع أصحاب الأعناق بخضوع أعناقهم . وقد قيل فيه غيرُ هذا ، وذلك ما جاء في النفسير من أنَّ المراد بأعناقهم كبراؤهم. وقال أهل اللغة : أعناقهم : جماعاتهم ، كقولك : جاءني عُمنُق من الناس : أي جماعة . فالحبر في هذين القولين عن الأعناق . وقوله : خُضِبن (٣) ، عند أبي على في موضع نصب بأنَّه حال من الحوامي ، ولم يجعله خبر كَأَنَّ لأنَّه جعل خبرَها قولُه حجارةُ غَيْل ، ولم يُجزُّ أن يكونا خبرين لَكُأْنَّ : على حدٌّ قولهم هذا حلو ٌ حامض ، أى قد جمع الطعمين ؛ قال : لأنَّك لا تُعِد فيما أخبروا عنه بخبرين أن يكون أحدُهما مفرداً والآخر جملة : لا تقول زيدٌ خرجَ عاقلٌ . والقول عندى : أن يكون موضعُ خضبن رفعاً بأنَّه خبر كأن ، وقوله حجارة كثيل خبر مبتدإ محذوف ، أي هي حجارة غيل ، وأداة التشبه محذوفة ، كا قال():

 <sup>(</sup>۱) → : « الكلام » صوابه في ط وأمالي ابن الشجري .
 (۲) الآية ٤ من سورة الشعراء .

<sup>(</sup>٣) هذا الكلام في الأمالي متعدم على الكلام السابق ، أي في ١٠٦ .

ر ) عدد الصحار على الرحاق متعدم على السحار م السابق ، الى ق ك ؛ ٢٥٩ . (٤) هو النابغة ديوانه ٢٤ واللسان ( كرر ٢٥٢ كدن ٢٣٧ أصا ٤٠ ) .

## \* فينَ إضاء صافياتُ الغَلاثا (١) \*

أى مثلُ إضاء، والإضاء: النُّدران، واحدها أضاة(٢) فَعَلَة جُعت على فِعال ، كرقبَة ورِقاب: شبَّة الدروعَ في صَفائها بالنُّدْران.

و ( النابغة الجُعديّ ) كنيته أبو ليلي ، وهو كما في الاستيمات : قيس النابغة الحمدي ابن عبد الله . وقبل : حيّان (٣) بن قيس بن عبد الله بن عَمرو بن عُدَسَ ابن رسعة بن حَقدة بن كس بن رسعة بن عام بن صعصعة . وقبل: اسمه حيّان بن قيس بن عبد الله بن وحوَّج بن عُدَسَ بن ربيعة بن جُعْدة . وإنَّما قيل له النابغة ، لأنَّه قال الشعر في الجاهلية ، ثمَّ أقام مدَّةً نحو ثلاثين سنة لا يقول الشعر ، ثم نبغ فيه فقاله ؛ فسمِّي النابغة . وهو أسنُّ من النابغة الذبياتي ، لأنَّ الذبيانيُّ كان مع النعان بن المنذر ، وكان النعان بن المنذر بعدَّ المنذر ابن محرِّق ، وقد أدرك النابغةُ الجعَّديّ المنذرَ بنَ محرِّق ونادمَه . ذكر عمر ابن شبّة أنَّه عمر مائةً وثمانين سنة ، وأنَّه أنشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه :

> لبست أناساً فأفتيتهم وأفنيت بعد أناس أناسا ثلاثة أهملين أفنَيتهم وكان الإلَّهُ هو المستآسًا فقال له عر : كم لبثت مع كلُّ أهل ؟ قال : ستِّينَ سنة .

وقال ابن قنيبة (1): عر الجعدى مائتين وعشرين سنة ومات بأصبان .

<sup>(</sup>١) صدره : ١٠ علين بكديون وأبطن كر"ة ١٠

<sup>(</sup>٢) ط: « أضاءة » صوابه في سه وأمالي ابن الشجري . (٣) في الإصابة والاستيماب ٤ : ١٥١٤ : « حبال » وفي إحدى نسخ الاستيماب:

<sup>«</sup> حيان » وفي الأغاني ٤ : ١٢٧ : « حسان » .

<sup>(</sup>٤) في الشعر والشعراء ٢٤٨ - ٢٤٩ .

ولا يدفع هذا ما مرّ ، فإنَّه أفنى ثلاثة قرون فى مائة وثمانين سنة ، ثم عُرّ إلى زمن ابن الزُبير وبعدُه .

والبينان من قصيدة سينيّة . والمستآس : المستعاض ، مُستفعّل من الأوس ، والأوس : العطية عوضاً . وبعدها :

وعِشْتُ بَمِيْشَكِنِ ، إِنْ المنو نها خياسا فيئًا أصادف غِرَاتِها وحينًا أصادف نها شجاسا شهدتُهمُ لا أرجَّى الحيا ةَ حَتَى تساقُوا بسمر كناساً (١) وهو جم كأس.

قال السِجِسْنانى فى كتاب المعمّرين (٢): وقال حين وفَت له مائة واثنتا عشرة سنة :

مَضَتْ مَاتَةُ لِمامٍ وُلِدِت فيه وعشرٌ بمد ذاك وحِجِّنَانِ فَأْبِقَ الدهرُ والآيّامُ مَتَّى كَا أَبِقَ من السيف النياق تَفَلُلُ وهو مأثورٌ جُراز إذا تُجت بقامجه اليدان (٢٣ ألا زعت بنو كمب بأتَّى \_ ألا كذبوا اكبيرُ السَّافاتي (٤٠ فن يحرص على كِبَرى فاتَّى مِن الفِنيان أزمانَ الخُنانِ الخُنان : مرضُ أصاب الناس في أُروْمِه وحُلوقِهم ، وربَّما أخذ النَّمَ ، وربَّما قتل ا ه. وهو بضرَّ الخلاه المعجمة وبعدها نون مخفقة ، في القاموس :

015

 <sup>(</sup>١) السمر : الرماح . ويروى : « بسم » كا في حواشي الشعراء .
 (٢) المعدود: ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) ط : « وهو عاثور » صوابه في الممدين وسه مع أثر تصعيح وأمالي المرتفى : ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٤) ف الإصابة : « بنو أسد بأنى أبو ولد » .

وائخنان ، كغراب : زكام الإبل ؛ وزمن ا<sup>ن</sup>خنان كان فى عهد المنذر بن ماء الساء وماتت الابل منه<sup>(۱)</sup> .

ووفد الجمدئ على النبي صلى الله عليه وسلم مُسْلِياً ، وأنشده ، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان من أوّل ماأنشده قوله فى قصيدته الرائية <sup>(۲)</sup>:

أثيتُ رسولَ الله إذ جاء بالهدى ويَسَادِ كناباً كالجرَّة بَيْرًا وجاهدتُ حَى ما أحثُ ومَن معى سُهَيَلاً، إذا ما لاح ثُمَّتَ غَوَّرا<sup>(۲)</sup> أثمُ على التقوَى وأرضَى بفِعلها وكنتُ من النار المخُوفة أحذرا

إلى أن قال:

وإنّا لَقُومٌ ما نُعَوِّد خيلنًا ، إذا ما النقينا ، أن تَحيد وتَنفِرا ونُسكر يوم الرَّوعِ ألوانَ خيلِنا من الطعزيحَي تحسب الجونُ أشقرًا (<sup>4)</sup> وليس بمروف لسا أنْ نرُدَّها صحاحاً ، ولا مستسكراً أن تُمقَّرا بلتنا السهاء مجددُنا وسناوُنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا<sup>(6)</sup> وفي رواة عبد الله بن جواد:

عَلَونا عَلَى طُرُّ العِباد تَكَوُّما وإنَّا لنرجو فوقَ ذلكَ مَظهَرا

<sup>(</sup>١) في الأغانى ٤ : ١٧٨ : « سئل محد بن حبيب من أيام الحنان : ما مى ؟ فقال : وتمنظم ، فقال قائل منهم وقد لقوا عدوم : ختوم بالرماح ! فسمى ذك العام لجائات ٤٠ (٣) من في ديوانه ٧٠ – ٧٦ وجهرة الفرنى ١٤٥ – ١٤٨ ومى أولي المشوبات . ودويت أيضا في الاستيمال ٤ : ١٥١٥ – ١٥١٦ واللاكل ٢٧٢ ، ٧٧٧ وأمالي .

<sup>(</sup>٣) في أمالي المرتضى : « ثم تغورا » .

 <sup>(</sup>٤) في الإصابة والأمالى : « نحسب » بالنون .
 (٥) الأعلى والإصابة : « بجدنا وجدودنا » وفي الجمرة :

<sup>«</sup> بلغنا الـما مجدا وجودا وسوددا » .

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إلى أين يا أبا ليلى 1 فقال : إلى الجنة 1 فقال : نم إن شاء الله 1

ولا خير فى حلم إذا لم نَـكن له بَوادرُ تَحْسَ صَفُوهَ أَنْ يُـكدُّرا ولا خيرَ فى جهل إذا لم يكن له حليمُ إذا ما أوردَ الأمرُ أصدرا

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفضُفي الله فاك ا فكان من أحسن الناس تَغراً ؛ وكان إذا سقطت له تُذَيّة نبنت ، وكان فوه كالمبدر (١٠ المنهل يناذًا و يَهرُق .

وهذه القصيدة طويلة : نحو مائتى بيت ؛ وأنشد جميمًها للنبى صلى الله عليه وسلم وأوّلها :

ُ خَلِيلً غُضًا ساعـةً و َمَجَّرا<sup>(٢)</sup> ولُوما على ما أحدث الدهرُ أو ذَرا

وهى من أحسن ما قبلَ من الشعر فى الفخر بالشجاعة ، سَباطةً ، ونَقَاوة ، وَحَلاوةً . ومنها :

ندُكُرتُ والذكرى تهيج على النق ومِن حاجة المحزونِ أن يتذكّر ا نداماى عِندَ المنذر بن محرَّق أرى اليومَ منهم ظاهراً الأرضِ مقفِرا (٣) تَقَضَّى زمانُ الوَصَل بينى وبينها ولم ينقض الشوقُ الذى كان أكثرا وإنَّى الْسَتَشْفي برُوْية جارِها إذا ما لِقاؤها علىَّ تمدَّرا وأتى على جِيرانها مَسْحَة الهوى وإن لم يكونوا لى قبيلاً ومعشرا

(۱) سه: «كالبرد».

012

<sup>(</sup>۲) ویروی : « عوجا ساعة » .

<sup>(</sup>٣) ط : « عبد المنذر » ، صوابه في -- وسائر المراجع .

رُدِّبَ ثُوبَ الذَّلِّ يَرِمَ لَتَبَهُما وَكَانَ رَدَائَى نَفَوَة وَنَجِيراً (١) حَبِينا زَمَانًا كُلَّ بِيضَاء شَحْمةً لِللَى إِذَ نَنزو جُنَاماً وحَبَياً (١) إِلَى أَنْ لَنَينا الحَيِّ بَكر بنَ وائلٍ نَمَانِينَ أَلْنًا دَارِعِينَ وَحُمَّرا فَلْ النَّبِعَ بالنَّبِعَ باللَّهِ وَلَكَنْناكُمَا عَلَى المُوتَ أَصَبَرا اللَّهُ اللَّهِ أَصِيرا اللَّهُ أَنْ تَكَثِّرا

قال عربن شبّة : كان النابغةُ الجيدي شاعراً مقدّماً ، إلا أنّه كان إذا هاجى نُجلِب ، وقد هاجى أوس بَن مُنْراء ، وليل الأخيليَّة ، وكحب ابن تجميل ، فغلبوه — وهوأشو منهم — مواراً ، ليس فيهم من يقرب منه . وكان قد خرج مع على رضى الله عنه إلى صِفْين ، فكتب معاوية إلى مروان ، فأخذ أهل النابغة ومالة ، فعد لل النابغة على معاوية ، وعنده مروان وتحبيد الله ابن مروان "، فا نشده :

مَن راكبُّ يأتى ابنَ هندِ بِعاجتى على النأبي والأنباء تنعى وتُجلَّبُ ا ويُخْبِر عنِّي ما أقولُ ابنَ عامرٍ ونِهُمُّ الغتى يأوى إليه المسَّبُ ا فإن تأخذوا أهلى ومالى بظِنَّة فإنَّى لأحوار الرجال بحرّبُ<sup>(1)</sup> صبورٌ على ما يَكره المرء كلِّه سِوَى الظلم، إنَّى إن ظلمتُ سأغضَبُ

<sup>(</sup>١) ط : « نجوة وتجبرا » صوابه في سه والديوان .

 <sup>(</sup>۲) البيت وما بعدم إلى آخر الأبيات في ديوانه ، ولم يذكر في جميرة القرشي .
 ورواها أبو تمام في الحاسة ١٥٥ — ١٥٦ بشرح المرذوق منسوبة لملى ذُفرَ
 إن الحارت السكلان .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : « وعبيد الله بن مروان » وجملها الشنتيطي في تسخته « وعبد الله ابن عامر » ، مطابقا ما في الأغاني ٤ : ١٣٨ -

<sup>(</sup>٤) الأغاني : « فاني لحراب الرجال » .

فالتفَتَ معاويةُ إلى مروانَ فقال: ما ترى ؟ قال: أرى أن لا تردّ عليه شيئًا! فقال : ما أهونَ عليك أن يَقطع عليَّ عِرضي ثم تَرويه العرب! أما والله إن كنتَ لممَّن يرويه 1 أردُد عليه كلَّ شيء أخذتَه . . ثم أقْحَمَتْه سَنَةٌ ، فدخل على ابن الزَّبير في المسجد الحرام يَستَجديه — ومدَّعه بأبيات — فأعطاه من بيت المال قلائصَ سَبْعاً ، وفرساً رَجيلا : وأوقر له الرِّ كابَ يُرًّا وتموآ وثماماً .

> وفى تاريخ الإسلام للذهبيُّ : أنَّ النابغة قال هذه الأبيات (١) : المره يهوكى أن يَعبِـــش، وطُول عُمر قد يضُرُّه وتَتَابُعُ الْأَيَّامِ حَــتِّي مَا يَرِي شَيْئًا سُهُ أَهُ تَغَنى بشاشتُه ويَبـــــقى بعد حُلو العيش مُرَّهُ ثم دخل بيته فلم يخرج منه حتى مات .

وفي الاستيماب : كان النابغة يذكُر في الجاهليّة دينٌ إبراهم والحنيفيّة، ويصوم ، ويستغفر — فما ذكروا — وقال في الجاهلية كلته التي أوَّلُما : الحد لله لا شريك له من لم يقلُّها فنفسَه ظَلماً ٣٠

وفها ضُروبٌ من دلائل التوحيد ، والإقرار بالبعث والجزاء والجنَّة والنار ، وصِفَةِ بعض ذلك : على نحو شعر أُميَّة بن أبي الصَّلْت . وقد قيل إن هذا الشعر لأمية بنأبي الصلت ، ولكنَّه قد صحَّحه يونس بن حبيب ، وحمَّادُ

<sup>(</sup>١) وكذا في حماسة البحتري ١٣٦ ومجموعة المعاني ١٢٥ وأمالي المرتضي ٢٦٦:١. و نسب إلى النابغة الذبياني في الشعراء ١١١ ومقدمة جهرة القرشي ٢٨ . (٢) انظر قصيدة البيت في الشعراء ٣٥٣ والديوان ١٣٢ والحزانة ٤ : ٤ .

الراوية ؛ ومحمَّدُ بن سلام ٍ ، وعلى بن سلبانَ الأخفشُ ، للنابغة الجمديُّ .

وأنشد بمده، وهو الشاهد السابع والنمانون بعد المائة (١<sup>٠</sup> :

١٨٧ (عَوْدُ وَبُهُثُهُ عَاشِدُونَ ، عَلْمِهُ عَلَمِهُ مَعِلَقُ الْخَدِيدِ مُضَاعَفًا يَتَلَهَّبُ )

على أنَّه قد جاء فيه الحال من المضاف إليه : كالبيت الذي قبله . أعنى قوله مضاعناً حال من الحديد .

قال أبو علىّ فى المسائل الشِيرازيّات : قد جاء الحال من المضاف إليه فى نحو ما أنشدَه أبو زيد .

عَوْدُ وَبُثْنَةُ حَاشِدُونَ، عَلَيْهُ خَلِقُ الحَدَيْدِ مُضَاعَفًا يَتَلَهُبُ

انهى كلامه . قال ابن الشجرى ، في المجلس السادس والسبعين ، في أماليه : الوجه في هذا البيت فيا أراه ، أن مضاعفاً حال من الحلق لا من المعديد ، لأمرين : أحدها أنه إذا أسكن مجيه الحال من المضاف كان أولى من مجيها من المضاف إليه ، ولا مانع في البيت من كون مضاعفاً حالاً من المحلق ، لأنما نقول : حلق محكم وتحكمة . والآخر أن وصف الحلق بالمضاعف أشكه ، كا قال المنني . :

أَقْبَلَتَ تَبِيمُ والجِيادُ عواسٌ يَغْبُمُنَ بِالحَلَق المضاعف والقَنا ويجوز أن يُجل مضاعفاً حالاً من المضر في يناتهب ويتنلهب في موضع الحال من الحَلَق ؛ فكأنه قال : عليهم حَلقُ الحديدِ يتلهبُ مضاعفاً .

<sup>(</sup>۱) انظر أمالى ابن الشجرى ۱ : ۲/۱۱۷ : ۳۲۷ والهم ۲ : ۲۶۰ ونوادر أبي زيد ۱۱۳ .

وقال في المجلس الخامس والمشرين مثل هذا ، ثم قال : ويتوجه ضعث ما قاله من جهة أخرى : وذلك أنّه لا عامل له في هذه الحال ، إذا كانت من الحديد ، إلاّ ما قدره في الكلام من معنى الفعل بالإضافة . وذلك قوله : ألا ترى أنّه لا تخلو الإضافة من أن تكون بمعنى اللام أو من . وأقول : إنّ مضاعناً في الحقيقة إنّا هو حال من الذّي في المستكن في عليهم ، إن وفعت الحلق بالابتداء ؛ فإن رفعت بالظرف على قول الأخفش والكوفيّين ظالمال منه ، لأنّ الظرف حينتذ يخلو من ذكر اه .

و (عَوْذَ) بفتح المهملة وآخره ذال معجمة ، هو عَوْذَ بن غالب بن قُطّيعة — بالتصغير — ابن عَبْس بن بَغِيض بن رَيْث بن غَطَفان . و ( بُهْنَةَ ) بضمَّ الموحَّدة ، وهو بُهثُمَّ بن عبد الله بن غطَّفان . فبُهنة ابن عمَّ بَعَيض . وغَطفان هو ابن سعد بن قَيس عَيلانَ بن مضر ، كذا في جهرة الأنساب لابن الكليّ . و (حلَّق الحديد) قال صاحب العباب: الحلْقة بالنسكين: الدِّرْع؛ والجمُّم اَلْحَلَقَ بِمُتَحِمَّينَ عَلَى غَيْرِ قَيْاسَ ، وقال الأصمى : حَلِقَ بالكسر مثل بَدْرة وبدر ، وقَصْعة وقِصَع . وفي المصباح . الحلقة : السلاح كلَّة . ثم أورَد الجمَّم مثلَ ما أورده صاحبُ العباب ، وقال : وحكى يونس عن أبي عمرو بن العلاء أنَّ الحلقة بالفتح لغة في السكون ؛ وعلى هذا فالجمع بحذف الهـاء قياسٌ مثل قَصَبَة وقَصَبَ . وَجَمَعُ ابنُ السرّاجِ بينهما وقال : فقالوا حَلَقَ ثم خفَّفوا الواحد حين ألحقوه الزيادةَ ، وغير المعنى . قال : وهذا لفظ سيبويه . وأمَّا حلَّقة الباب ، فقد قال صاحب العُباب وللصباح: هي بالسكون أيضاً ، تكون من حديد وغيره ؛ وحلُّقةُ القوم كذلك ، وهم الذين يجتمعون مستديرين . وقال صاحب المباب: قال الفرَّاء في نوادره: الحليقة بكسر اللام لف بلحارثِ بن كعب ، في الحلُّقة بالسكون والحلَّقة بالفتح قال ابن السكِّيت : سمحتُ أبا عمرو الشَّيباني

٥١٦

يقول: ليس فى كلام العرب حَلَقَة بالتحريك ، إلاّ فى قولم : هؤلاء حَلَقَة ، للذين بحلِقون الشَّعر جم حالق ا ه .

نقول الشاعر: حلق الحديد ، المراد من الحلق الدُّروع ، سواه كسرت الحله أو فتحت . وإضائتُها إلى الحديد كنولم : خاتمُ فيضة ، وثوبُ خَرَّ . فالمضاعف لا يكون حالاً إلاّ من ضعير الحلق للسنترُّ في الجلرّ والمجرود الواقعين خبراً ، أو من الحلق على مذهب سببويه : من تجويزه عجى الحال من الحبيد إ ، أو من ضعير يتلهب . ولا يصحُّ أن يكون حالاً من الحديد إذ لاممني له . فتأملٌ . وأيضاً الدَّرعُ للضاعقة هي للنسوجة حَلقتين حَلقتين في قيل : ويجوز أن يراد بالمضاعقة درعٌ فوق أخرى . و (يتلهب) : يشتمل ، استمير ليتماني . و (الحثد) يكون لازمًا ومتمدَّاً ، يقال حشد القومُ ، من باب قتل وضرب : إذا اجتموا . وحشدتُهم : أي جمتهم .

وهذا البيتُ من أبيــات لزيدِ الفَوارسِ ، أوردها أبو محمَّد الأَعرافيُّ في كتاب ضالة الأديب . وهي :

( دُلَّمْتِ أَنْ لَمْ تَسَالَى أَى المرى فَلِي النَّقِيمَة إِذْ رِجَالُكِ غَيْبُ إِذْ جَاءَ يَرِمُ مُسَوَّة عَلَيْ الحديد مضاعفاً يتلبّ عَوْدُ وبُهُنَة حائدون عليهم حلقُ الحديد مضاعفاً يتلبّ وَوَّا تَسَكِيْم الرَّماحُ كَانَّهمْ أَثْلُ جَافْتَ أُصولَه أَوْ أَثَابُ لَدَ عُدُوةٍ حَى أَغَلَث شريدُ مُ جَوَّ الشارةِ فاليونُ فَرُ تَقبُ فَتَكُنُ زَرًا فَى النبار كَانَّة بشقيتِي قُدَيتِتْ مِتلبّ ) منزكُ زَرًا في النبار كَانَّة بشقيتِي قُدَيتِتْ مِتلبّ ) قال إلا عقد الأعرابي : كان سبب هذه الآيات ، أنّه أغاز رزَّ بن ثعلبة أن عَلَمْن ، في بني عبس وعبد الله بن عَلَمْن عَلَمْن ) أُحدُ بن علب وعبد الله بن عَلَمْن عَلَمْن الله بن عبد وعبد الله بن عَلَمْه بن عَلَمْ وَ

فأصابوا نَمَاً لَبنى بَكر بن سعد بن ضبةً ، فطر دوها . فأتاهم العَمْر بج ، ورئيسهُم يومنذ زيدُ الفوارس ، حتى أدركوهم بالنقيعة تحت الليــل ، فقنادا زِرًا ، والجنيد<sup>(۱)</sup> بن تيجا<sup>(۱۷)</sup> من بمی مخزوم ، وابن أزنم من بنی عبد الله بن غطفان . فقال زيد الفوارس هذه الأبيات في ذلك ا ه .

قوله: ذُلِّت بالبناء المعفول وخطاب المؤتّة ، من النَّدْليه (\*) وهو ذُهاب الفل من هُم وعِشق ونحوه . دعاء عليها أن لم تسأل عنه (\*) أيُّ فارس كان المحفوفة مم آسمها ، أي أي أمري كان المحفوفة مم آسمها ، أي أي المري كنت ، وبها يتملَّق الفلوفان. وإذ الثانية بدلُ من إذ الأولى . والنَّقيمة ، بالنون : موضع بين بلاد بني سليط وضبّة . واللوى : ما النوى من الرمل . ويوم مقمطر " : مشتة ، اقمطر " أي اشتة . وأشهب : من الشبّية ، وهو بياض يصدعه سواد . وقوله : وَلُو ا تَكَبُّم الحِيْ ، وَلَمْ الله بي منافقة . والرباح : من الشبّية ، وهو بياض يصدعه سواد . وقوله : وَلُو ا تَكبُّم المُنافقة وقوله : أثب المنافقة كيم منافقة ، والشريد : الطريد المهزوم ، وهو معمول . كجعز حجو المشارة فاعله ، وهو موض ، وكذلك الديون . وزنت بالزاى والنون وجوالله ن وقوله : بشقيتي قدّمية ، والشريد : الطريد المهزوم ، وهو معمول . والتعاف ، وقو مضم ، وكذلك الديون . وزنت بالزاى والنون وتصنين وكل " منهما شقيقة ، أي كأنّه ملنوف " بشقّي ثوب قدّميّة . وقدّم بيضم التناف وضح الدال : حيّ بالهن ، وموضع تُصنع فيه ثياب " تحر ، ومثلة ، وقد مالدال : حيّ بالهن ، وموضع تُصنع فيه ثياب " تحر ، ومثلة ، ومنابك ، المناف قوضح الدال : حيّ بالهن ، وموضع تُصنع فيه ثياب " تحر ، ومنابك ، المناف النقاف وضح الدال : حيّ بالهن ، وموضع تُصنع فيه ثياب " تحر ، ومنابك ، المناف النقاف وضح الدال : حيّ بالهن ، وموضع تُصنع فيه ثياب " تحر ، ومنابك ،

(۱) ط: **«** والحند α .

- . . .

<sup>(</sup>۲) كذا . والمعروف « تيحان » بالحاء المهملة .

 <sup>(</sup>٣) في النسختين : ﴿ من الندلهة » وصحمها الشنقيطي عا أثبت .

<sup>(</sup>٤) ط : « تسأله عنه » صوابه من سه .

من تلبُّ بثوبه: إذا النفَّ به وتشمَّر . ولبَّنه تلبيباً إذا جمتَ ثيابَه عند نحره في الخصومة ثم جَرَرْتُه .

وزید الفوادس هو ابن حُصین بن غیرار الضیّی وهو جاهلّ . وذکره دید الفوادس الآمدی فی المؤتلف و المختلف ، ولم برفع نسبه ، ولا ذکر له شیئاً من شیره . وهند نسبته من جهرة ابن الکهلیّ : زید الغوارس بن حُصین بن ضرار بن عرو بن مالك بن زید بن کمب بن بمکالة بن دُهُ الله بن بلکر بن سعد ابن ضبّه بن أدّ بن طابخة بن الیاس بن مُعَمر بن نزار بن مَعد بن عدنان . وضرار بن عرو وکان یقال له : « الرّدیم » لأنه کنان إذا وقف فی الحرب ردّم ناحیته — أی سدّها — وطالت ریاسته ، وشهد یوم القر نَدّین ، ومعه نمانیة عشر من ولده یقانلون معه ، وزید الفوارس کان فارسَهم . ولهذا قبل له :

وأنشد بمده، وهو الشاهد النامن والنمانون بمد للمانة (١٠):

١٨٨ (وإنًا سَوْفَ تُدُرِكُنا للنايا مُقدَّرةً لنا ، ومقدَّرِينا )
على أنَّه يجوزُ عطفُ أحد حالَى الفاعل والمنعول على الآخر ، كما في هذا

على أنه يجوزُ عطفُ أحدِ حالى الفاعل والمفعول على الآخر ، كما فى هذا البيت : فإنَّ (مقدَّرة) حالُّ من الفاعل ، وهو (المنايا)، و (مقدَّرينا) حالُّ من المفعول ، أعنى ضميرَ المنكم مع الفير . أي تدركنا المنايا فى حال كوننا مقدَّرة لنا .

و ( المنايا ) : جمع مَنيّة وهي الموت ، وستّى منيّة لأنّه مقدّر ، من مَنيَ له أى قدّر ، قال أبو قِلابَة الهُذَلِيّ :

<sup>(</sup>١) لم أجد من استشهد به غيره .

<sup>(</sup>۱۲) خزانة الأدب حـ ٣

فلا تَقُولُنْ لشيءِ سوفَ أَفعُلُه حَيِّ تلاقَى مَا يَمْنِي لكُ المَانِي (١) أي ما يقدر لك القادر .

ألا : حرف يفتنج به الكلام ، ومعناه النبيه . وممبي : معناه قومى من نومك ، يتال : هبّ من نومه يهُبُ هبّا ، إذا انتبه وقام من موضه . والصّحش : القدت الواسع الفخم . وقوله : فاصبحينا ، أى اسقينا الصبّوح وهو شُرب الفّداة بقال : صَبّحهُ بالخفيف صَبْحًا بالفتح . والأندرين : قرية بالشام كثيرة الحدّاة بقال : هو أندر ، ثمّ جمه بما حواليه ، وقيل : هو أندرون . وفيه لمنان ، منهم من يُعزبه إعراب جم المنذكر السالم ، ومنهم من يُعزبه إعراب جم المنذكر السالم ، ومنهم من يُعزبه اليا، ويجمل الإعراب على النون ، وقال الزجّاج : يجوز مع هذا لزومُ الواو أيضاً .

وقوله : مشعشعة كأنَّ الخ ، المشعشعَة : الرقيقة من العَصْر أو من العِزاج،

014

 <sup>(</sup>١) وكذا في اللسان ( مني ) . وروى في شرح أشعار الهذابين ٧١٣ وديوان الهذابين ٣ : ٣٩ : « ما يمني لك الماني » . ووردت نسبته أيضا إلى سويد بن عامر المصطفى في اللسان .

يقال: تَمَشَيعُ كَأْسَكَ: أَى سُبُّ فِيها ماه ۽ منصوبُ على أنّه مغمول اسبَحيناه أي اسقينا مجزوجة ، وقبل : حال من خور ۽ وقبل بعل منها . والحُمَّى ، بِضَمّ المهدة : الوَرْس وهو نبت أصفر يكون باليمن ، وقبل هو الزعفران . وقوله : سخينا قال أبو تحرو الشّيبائي : كانوا يسخّنون لها الماه في الشناه عنه رُبُّونِها به فهو على هذا حال من الماه . وقبل : هو صفة موصوف عنه نوفيه ، أى فاصبحينا شراباً سخيناً . وفيه نظر . وقبل : سَخينا فِهلُ : أَى جُدُنا ، يقال سخِيعٌ ، من بلب تعب ، والفاعل سخ ۽ وفيه لنتان أخريان : إحداها سخا يسخو فهو ساخ من بلب علا ، والتائية سخو يسخو يسخو من قرب يقرب سَخاوة فهو سخى . ويرُوى : (شَحِيناً ) بالشين المجمة ، أى إذا خالطها الماء مملوءة به ، والشَّعْن : العَله ، والفعل من باب نفع ، والشَحين بمعني المشحون .

وقوله : تجور بذى اللّبانة الح، من الجور وهو العدول . واللّبانة : الحاجة يَمدخ الحرَّ ويقول: تَعدِل بصاحب الحاجة عن حاجه وهواه إذا ذاقها حتى يَلِين . أى هي تُنسى الهمومَ والحواثمجَ أصحابَها ، فإذا شربوها لأنوًا ونَسُوا أحداثه، وحواثميه .

وقوله: ترى اللَّجز الخ، اللَّجز بفتح اللام وكمر المهلة وآخره زاى معجة: الضيّق البخيل، وقيل: هو السبّيّ الخلق اللّهم ، وقوله: إذا أمرّت عليه، أى أديرت الكاسُ عليه ، والمهنى: أنّ الحر إذا كتر دَوَراتُها عليه أهانَ ماله وجاد به .

وقوله: صددت الكأسَ عنّا الخ، أى صرفت الكأسَ عنّا إلى غيرنا. وهذا البيت من شواهد سيبويه (١٠ على أنّ قوله البيّنا نصب على الظرف. (١) فركنابه ١ : ١٣٠٠ ٢٠٠٠ . وفيه أربعة أوجه: أحدُها أن يكون تجراها بدلاً من الكأس وهو مصدر لا مكان واليمين ظرف خبر كان . الثانى: أن اليمين خبر كان ، لا ظرف، لكن على حدف مضاف أى تجرى اليمين . الثالث: تجراها مبتدأ ، واليمين ظرف خبره ، والجلة خبر كان : الرابع: أن يجمل الجرى مكاناً بدلاً من الكأس ، واليمين خبر كان ، لا ظرف . وأمَّ عرو ، منادى . قال ابن خلف: هى أمَّ الشاعر ، وكان هُو جالساً مع أبيه وأبى أمةً ، وكانت تستى أباها وزوجها وتُعرض عنه استصفاراً له ؛ فقال لها : إذا سيت إنساناً كاساً اجعلى الكأس بعدة الذك على يمينه حتى ينقضى الدكور ، ولا ينبغى أن تُعقِرينى ، فلست بشرً الثلاثة ا يعنى نسه وأباه وأباها ا ه . وهذا بعيد .

قال شُرَّاح الملقّات: وبعضهم بَرَوى هذين البينين لعَمْرُو ابن أخت بَخدِيّة الأبرشُ (١): وذلك أنّه لمّا وجده مالكُ وعقيلُ (١) في البرَّيَّة ، وكانا يشربان، وأمَّا على هذا الشعر سَقياه وحلاه إلى خاله بَخدِيّة. وله خبر طويل مشهور.

وقوله : (وإنّا سوف تدركنا) الخ، منى هذا البيت فى اتصاله بما قبلَه ، أنّه لمّا قال لها همّي بصحنك ، حنّها على ذلك . والمنى : فاصبَحينا من قبل حضور الأجلّ ، فإنّ الموت مقدّر لنا ونحن متدّون له .

وهذه القصيدة أنشدَها عرو بن كاثوم ، في حَضرة الملكِ عرو بن هند — وهو ابنُ المنذر — وهندٍ أمّة ، ارتجالًا ، يذكر فيها أيّام بني تغليبً

<sup>(</sup>١) أنظر رسالة الففران ١٨١ — ١٨٢ والعبدة ٢ : ٢١٧ .

<sup>(</sup>۲) ها نديما جذيمة اللذان شُرب المثل بهما في امتداد الصحبة وطول المنادمة . ولما وجدا عمرًا بالبرية وكان قد استون الجن فيا زنجوا . وداه إلى جذيمة ، فأناسهما في ذلك بصحبته ، فلزماه أربيين عاما حق ضرب الدهر بينهما . انظر تمار القلوب ١٤٣

ويفتخر يهم . وأنشدَ أيضاً عند الملك يومثنرٍ ، الحارثُ بنُ حِلَّزة قصيدتَهَ التي أولُها :

#### \* آذنتنا ببينها اسماء \*

وتقدّمت حكايتها (1) . قال معاوية بنُ أبى سفيان : قصيدةُ عموو بن كلنوم ، وقصيدةُ الحارث بن حِلَّزة ، من مفاخر العرب ، كانتا معلّقتين الكمة دهـ ال

قال ابن قُتُيبة في كتاب الشعراء (٢٠ : قصيدةُ عرو بن كُلئُوم من جيَّد شير العرّب، وإحدى السبع. ولشغف تغليب بها قال بعضُ الشعراء :

أَلْهِى بَنَى تَعْلِبِ عَنَ كُلِّ مَـكَرُمةٍ قصيدةً قالهَا عَمْرُو بِنِ كُالنُومِ (٣) يُغاخِرون بِهَا مَذْ كَانَ أُولَّهُمْ ۚ يَا لَدِجالَ لِشِمْرِ غَيْرِ مَسْتُومٍ (٣)

وكان سبب هذه التصيدة ما رواه أبو عمرو الشيبائي " ، قال : كانت بنو تغلب بن وائل من أشد الناس في الجاهلية . وقالوا : لو أبطأ الإسلام قليلاً لا كلت بنو تغلب إلى بكر بن وائل لا كلت بن فطردتهم ، فطردتهم بكر " ، للحقد الذي كان بينهم ، فرجعوا ، فات منهم سبون رجلاً عطث . تم إنّ بني تغلب اجتمعوا لحرب بكر بن وائل ، واستعدت لم بكر ، حتى إذا التقوا كرموا الحرب ، وخافوا أن تعود الحرب بينهم

<sup>(</sup>١) انظر الحزانة ١: ٣٢٥ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) الشعر والشعراء ١٨٨ .

<sup>(</sup>۳) سه فقط: « تـكرمة » . (٤) الشمر للوج التنلي ، وهو قيس بن زمان بن سلة بن قيس بن النمان ، وهواين أشد النطاني . الؤتلف ۱۸۷ وصعيم المرزباني ۲۷۸ . وقعيدته بكالها في ديوان عمرو بن كليوم س ۲۱ ، وفي الأعاني ۲ : ۲۷۸ أن الشعر لبعني شعراء بكر بن وائل وانظ البيان ٤ : ۲۱ .

كاكانت ؛ فدعا بعضهم بعضاً إلى الصلح ، فنحا كوا إلى الملك عرو بن هند، فقال عرو : ماكنت لأحكم يبنكا حتى تأتونى بسيوين ربُحادً بن أشراف بكر بن وائل ، فأجعلهم في وثاتي عندى ، فإن كان الحق لبنى تغلب دفستهم الهم ، وإن لم يكن لم حق خليت سبيلهم . ففعلوا ، وتواعدوا ليوم بعينه يجتمعون فيه . فجامت تغلب في ذلك اليوم يقودها عرو بن كلنوم ، حتى جلس إلى لملك . وقال الحارث بن حازة لقومه ، وهو رئيس بكر بن وائل : إنى قد قلت قصيدة فمن قام بها ظفر بحبّته وفلكج على خصمه 1 فرواها ناساً منهم ، فلم قام بها ظفر بحبّته وفلكج على خصمه 1 فرواها ناساً منهم ، فلم قام با أخد بعبت منه بن بديه لم يرضهم ، فحين علم أنه لا يقوم بها أحد مقامة قال لم : أثرى بالماء إذا انصرفت عنه — وذلك ليرص كان به — غير أنى لا أرى أحداً يقوم بها مقامى ، وأنا محتمل ذلك لكم . فانعلق حتى أنى الملك ؛ أحداً يقوم بها مقامى ، وأنا محتمل ذلك لكم . فانعلق حتى أنى الملك ؛ فعلاً نظر إليه عرو بن كانوم والله المائ قصيدة :

# \* آذنتنا ببينها أسماء \*

وهو من وراء سبعة سُنور — وهند تسع — فلمّا سجعتها قالت: تالله ما رأيتُ كاليوم قطُّ رجلاً يقول مثلَ هذا القولِ يُحكمَّ من وراء سبعة سنور 1 فقال للمك: ارفعوا ستراً 1 ودنا. فما زالت تقول ويُرفعَ سِنرُ فستر، حتَّي صار مع للمك على مجليه ، ثمّ أطعمه فى بَعننه ، وأمر أن لا يُنضَح أثره بالماء ، وحبرٌ نواحى السَّيْعِينَ الذين كانوا فى يديه من بكر ، ودفعها إلى الحارث ، وأمره أن لا ينشد قصيدته إلا متوضيًا . فلم زل تلك النَّواحى فى بنى يشكر

بعد الحارث وهو [ مِنِ<sup>(۱)</sup> ] ثعلبة بن غَمْ من بنى مالك بن ثعلبة . وأنشسه قصيدتَه عرُو بن كانوم . هكذا قل الخطيب التِديرين عن أبى عموو الشيبانى". وهذا مخالف لما نقلناه عنه عند ذكر معلَّقة الحارث بن حِلَّزة (<sup>10</sup> والله أعلم .

وعم و صاحب هذه المعلَّقة هو عمرو بن كُلثوم بن مالك بن عتَّاب بن سعد

عمرو ابن کلئوم

٠٢٠

ابن زُهير بن جُمَّم بن بكر بن حُبيّب بن عمره بن غَمْ بن تغلّب بن وائل. قال أبو عبيد البكريُّ ، في شرح نوادر القاليُّ "، عمره بن كلنوم شاعرُّ فارس جاهلُّ ، وهو أحد فنّاك العرب ، وهو الذي فنك بعمره بن هنسه. وكنيته أبو الأسود . وأخوه مُرَّة هو الذي قنل المنذر بن النّان . وأمَّهُ أسماه بنتُ مهلول بن ربيه . ولما تزوّج مهلولٌ هنساً بنت عنبية "، ولدت له جارية ، فقال لأمُّها : اقتُلها وغيبُها ! فلمّا نام هنف به هاتفُ يقول :

> كم مِنْ فتى مؤمَّلُ وسيَّـدِ شحـردَلُ وعددِ لا يُجهَّلُ فى بطنِ بنت مهلمِلْ

فاستيقظ، فقال: أين بنتى ؟ فقالت: قتلتُها. فقال: لا، وإله وبيمة ! وكان أوّل من حلف بها . ثم ربّاها وسمّاها أسماه ، وقبل ليسلى . وتروّر جها كلئومُ بن مالك . فلمّا حملت بعمرو أثاها آت في المنام فقال:

يالَكِ ، لَيكي ، مِن وَلدْ 'يُقدِم إقدامَ الأسد'

 <sup>(</sup>١) ط: « وهو نعلية › ، والتكملة من ش وشرح التبريزى لقصائد العشر . على
 أن الذى من نعلية بن غنم ليس الحارث ، بل هوائمان بن هرم زعم بكر فى ذلك اليوم .
 انظر مددة التبريزى على كل من معلقة عمرو بن كانوم والحارث بن حلوة .

<sup>(</sup>٢) الحزانة ١ : س ٣٢٥

<sup>(</sup>٣) سمط اللآلىء ١٣٥٠

<sup>(1)</sup> في السمط: ﴿ هند بنت نعج بن عتبة ﴾ .

مِن جُشَم فيه العدد أقول قولاً لا فند(١)

فلما ولدت عَمراً أتاها ذلك الآتى فقال :

أَنَّا زَعِيمٌ لكِ ، أَمَّ عَرِو . عَاجِدِ الْجَدُّ كُرِيمِ النَّجْرُ<sup>(٢)</sup> أَشْجَعَ مَن ذَى لِبَدَ مِوْلَمْرِ وَقَامِنٍ أَقُوانٍ شَـدَيدِ الْأَسْرِ يَسُودُمْ فَى خَسَةِ وعَشر

وكان كما قال ، سادهم وهو ابنُ خمسَ عشرةَ سَنَة . ومات وهو ابن مائة وخمسين سنة اه .

وقال ابن قُتيبة في كتاب الشعراء (\*) ؛ عرو بن كانوم جاهلي قديم ، وهو قاتل عرو بن هند قال ذات يوم : هل تعلون عرو بن هند قال ذات يوم : هل تعلون أخم من خدمة أئمى؟ قالوا : لا تعلمها، الآليلي أمَّ عرو بن كانوم ! قال : ولم ذلك ؟ قالوا : لا تأ أبها مهلهل بن ربيعة ، وعمًا كليب ُ وائل أعز ُ المرب ، وبعلها كانوم بن مالك فارس العرب ، وابلها كانوم بن مالك فارس العرب ، وابلها كانوم بن مالك فارس العرب ، وابلها كانوم بن المك فارس العرب ، كانوم من الجزيرة وابتها عرو بن كانوم من الجزيرة في جاعة من بنى تغلب ، وأقبلت ليسلى في ظعن من بنى تغلب ؛ وأمر (\*) عرو بن هند برُواقه فغمُرب ما ببن الجيرة والفرات ، وأرسل إلى وجوه أهل عملكته ، فضروا . ودخل عرو بن كلئوم رواقه ، ودخلت ليلى بنت مهلهل

 <sup>(</sup>١) الفند: الكذب . في الناخين : « لانقد » وصحبا الشقيطي في ناخته ،
 مطابقا ماق السبط .

 <sup>(</sup>۲) النجر : الأصل والأرومة . ط : ر النحر » صوابه في ش والسبط .
 (۲) الشم اء ١٨٥ - ١٨٨ .

<sup>(</sup>٤) ط: « ليستزيره » وأثبت ماني ش والشعراء.

 <sup>(</sup>٥) ط: « وأم » صوابه في ش والشراء .

على هند قُبتُمَا — وهند أمّ عمرو بن هند عمّ امرى القيس الشاعر ، وليلى بنتُ مهلمل هي بنت أخى فاطمة بنت ربيعة أمَّ امرى القيس — فدعا عمرو ابن هند يماندة فنصبها ممّ دعا بالطَّرَف . فقالت هند : يا لَيلى ، ناولبنى ذلك الطبق ا فقالت : لتمّ صاحبة الحلجة إلى حاجبها ! فأعادت عليها . فلمّ العت صاحت ليلى : واذلاه ا يا لتغلب ا فسمها ابنها عمرو بن كلنوم ، فنار الدمّ في وجهه ، فقام إلى سبف لعمرو بن هند معلّق بالرواق — وليس هناك سيف غيره — فضرب به رأس عمرو بن هند حتى قتله ، و فادى فى بنى تغلب فاتبهوا جميع ما فى الرواق ، واساتوا نجائبة ، وساروا نحو الجزيرة . . . وابنه عناب بن عمرو بن كلنوم قاتل ليشر بن عمرو بن عنس . وأخوه مرّة ابن كلنوم قاتل الله خطل :

أَبَنِي كُليبٍ ، إِنَّ عَمَّىً الله الله قَلَلا لله كَ وَفَحَكَّ الأَغْلالا والله أَعَلَم.

وأنشد بمده ، وهو الشاهد الناسع والنمانون بعد للمائة (١) :

۱۸۹ (كانًا خارجًا مِنْ جَنَب صَفَحَتِه سَنْوْدُ تَسَرْبِ لَسُرُهُ عِنْدَ مُفْتَأَدٍ)

على أنّ (خارجًا) حالٌ من الغاعل المعنوى وهو الهاء . لأنّ للمنى يشبه خارجًا . وقد بينّه الشارح المحقق .

وعامل الحال ما في كأنّ من معنى الفعل ؛ قال أبو علىّ الغارسيّ فى الإيضاح الشعريّ \_ وقد أورَد هذا البيتَ في باب الحروف التي تنضّمن معنى الفعل \_ :

٥٢١

<sup>(</sup>۱) انظر الحُصائس ۲ : ۲۷۰ وأمالي ابن الشجري ۱ : ۲۷۷:۲/۱۰۹ وديوان النابغة ۲۰ .

العامل فى خارجاً ما فى كان من منى الفعل . فإن قلت : لم لا يكون العامل فى خارجاً ما فى كان من منى الفعل ما فى كان من منى الفعل ؟ فالقول أن منى النشبيه لا يمتنع انتصاب الحال عنه ، نحو : زيد كمرو مقبلاً ؟ إلاّ أنْ إعمال ذلك فى البيت لا يستقيم ، لتقدَّم الحال ، وهى لا تنقدًم على ما يمكل فيها من للمانى .

والهاء في (كأنّه) عائدة على الميدرى المراد به قونُ الثور . والضير في (صفحته) راجع لهي ضُغران وهو اسم كلب . و (الشَّفُود) خبر كأنّ ، بفتح السين وتشديد الناء المضمومة ، وهي الحديدة التي يُشوى بها الكَبلب. و(الشَّرْب) بالفتح : جمع شارب . و تسوّه أى تركوه حتى نضِع ما فيه . شبّه قرنَ النور النافذ في الكلب بسَفُود فيه شواء . والمفتأد ، بفتح الممزة قبل الدال : المشتوى (١) والمُطْبَع ؛ وهو محلُّ الغَاد بسكون الممزة ، وهو الطبخ والنضح ، سواه كان قوبة رأوشواء (٢) . والمفتيد ، بكسر الممزة : اسمُ اعال ، وهو الذي يعمل اللَّة ؟ والفتيد ، على فعيل : كلُّ نار يُشوى علمها .

ساحب الشاهد وهذا البيت من قصيدة للنابغة المذَّبيانيّ ، يمدح بها النَّمانَ بنَ المنفر ، ويعتذر إليه فيها تما بلغه عنه . وقد بنَّينًا سبب اعتذاره في ترجمته في الشاهد الرابع بعد المائة (٣).

وهذه القصيدة أضافها أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحويّ(١)

<sup>(</sup>۱) ط: « المستوى » صوابه في ش وشرح التبريزي للقصائد ،

 <sup>(</sup>٢) ط : لا قدراً أو إشواء » . والقدربالفتح مصدر قدر بمنى طبخ . والإشواء :
 مصدر أشوى يمنى شوى كما ق المصباح

<sup>(</sup>٣) الحزانة ٢ : ص ١٣٠ وما بعدها

 <sup>(</sup>٤) أحمد بن عمد بن إسماعيل بن يونس المرادى النحوى ، المعروف بابن النحاس ،
 المتوق سنة ٣٣٨ . وشرحه للمعلقات السبع منه نسخ بدار الكتب المصرية .

إلى المعلَّقات السبع، لجودتها . وقد أورد الشارحُ المحقِّق في شرحه عدَّةَ أبيات منها . وقبل هذا البيت :

بذي الْجَلَيل ، على مُستأنس وَحد (١) أبيات الشاهد (كأنَّ رَحْلِي ، وقد زال النمارُ بنا من وحش وُجْرَةً مَو شيَّ أَكَارُعُه طاوى المصير كسيف الدَّيْقَل الفَردِ سَرَتْ عليه من الجوزاءِ ساريَّةُ تُزجى الشَّمالُ علمه حامدَ البَرَد طوعُ الشوامت ِ مِن خَوفٍ ومن صَرَ دِ فارتاعَ من صَوت كَلاّب فياتَ له فَيْمُنُّ عليه واســـتَمَرُّ به صُمْعُ الكوب بريناتِ من الحرَّدِ فهاتَ صُمْوانُ منه حيث يُوزُنُعه طَعْنَ المُعاركِ عند المجْحَرِ النَجدِ شَكَّ الفريصةَ بالمِدرَى فأنفَذُها شكُّ المبيطر إذْ يَشْنِي من العَضَدِ كأنَّه ، خارجاً من جَنبِ صَفحتِه سَفُّودُ شَرْبِ نَسُوه عند مُفْتَأَد في حالك اللون صَدْق غير ذي أوَد فَظَلَّ يَعجُمُ أَعلى الرُّوقِ منقبضاً ولا سبيلَ إلى عَفْل ولا قُوَد لما رأى واشقُ إقعاصَ صاحبه قالت له النفسُ: إنِّي لا أرى طَهَواً وإنَّ مَولاكَ لم يَسْلَمُ ولم يَصِد فَتَلَكَ تُبِلِغُنِّي النُّعَانَ ، إنَّ له فضلاً علَى الناس في الأدنَّى وفي البَعَدِ

> الرحل: الناقة . وزال النهار : أي انتصَف ؛ وهو من الزُّوال . وبنا : الباء بمعنى على. والجليل، بضمُّ الجيم (٢): النُّهام، وهو موضم، أي بموضع فيه هذا النبت . وهذا النُّنبتُ لا تأكله الدوابُّ . والمستأنس : الناظر بعينيه .

<sup>(</sup>١) الجليل ضبطنا البغدادي بالفم ، كما أثبت . والمعروف فتح الجيم ، كما في اللسان . قال : « واد لبني تميم ينبت الجليل وهو الثمام » . وفي معجم البلدان حيث ضبطه بالغتج أيضا : وذو الجليل : واد قرب مكة » . وأنشد عجز البيت .

<sup>(</sup>٢) ( انظر التعليق السابق ، ولم أجد من ضبطه بالضم ، فلملها محرفة عن الجليل « بفتح الجيم » .

ورُوى : (مسنوجِس) وهو الذي قد أوجَس في نفسه الفزع ، فيو ينظر . والوَّحد، بقنحتين : الوحيد المنفرد ، وهو صاحبها : وعلى يمعني مع . وجملة وقد زال النهار الح ، حال . وهذه الأمور نما يوجب الإسراع ؛ فإن المسافر في فلاة يجد في السير بعد الزوال ليصل إلى منزل يجد فيه رفيقاً وعَلَماً لدابته . وقوله : من وحش ، شبَّه ناقته بثور وحشيَّ موصوف بهذه الصفات

وقوله : من وحش ، شبَّه ناقته بنور وحنيّ موصوف بهذه الصنات الآنية . وخصّ وحشّ وَجْر لآنها فالاة بين مرَّان وذات عرق ، ستُون ميلاً ؛ والوحش يكنر فيها ، ويقال إنها قليلة الشرب فيها أ . والورْشِيّ ، بفتح الميم : اسمُ مغمول من وشَيت النوب أشيح وشيًا وصيّة : أى لوَّنه ألوانًا عنلقة . وأراد به النور الوحشي، فإنه أبيضُ ، وفي أ كارعه أى قوائه نقط سُود ، وفي وجهه سُفعة . ومؤشي بالجرّ صغة وحش، وأ كارعه فاعله . وطاوى النصير أى ضامره ؛ والمصير اليمّى ، وجعه مصران مصارين . وقوله : كسيف السَّبقل ، أى يلمح . والنّرد ، بكسر الراء وفتحها وسكونها : النور المنفرد عن أنناه ، وكذلك الغارد والغريد .

وقوله : سَرَتْ عليه الح ، السارية : السحابة التى تأى ليلاً . ومعنى سرتُ عليه الح ، أى مُطِر بنَو ، الجوزاء . وتُرْجى ، مصدرُه الإزجاء بالزاى والجيم ، وهو السَوق . والشَّال فاعله ، وهى ربحُ معروفة . وجامدَ البرد : مغمولُه : أى ما صلّب من البَرَد .

وقوله: فارتاعَ من صَوت الح ، أى فزع الثورُ وخلف. والسَكلاَّب، بالفتح: الصَّيَّاد صاحب السِكلاب. وله: أى للسكلاَّب. والفاء فى قوله: فبات، عاطفة. وطَوعُ مِرفوع بِبات. والمعنى عند الأصمعيّ: فبات للسَكلاَّب

<sup>(</sup>١) انظر شرح التبريزي وفي شرح الوزير أبي بكر زيادة توضيح.

ما أطاع شوامته ، من الخوف والقُمرَد . وعند أبي تحبيدة : فبات له ما يسر الشوامت . وروى (طوع) بالنصب ، فمرفوع بات ضميرُ الكَلاّب ، وله أي لأجل النور ، والشوامت : القوائم (١) ، جمع شامنة . أي فبات قائماً بين خوف وصرد ك و ومصدر صرد من باب فرح : إذا وجد البَرْد .

وقوله : فبتَّبِنَ عليه الح ، بُ : فرق ؛ وفاعله ضيير الكلاّب ؛ وضبير للمؤتّ المجموع للسيكلاب للفهومة من الكلاّب ؛ وضمير عليه للنور ؛ وكذلك ضمير به . وأراد بصُغ الكوب قوائم الكلاب ؛ والصُغ : الضوام الخفيَّة ، الواحدة صَعْماء . والكوب : جمع كُف ، وهو المفسل من العظام . قال أبو الفرج الأصبهائ في الأغاني : يعني بصنم الكوب أن قوائمه لازقة محدَّدة الأطراف مُلمُن ليست بهزيلات ؟ . وأصل الصَّم دقةً الثمن ولطاقة (؟) . وبريئات حال من الكوب . والحرّد ، بغتج المهملتين : أراد به المُعْيب ، وأصله استرخاء عَصب في يد البير من شيدة البقال ، وربما كان خِلقةً ، وإذا كان به نَفضَ يديه وضرب بهما الأرض ضرباً شديداً .

٥٢٣

وقوله : فهاب ضُمرانَ ، هو بضمَّ الضاد المعجمة : اسم كلب . منه أى من الثور . وروى الأصمى وأبو عبيدة (فسكانَ ضُمْرانُ منِه ) . ويُوزِعه : يُعْرِيه . فى الصحاح : أوزعته بالشيء فأوزعَ به ، فهو موزَع به ، أى مُمْرًى به . أى كان الكلب من الثور حيثُ أمره السكلات أن يكون . وطعن

 <sup>(</sup>١) الوزير أبو بكر: من نصب أراد بالشوامت النوائم. ومثله النبريزى. وليس ما يمنع أن يراد بالشوامت من يشمت من الأعداء.

<sup>(</sup>۲) جملها الشنقيطي « برهيلات » .

<sup>(</sup>٣) إلى هنا عبارة أبي الفرج فى الأغاني ٩ : ١٦٧ وفيها بدل « هزيلات » « رهلات » ، وبدل « دقة » «رقة » وليس فيهاكلمة « ملس » وانظر شرح الوزير.

المُعارِك ، بالنصب ، أراد : يعلمن طعناً مثل طعن المُعارك . وروُى ( صَرْبَ المُعارِك ، بالنصب ، أراد : يعلمن طعناً مثل طعن المُعارك . والمُعَجَر : اسم معلول من أجعرت ، بتقديم الجيم على المهائة ، أى ألجاته إلى أن دخل مجعره فانجعر . و ( النَّجَله ) برُ وَى بفتح النون وضمُ الجيم ، بمني الشجاع ، من النَّجِدة وهي الشجاعة ، يقال نجُد الرجل بالفتم ، فهو وصف المُعارك . ورُوى النَّجِدة وهي الشجاع ، فإن الوصف را النَّجِدة جاء بضم الجيم وكمرها ، وإمّا بعني الشجاع ، فإن الوصف من النَّجِدة والله في هذه القصيدة : ﴿ بعد الآين والنَّجِد » . وقد نُجِد بنَّجِد بالبناء ومنه قوله في هذه القصيدة : ﴿ بعد الآين والنَّجِد » . وقد نُجِد يُنَجَد بالبناء وعلى هذا فهو وصف المُحمّري أي بالبناء وعلى هذا فهو وصف المُحمّر ، ورُوى أيضاً ( النَّجِد ) بفتحتين ، فهو على حذف مضاف ، أى ذى النَّجَد بالبناء مضاف ، أى ذى النَّجَد ، ورُوى أيضاً ( النَّجِد ) بفتحتين ، فهو على حذف وظاف ، أى خل النَّجَد ، ورُوى أيضاً ( النَّجِد ) يقتحتين ، فهو على حذف وظاف ، أى ذى النَّجَد . وروى أبو عبيدة : ( حيثُ يوزعه طغن ) بالرفع ، وقال : رغم صوران بكان وجمل الخبر في منه ، أى كان الكلب من الثور والمن عبيب بهذا الجواب في هذا البيت .

وقُولُه : شُكَّ الغَريصةَ الْخَ ، فاعل شُكَّ ضميرُ النَّور . والغَريصة اللَّحمة بين الجَنْب والكَيْف ، التي لا ترال تُرْعَد من الدابَّة ، وهي مُعَمَّل . وأراد بلدُرى وَن النَّور : أى شُكَّ النُورُ بقرنه فريصةَ السكلُّب . وشُكَّ منصوبُ على المصدر التشهيميّ ، أى شُكَّا مثلَّ شُكَّ المبيطِ وهو البَيطار . ويَشَنى : يُداوى ليحُسُلَ الشَّفاء . والمَضد ، بتحتين : داء يأخذ الإبل في أعضادها (١٠) تقول منه : عضد البعيرُ من باب فرح .

<sup>(</sup>١) ط: « أعضائها » ، صوابه في ش والتبريزي والأغاني والوزير .

<sup>(</sup>٢) بط الجرح يبطه بطا : شقه . والمبطة : المبضع .

وقوله : (كأنَّه خارجاً الح) أى كأنَّ القَرْن فى حال خُروجه سَفُّودٌ . ومثلُه قول أبي ذؤيب اللهُدنى :

فَكَأَنَّ سَقُودَ بِنِ لَمَّا يُقَيِّرِا عَجِلاله بِشِواءِ شَرْبٍ يَنزَعُ

أى فكانّ سفودين لميقترا يشواء شَرْبٍ ، يُثرَّع ؛ أىهما جديدان (١). شبّه تونّيه بالسُمُّودين . وقوله : تجلِاله ، أى النّور بالطمن الواقع بالسكلاب

وقوله: فظل يعجُم الخ ، مجمه الجنه : إذا مضفه . والرَّوق بالفتح : التَّون . والحَلك : الشديد السواد . والصَّدق بالفتح ، هو الصُّلب بالفم . والأَود ، بنتحتين : العَرَج ، أى ظلّ الكلب يمضُغ أعلى القَرن لمَّا خرج من جَنبيه ، في حالك ، يعنى الترن في شدة سواده . أى تقبض واجتمع في القَرن لمَّا يجد من الوجع ؛ كما تقول : صلّى في ثبابه . قال ابن تُقيية في أبيات الممانى (٢) وقال : كمان القي بقرة أو ثور أن تكون الكلاب هي المقتولة . فإذا كان الشعر مديحًا الشمر موحظة ومرثية أن تكون الكلاب هي التي تقنلُ الثورَ والبقرة : للسر على أن ذلك حكالة قصة بعنها .

وقوله : لمَا رأى واشقُ إقعاصَ الخ ، واشقُ : اسم كلب . والإقعاص : الموت السريع ، يقال رماه فاقعَمَه : إذا قتله ؛ وأصله من القُماص بالفمّ وهو داء بأخذ الغنم فنموت سريعاً . والعقل : إعطاء الديّة . يقول : تُمثّلِ صاحبُه فل يقل به ولم يُهَدُّ به<sup>77</sup> .

•Y £

 <sup>(</sup>۱) في النسخين: «حديدان» تصحيف. وفي شرح المضايات الالتبارى ٩٧٤.
 « لما تجفيرا » : جديدان لم يستمالا : أو « لما تبقيشرا » يبردا ، هما حاراً ن .
 (٧) المعاني الكبر ٩٣٤.

ر.) ... با المسجد ۱۱۰ (۳) ش : د ولم يفديه » ط : « ولم يفده » صوابهما من شرح الوزير أبي يكر ۲۱ .

وقوله: قالت له النفس الح ، هذا تمثيل ، أى حدّثت نفسه بهذا ، أى باليأس منه . والمولى: الناصر والصاحب ، وهو هذا الكلب ، لم يسلم من المشرر الحت ولم يصد النور . وقبل : المولى صاحب السكلاب ، لم يسلم من المشرر لأن كلبه قتل . وقوله : فنلك تبلغنى النعمان الح ، أى تلك الناقة التى تشبه هذا النور تبليغنى النعان . وقوله : فن الأدنى الح ، البقد بمنحتين قبل : إنّه مصدر ، ويستوى فيه لنظ الواحد والجمع والمذكر والمؤتّث ، وقبل : إنّه جم بعد مناد وفرحم ، وولى ابن الأعرابي ( وفي البقد ) بشمتين ، وورحى أبو زيد ( وفي البقد) ، بضمتين ، وهو جمع بعيد . وروى أبو زيد ( وفي البقد) ، بضم فنت ، وهو جمع بعيد . وهو جمع بعيد . وهو جمع بعيد . ولوى أبو زيد ( وفي البقد) .

وقد لخَستُ شرحَ هذه الأبيات ، مع إيضاح وزيادات ، من شرح ديوان النابغة ومن شرح القصيدةِ للخطيب التيريزيّ ومن أبيات المعاني لابن قنيبة . و لله الحد .

وأنشد بعده ، وهو الشاهد التسعون بعد المائة ، وهو من شواهد س<sup>(۱)</sup> : • 1 ( فأرسكها اليراك ولم يَذُدُها ولم يُشفِق على نَفَص الدِخالِ )

على أن المصدر المرَّف باللام قد يقع حالاً كما فى البيت : فإنَّ العراك مصدرُ عاركَ يعاركُ معاركةً وعرا كاً ، يقال أورَدَ إبلَه العراك : إذا أوردها جيمًا الماء ، كما فى قولم : اعتركَ القومُ : أى ازدَّحُوا فى المركة .

<sup>(</sup>۱) فى كتابه ۱ : ۱۹۸۷ . وانظر ديوان لبيد ۸۹ وأمالى ابن الشجرى ۲ : ۲۱۶ وابن يعيش ۲ : ۲۲ / ٤ : ۵۰ والإنصاف ۸۲۲ والعينى ۳ : ۲۱۹والهم ۲ : ۲۳۹ والتصريح ۱ : ۳۷۳ /

وفيه مذاهب : الأولُ مذهب سيبويه : أنّه مصدر وقع حالاً . الناتى مذهب أبي على الفارسيّ . وينتُهما الشارح المحقّق . الناث مذهب ابن الطّرّاوة ، وهو أنّ العراك نعتُ مصدرٍ محذوف ، وليس بحال ، أى فأرسلها الإرسالَ العراك .

وزع شلب أن الرواية : (وأوركاه البراك) وأن العراك مفعول ثاني لأوردها . وأما قولم : أرسلها العراك ، فهو عند الكوفيين مضمّن أرسلها لأوردها ، فهو مفعول ثان لأوردها . و (الإرسال) : يمسى التخلية والإطلاق ، وفاعله ضعير الحار ، وضعير المؤتّ لاتبه وهي جمع أنائة (۱) . و ألدو ) الطود . و (الميشنق) أي الحار ، من أشفق عليه : إذا رحه . و (النّقَص) بنتح النون والغين المعجمة وإهمال الصاد : مصدر ، في الصحاح : و (النّقص) بنتح النون والغين المعجمة وإهمال الصاد : مصدر ، في الصحاح : في المحكم بينغص الرجل بالكسر بنغص نفصاً : إذا لم يتم "مُراده وكذلك البعير : إذا لم يتم "مُراده وكذلك البعير : أن أم يتم "مُراده وكذلك البعير : أن أعنى المناه المعجمة أيضاً و أعناقها إلى الماء بشعة و وسع . قال العير القي تعرب أن ينحرك الموادة الإزحام ؛ فهو واقف مزحوم ، لا يقدر أن يتحرك لا لتدة الازحام ؛ فهو واقف مزحوم ، لا يقدر أن يشرب ، ولا يتمكن من الحركة . و (الدّخال ) بكسر الدال : أن يُداخل وأهديد المعلم أو ضعينًا ، وقال الأعلم : الذخال : أن يُدخل القوى بين فوينين فيننفس عليه شربه .

وهذا البيت من قصيدة للَّمِيدِ بن رَبيعة الصحابي"، وصف به مُحرُ وحش

 <sup>(</sup>١) في القاموس أن الأنانة قليلة ، والأكثر الأنان بدون هاء . وكلمة ﴿ جم »
 ساقطة من ش .

<sup>(</sup>١٣) خزانة الأدب ج ٣

تعدو إلى المساء . يقول : أورد العَيْر أَتُنه المساء وَفَهَ َّ واحدة ، مزدحية ، ولم يشفق على بعضها أن يتنفّص عند الشرب، ولم يُدُدُها لأنّه يخاف الصيّاد . يخلاف الرعاء الذين يدبّر ون أمرَ الإبل، فإنّهم إذا أوردوا الإبل جعلوها قطعًا

أبيات

قِطاً ، حَيْى نَرُوى ، وقبله : (رَفَعْنَ سُرادِقاً فى يومٍ ربحٍ يُصُفَّق بين مَيل واعتدالٍ) أراد بالشَّرادق النُبار . ويصفّق : يردَّد ، تارة مائلاً وتارة مستويًا .

والنون ضمير الأثن . ورأيتُ في ديوانه : ( فأوردَها العِراك ) . وفاعله ضمير العير . وهذه القصيدة مطلمها : ( أَمَّا أَنَّ مُنْ مَا لَهُ مَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّ

(أَلَمْ تَلُيمْ عَلَى الدِّمَنِ الحُوالَى لَسَكَى بِاللَّهَ النِّ فَالتَّفْالِ ) وترجمة لَبِيد تقدمت في الشاهد الثاني والمشرين بعد المائة (1).

. . .

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الحادى والتسعون بعد المسائة ، وهو من شواهد سيبويه (<sup>۲۷</sup>):

١٩١ (جاءوا قَضَهُمْ بَقَضِيضهِمْ)

هذا مأخوذً من بيت أورده سيبويه .

(أتننى سُلَمُ قضَها بَقَضِيضِها تَعَسِّح حَولى بالبَقيم سِبالهَا) أنشده على أن قضَهم مصدر وقع حالًا. وبيّنه الشارح المحقّق بما لا مزيد عليه. وقال الأعلم: منى قضًها بقضيضها: منقضًا آخرُهم على أوّلم ؛ وأصل

(۱) الخزانه ۲ : س ۲٤٦.

<sup>(</sup>۲) فی کتابه ۱ : ۱۸۸ . وانظر ابن یعیش ۲ : ۱۳ والأغانی ۸ : ۱۰۰ وودیوان النهاخ ۲۰ .

القضّ الكمر ، وقد استعمل الكمر موضع الانقضاض ، كقولم : عُقاب كاسرة ، أى منقضةً انهى . والكسر : الوقوع على الشيء بسرعة .

وهذا البيت للشَّماخ . وبعدَه :

(يقولون لى: يا ، احليف والستُ بحالف ، أخاد عُهم عنها لكبا أنالها فرّ جتُ غَمَّ النفس عنى بحكافة كا قدّت الشَّفراء عنها جلالها فقوله : أنتنى سُلَم ، بالنصغير ، وروى بدله (بمم) وهما قبيلتان . والسِبّال جم سَبلة وهى مُعدَّم اللحية . أراد أنّهم يمسعون لحام وم يتهدّونه ويتوعدونه . وقال الأعلم : يمسّعون لحام تأهياً للكلام . والبقيم : موضعً يمدينة الرسول عَلَيْنِيْنَ .

وقوله: يقولون لى يا احلف ، أى يا رجلُ احلِف ، أو يا البنبيه . وقوله : أخادعهم عنها ، أى عن الحلفة التى طالبونى أن أحلِف بها ، فأقول لهم لا أحلف ، وأغليمُ أن الحلف يشق على ، حتى يلحوا فى استحلاف ، فإذا استحلوف المقطمة الخصومة بيننا . وقوله : لكيا أنالها ، أى أنال الحلفة واليهن . ومئله قول بعضهم :

سأونى البين فارتعتُ منها لَيُغَرُّوا بذلك الإنحداعِ ثمّ أرسلتُها كمنحدَرِ السيـــــــلوِ تعالَى من للسكان اليَفاع

ومثله لابن الرومى :

وإنَّى لذو حَلِمْتِ كاذبِ إذا ما اضطُرِرْتُ وفي الحال ضِيقُ وهل من مُخاصِ على مُلمٍ يدافِع باللهِ ما لا يطيقُ<sup>(۱)</sup> ا

(۱) طراز المجالس ۱۲۹ وشرح المقامات للشريتى ۱ : ۹۹ ومحاضرات الراغب 1 : ۳۲۱ وسمط اللاكل ۱۸۸. وقَدَّ بمعنى شقَّ وقطع طولًا . بريد : كشفت هذا الغَّ عنّى باليمين الـكاذبة كما كشفت الشقراء ظهرًها بثَقَّ جُلِّها عنه .

وسبب هذه الأبيات ، على ما روى محمّد بن سلام (١) ، قال : كانت عند الشيَّخ امرأةٌ من بنى سُلم ، فنازعته وادّعت عليه طلاقاً ، فحضر معا قومُها فاعنوها . فاختصموا إلى كثير (١) بن السَّلَت — وكان عبّانُ بن عمّان رضى الله عنه قد أقمَده للنظر بين الناس — فرأى كَثِيرِ أنَّ لهم عليه يميناً ؛ فالترى الشياح باليمين يحرِّضهم عليها ، ثمّ حكف . وقال هذه الأبيات .

وعن القاسم بن معن (٣) قال : كان للشّاخ امرأة من بني سُلم ، فأساء البها وضربَها وكمر يدّها ؛ ثمّ لما دخل المدينة في بعض حوائجه ، مقلت به بنو سُلم يطلبون بقالان ها : احلف ! فجعل يُعلِظ أمر البين وشدّتها عليه ، ليرضوا بها منه ، حتى رَضُوا . فحلف ، وقال : الرضوا بها منه ، حتى رَضُوا . فحلف ، وقال : على أمر البيت جاعاً بعنر بلاء ، أي أمو بدا كما على خيرة كانت ، أم البرس جامع ، فكيف وقد ستنا إلى الحق مالها سترجع غضتي تَرْدة الحظ عند ن كا قطمت عنا بليل وصالها أتنى سُلم قضها بقضيهها . . . . . . . الأبيات الثلاثة ) وقيل : سبها أنّه هجا قوماً فاستحلفوه ، فحلف ونخلص منهم .

والشّاّخ اسمه مَعْقل بن ضِرار الغطّفانيّ . وهو نُخفرم: أدرك الجاهليّة والإسلام. وله مُحبة . وجعله الجُسّعيّ في الطبقة الثالثة<sup>(4)</sup> من شهراء الإسلام،

(۱) طبقات ا بن سلام ۱۱۲ .

(۲) ط: «بشر» سوابه في ش واين سلام والأغاني ٨: ٩٩ نقلاً عن
 اب سلام.

(٣) الحبر عن الأغابي ٨ : ١٠٠٠ .

(٤) في النسختين « التانية » صوابه من الطبقات . وانظر الطبقات ص ١٠٣ .

477

ترجمة الشهاخ

وقرنَه بالنابغة الجمعديُّ ولَبيد وأبي ذؤيب الهذلى . وقال : إنَّه كان شديدَ مُتُونِ الشعر ، وأشدُّ كلاماً من لبيد<sup>(۱)</sup> ، وفيه كَزازة ، ولَبيدُ أسهلُ منه منطقا(۲).

وقال الخطيئة فى وصيّنه : أيلِغوا الشَّاخُ أَنَّهُ أَشَمَرُ عَطفان . وهو أوصف الناس للحَمير ، يروى أَنَّ الوليدَ بن عبد لللك أُ شِد شيئاً من شعره فى وصف الحجير فقال : ما أوصَفه لها ! إنَّى لأحسَب أَنَّ أَحدُ أَبويه كَان حَمَّاراً ! وكان الشَّاخِ يهجو قومَه وضيقه وبنُّ عليهم يقراه . وهو أوصَف الناس للقوس ، وأرجرُ الناس على البديه ، وشهد الشَّاخِ وقعة القادسيّة . قال المرزباتى : وتوفى فى غزوة مُوقان فى زمن غبانَ بن عنان رضى الله عنه .

قال ابن تُخيبة ، في كتاب الشعراء (٣): أمّ الشَّاخِ مِن وَلَد الْخَرْشُب ، وفاطمة بنت الخرشب أمّ ربيع بن زياد وإخوته العبسيّين الذين يقال لهم : الكُمَاة (٤) .

\* \* \*

وأنشد بمده، وهو الشاهد الثانى والتسعون بمد المائة ، قولَ المنتُيِّ (\*) : ۱۹۲ ( وقبَّلتني على خَوفِ فَحَّ لِيْمَ )

**و**صدره:

### قبلتُها ودُموعي مَزْجُ أدميها

<sup>(</sup>١) كذا في الأغاني عن ابن سلام . والذي في الطبقات : « أشد أمر كلام من لبد » .

<sup>(</sup>۲) انتهی کلام این سلام .

<sup>(</sup>٣) الشعراء ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر الكامل ١٣٠ وجهرة ابن حزم ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٠) ديوان المتنبى ٢ : ٣٠٢ .

على أنَّ قوله : (فماً ) حالٌ ، وصاحبُ الحال ضمير قبلنني المستنر ، أي جاعلةً فاها على فيّ .

وهذا البيت من قصيدة قالها في صباه ، مطلعُها :

أ بنات الشاهد

(صَيفَ أَلمَّ بِرأَسَ غير محنيهم والنَّيفُ أحسنُ فِيلاً منه باللَّهم المَّمَّ ، بِيدْتَ باضًا لا بياضُ له لا أَتْ أَسُودُ فَي عَنِي مِن الظَّلَم ، فَي مِن الظَّلَم ، وشبي باللَّجَ الحُلُم فَل أَمْرُ بُرسم لا أَسَا يُلُهُ ولا بَدَاتِ خِارِ لا تُريقُ دَى تَنقَّتُ عَن وَفَاءَ غَير مُنصَدَع، يوم الرحيل، وشَعبِ غير ملتُم قَبِلُهَا وَدُموعي مَرْحُ أَدْمِها وَقبلتني ، على خوف، فما لفم فندُتُ ماه حياة من مُقبَلِها لوصابَ تُربًالاحياسالنا الأمَم )

----

قوله: ضيف أمراً برأس الخ ، عني بالضيف الشيب . والمحتشم: المنتبض المستجى . يريد . أنّ الشبب ظهر في رأسه دفعة من غير أن يظهر في تراخ . وهذا معنى قوله : غير محتشم . ثمّ فضل فعل السيف بالشَمَ ، على فعل الشيب به ، لأنّ الشيب أقبحُ ألوان الشعر . وهذا مأخوذ من قول اللبحثرى : وددت بياض السيف يوم المنيخي ... مكان بياض الشيب منه بمَغْرِق

وقوله : إِبْعَدَ بِعِدت بِياضاً الحُرُّ ، دعاء على الشَّيب . ويعد يبعَد من باب فرح : إذا هلك وذلّ . والبياض الأول : الشَّيب ، والثانى : الرَّونق والحسْن . وأسودُ ، هنا : واحد السُود . والغُلَمَ : الليالى الثلاثُ في آخر الشهر . يقول

<sup>(</sup>۱) في النسختين : « لقيتى » بالتاء ، وإنما هو ضمير الفوائي في بيت قبل هذا وهو : أجيدك ما وصل الفوائي عطيم ولا القلب من رق الغوائي بمتق

مغنى اللسب .

لِيَباضَ شَيِه : أنتَ عندى واحدٌ من تلك الظلّم . كنول أبى تماّم فيه : له مَنظرٌ فى العين أبيضُ ناصعٌ ولكنّه فى القلب أسودُ أسفعُ وقيل : أسودُ أفعلُ تفضيل جاءعلى مذهب الكوفييَّين . وهذا من أبيات

وقوله : بحبُ قاتلتى الحُمْ عَنِي بَقاتلتِه حبيبتَه . يعنى أنَّ حبًّا يقتله . والباء من صلة النفذية . يقول : تغذيت بهذين : الحبُّ والشيب . ثم فسر ذلك بما بعده . يقول : هويتُ وأنا طغلٌ وشبتُ حبن احتلتُ لشدة ما قاسيتُ من الهوى : فصار غذائى . فقوله : هواى مبتدأ ، وطفلاً حالُّ سد مسمًّ الحجر، و ومثله ما بعده . وقد فصَّل بهذا ما أجمله أوّلا ، لأنّه بيَّن وقت المِشق ووقت الشه .

وقوله: فا أمرُّ برسم الخ ، الرسم من أثر الدار : ماكان ملاصقاً بالأرض . والطَّلُل : ماكان شاخصاً . يقول : كلُّ رسم يندكوني رسم دارها ، فأسأله تسلياً ، وكلُّ ذات خار تُدُكُر نبها ، فتريق دمى ، وقوله : تنفست عن وظاء الخ ، يقول : تنفست عن وظاء الخ ، يقول : تنفست يوم الوَداع تحسُراً على يوم فولى ، عن وظاء بينى عافى قلبها من وظاء صحيح غيرمنشق . ويريد بالشُّعب الفراق ، من من وظه شعبته : إذا فرقته . والمنى : وعن مُحرَّن شُمب . فحذف المضاف . وقوله : قبلها ودموعى الخ ، أي بكينا جيها حتى امتزجت دموعى بدُموعها ، في حال النقبل . والمَرْج : البخراج ، مصدرٌ حتى به الفاعل . يقول : دموعى ما ذَجتُ .

قال أبو حيّان في الارتشاف:قال الفرَّاء: أكثر كلام العرب كلَّمتُهُ فَاهُ إلى فَّ بالنصب ، والرفعُ صحيح وفيا أشبه هذا ، نحو : حاذبته ركبته إلى ركبتى؛ والأكثر فيه بالرفع . وإذا كان نكرة فالنصب المؤتر الهنار، غو تكتبه فياً لغم ، وحاذيته ركبة لركبة . ورفقه وهو نكرة جائز على ضعف ، إذا جملت اللام خبراً لغم ؛ وإن وضعت الواو موضع الصفة ، فقلت : كلّمته فوه وفي . وحاذيته ركبته وركبتى ، فالواؤ تسل ما تصل إلى، والنصب معها سائع على إعمال المفسر اه كلام الغراء . قال أبو حيان: المفسر > يعنى بقوله : و والنصب معها > أى مع الواو في الثانى . د سائع على إعمال المفسر > يعنى جاعلاً ؛ أى جاعلاً فأه ، وجاعلاً ركبته . ويقتصر في هذا المفسر > يعنى جاعلاً ؛ أى جاعلاً فأه ، وجاعلاً ركبته . ويقتصر في هذا على مؤرد التماع . ولو قدمت حرف الجر فقلت : كلّنى عبد ألف إلى في فوه ، لا بجوز النصب باجماع من الكوفيين ، وتقتضيه قاعدة وقول سببويه في أنه سبتياً لا بجوز ، فينبنى أن لا بجوز هذا . فلو قدمت فاه إلى في على كلنه، فقتل ؛ فاه إلى في كل كلنه ، فقتل المناجو في المعربين . فلو قلت : فوه إلى في كلي عنه الكوفيين ، ولا أحفظ نصاً عن الموربين ، والقياس يقتضى الجواز . اه

وقوله: فذقتُ ماء حياةٍ الخ ، جعل ربقَها ماه الحياة ، على معنى أن العاشق إذا ذاقه حَيِيَ به . ومعنى لو صاب تُرباً لو نزل على تراببي: من قولم : صاب المطر يصوب صوباً ، يمنى أصاب . يقول : لو وقع ربقُها على الأرض لأحيا الموتى من الأم المتغدَّمة . وأوَّلُ هذا المعنى للأعشى :

لو أسندَتْ مُنِيّاً إلى نَحْرِها عاشَ ، ولم يُنقل إلى قابر

...

 <sup>(</sup>١) ش ﴿ قاعدة قول سيبويه في أن إلى في تبيين ﴾ وما أثبته من ط هو الموافق
 لما في الارتشاف بخطوطة دار الكتب ٧٢٨ نحو س ٧٥٦ .

فنقل أبو الطيِّب الإِحْياء إلى ريقها .

وما شرحتُ به هذه الأبيات فهو من شرح الإمام الواحديّ ،لخَصّنه منه باختصار : وترجمة المنذّى تقدَّمتُ في البيت الحادي والأربعين بعد المائة (1.

\* \* \*

وأنشد بعده:

( ولقَدْ أَمْنُ على اللنبِمِ يَسُبُنِّي فَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ لا يَعْنِبني (٢٠)

على أن اللام في اللتيم زائدة . قد تقدّم الكلام على هذا البيت في الشاهد الخامس (١٠) الم

\* \* \*

وأ نشد بعده، وهو الشاهد الثالث والتسعون بعد المائة <sup>(1)</sup> :

١٩٣ (فَمَا بِالنَّا أَمْسِ أَسَدُ العَرِينِ وَمَا بالنا اليومَ شَاءَ النَّجَتُ )

على أنّ أُسدُ العربن ، وشاء النجف ، حالان ٍ ، إمّا على تقدير مثِل ، وإمّا على أويلهما بوصف ، أي شجعاناً وضماناً . وهذا ظاهر .

وهذا البيتُ آخر أبياتٍ أربعةٍ لأحد أصحاب علىّ بن أبى طالب رضى الله أبيان الشاهد عنه ، وهي :

( أيمنمُنا القومُ ماء الفراتِ وفينا السيوفُ وفينا الحجَفُ

<sup>(</sup>۱) الحزانة ۲ : ص ۳٤٧

<sup>(</sup>۲) الحمائص ۳۰ : ۳۳۰ واین الشجری ۲ : ۳۰۳ والدینی ٤ : ۵۰ والهدج ۱ : ۲/۹ : ۱۰ وشرح شواهد الملنی ۱۰۷ والأشوقی ۱ : ۱۸۰ / ۳ : ۲۳۰ ۱۳۰ والتصریح ۲ : ۲۱۱ :

<sup>(</sup>٣) الخزانة ١ : س ٧٥٧

<sup>(</sup>٤) وقعة صفين ١٦٥ .

وفينا على ، لَه صَولة إذا خَوْفُوهُ الرَّدَى لَم يَخَلَ ونحن الذينَ ، غَدَاةَ الزُّبيرِ وطَلْحةَ خُصْنًا غِمَارِ التَكَفَ فا بالنا أمن أسد العرين .....الخ) ومنشؤها على ما ذكر في كتاب الفتوح وكتاب الروضة للحجوريّ : أن علىَّ بن أبي طالب رضي الله عنه ، لمَّا نزل بصيفيِّنَ — وصفيِّنُ مدينة عتيقة من بناء الأعاجم ، على شاطئ الفرات ، بالقرب من قِنَّسرين - فسبقه معاوية إلى الفرات، ومنع عليًّا وأصحابه من الماه؛ فأرسل علٌّ رضي الله عنه إلى معاوية، الأشعثَ بنَ قيس ، وصعصعةً بنَ صُوحَان ، وقال : اذهبا إلى معاوية وقولا له : خيلُك حالتُ بينناً وبين الماء ، ونحن نَكْر ه قنالَكم قبل الإعدار ! فأبلغاه الرسالة ، وجرى بينهم [كلام(١)] : فقال الأشعث : إنَّك إن تمنعنا الماء تَرَمَنًا مالا تريد ، فحلُّ عن الماء قبل أن تُعُلُّب عليه ! وقال ابن صُوحان : إنَّا لا نموت عطَشًا وسيوفُنا على عواتقنا ! فاستشار معاويةُ أصحابه ؛ فقال له الوليد بن عُتبة - وهو أخو عنمان من أمَّه - : امنمهم كما منعوه عنمان 1 فقال عرو بن العاص: ما أظنَّ علياً يظمأ وفي يده أعنيَّة الخيل وهو ينظر إلى الفرات، فحلٌّ عنه وعن الماء . وقال ابن أبي سَرح : أمنعهم الماء منهُم الله إياه ! فقال ابن صوحان : إنَّما منعه الله الفَجَرة مثلَك ومثلَ هذا الفاسق : الوليد . وبقى أصحابُ على يومَهم وليلنَّهم عِطاشاً . فسمع على رضى الله عنه صبيا ينشد :

أيمنعنا القومُ ماء الفراتِ . . . (الأبيات الأربعة)

ورجع الأشمث فقال: أيمنعنا القومُ وأنت فينا 1 خلَّ عنَّى وعنهم غداً 1 قال علىّ: ذلك إليك . فنادى مناد له: من كان يريد الماء والموت فميعاده ...

<sup>(</sup>١) التكملة من هامش ش .

العشيم ! فأصبح كملى باب مِضرَ به (1) أربعة عشرَ ألفا ، وسار القومُ وكلُّ برحَزَه ، ثم قال الأشث : تقدَّموا ! فلمّا أشرفوا على الماء قال لأصحاب معاوية : خلُّوا عن الماء وإلاَّ ورَدْناه ! فقال أبو الأعور السُلَمَى : لا والله ، حَي تأخذُنا السيوفُ وإياً كم ! فقال الأشث للأشتر : أقيم الخيلَ ! فأفحمَها حتى تحست سَنابكها في المناه ؛ وأخذ القومَ السيوفُ فولُوا عبر الماء اه.

فقوله: وفينا السيوف وفينا الحَجَف ، هو جم تحَجَفة بغنج الحاء المجلة والجبيم ، يقال للكُرْس إذا كان من جُلود ليس فيه خشب ولا عقب : حجنة و كرّة ب كذا في العُبار . وقال ابن دُريد في الجُهرة : هي جلود من جلود الإلى يُطارَق بعضها على بعض ويجهل شها الستّرسة . وقوله : ونحى اللذين غداة الرّبير ، يُشبِد به الى وقعة الجنل . والفياد : جم خَرة بالفنج ، وهي الشدّة . وقوله : أسد العربين ، هو بفنح العين المهملة ، في الصحاح : العربين والعربينة ، مأوى الأسد الذي يألفه ؟ يقال : ليث عربينة وليش غابة . وأصل العربين جماعة الشَّمر . وقوله . شاء النّبَيف ، الشاء : جم شاة ، في الصحاح : الشاة من الغنم تذكّر وتؤنث ، والجم شياة بالهاء في أدنى العدد ، تقول : ثلاث شياه ، إلى المشرة ، وانتجف الخام أو الحربينة المناه شياء ، عنص الشاء شرى . وانتجف النون والجبيم ، قال ابن الأهرابي : هو الحلب الجيد حتى ينفض الفرع ع ، بغنح النون والجبيم ، قال ابن الأهرابي : هو الحلب الجيد حتى ينفض الفرع عن اللبن ، وانتجفت الزيم السحاب : إذا استغرجت أقصى ما في الضرع عن اللبن ، وانتجفت الريم السحاب : إذا استغرجت أقصى ما في الضرع عن اللبن ، وانتجفت الريم السحاب : إذا استغرجت أقصى

 <sup>(</sup>١) المضرب: الفسطاط العظيم ، وضبطه صاحب القاموس كمنبر . قال الربيدى :
 وضبطه شيخا كمجلس .

<sup>(</sup>٢) ش ﴿ ينقس الضرع ﴾ تصحيف .

الذيء: استخراجه ، وكذلك استنجافه . والنَّجَف والنَّجَف أيضاً : مكان لا يطوه الماء مستطيل منقاد ، والجم نجاف . وقال ابن الأعرابي : النَّجفة المسنَّلة ، والنَّجف : النَّجفة التي هي بظاهر الكوفة المسنَّلة ، والنَّجف التي هي بظاهر الكوفة المسنَّلة تمنع ماء السيل أن يعلو منازل الكوفة ومقابرها ، وفيه مرقد على ابن أبي طالب رضى الله عنه . قال إسحق بن إبراهيم الموصلي يمنح النجف (۱) ما إن أبي طالب رضى النَّجف شائل والحال في أمس وفي الحال ، لكوفه والبال هنا بمعني الشأن والحال ؛ وهو العامل في أمس وفي الحال ، لكوفه بمعنى العمل . قال التختاراتي — عندما قال الزيخشري في سورة آل عران : ما يأله وهو آمن حال عامله ما في بال من معنى الغمل ؛ ولم ينه الغمل ، قال انتخال هذا و الم الله . أما يأله وهو آمن حال عامله ما في بال من معنى الغمل ؛ ولم

ما بالُ عينكِ منها الماء ينسكب (٣) انتهى

واعلم أن مجىء الحال بعد ما بال أكترى" ، وقد يأتى يدونها، كتوله تعالى ( فَمَا بِالُ التَّرُونِ الأَوْلَى<sup>(٤)</sup> ) . وقد وردت الحالُ بعدّه على وجوه : منها مفردة كمت الشاهد ، كند له<sup>(ه)</sup> :

(١) في معجم البلدان ( النجف ) : « يمدح الواثق ويذكر النجف ». .

<sup>(</sup>۲) وكذا في يلتوت ، والنوجه (وأي» ، وفي الأغان • : ۸۸ : « لم ينزل الناس» وأعنى ، من قولهم عذا البلد يعذو : طاب هواؤه ، والعذاة : الأوض الطبية البيدة عن الماء والوخم . وفي النسختين والأغاني : « أغذى » صوابه في ش .

<sup>(</sup>٣) هو أول بيت في ديوان ذي الرمة . وعجزه : ﴿

<sup>\*</sup> كأنه من كلى مغرية سرب.« (٤) الآية ١٠ من سورة طه .

 <sup>(</sup>ه) زاد الشتيطى فى هامش نسخته: « ومنها مامى جم » بعد كلمة و الشاهد » ،
 وهو سهو ، فان « معلقات » حال مفردة أيضاكما هو فى اصطلاح النجاة ، لأنها لبست بجملة ولا شبهها .

ف بالُ النجوم معلَّقات بقَلَب الصَّبُّ لِسَ لَمَا براحُ ومنها ماضيَّة مترونة بقد، كقول العامريّ :

ما بالُ قلبكِ يا مجنونُ قد تعليما من حُبُّ من لاترى فى نَيْدِ مَلَيَّا مَا وَالْ وَلِيْ عَلَيْهَا مَا وَالْوَاو وبالواو معها ، كنوله :

ما بالُ جهلِك بعد الحلم والدين وقد علاك مُشيبٌ حين لاحين<sup>(1)</sup> ويدون قد ، كفوله أيضاً :

فا بال قلبي هدّه الشوق والهوكي وهذا قيصي من جوى الحرن باليا<sup>(٢)</sup>
 ومضارعة مندة ، كفول أنى العناهية :

ما بالُ دينِكَ ترضى أن تدنُّسه وثوبُ دُنْياكَ منسولُ من الدنس وبالواو ، كقوله :

ف بال من أسمَى لأجبُر عظمه حِفاظًا، وينوى من سَفاهَ بِكُسْرِى (\*) ومنطة ، كا أنشده ابن الأعرابي :

> \* وقائلة ما باله لا يزورُها \* ومنها آسميّة غير مقترنة بواو ، كقول ذى الرُمّة : ما بال عينكَ منها للماه ينسكِبُ

 <sup>(</sup>١) البيت لجرير في ديوانه ٨٦، وسببويه ١ : ٣٠٨.
 (٢) ط. : « قده الشوق » وأثبت ماف ش.

<sup>(</sup>٣) البيت لابن الذئبة التنق ، كما في مجالس نعلب ١٧٣ وشرع شواهد المنني ٢٦١ وأمالى الثال ٢ : ١٧٧ . وقب إلى الأجرد الثنق في الشعراء ، ولعاص الجرى في حماية الحاسة ١٠٤ وكمنانة بن عبديا ليل الثنق في حماية ابن الشجرى ٧٠.

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الرابع والتسعون بعدالمـــائة ، وهو من شواهد س<sup>(۱)</sup> :

## ١٩٤ (ومَا حَلَّ سَعْدِينٌ غَريباً بَبِلْدَةٍ)

على أنّه يجوز تنكيرُ صاحبِ الحال إذا سبقَه نفى : فإنّ (غربيّاً) حالٌ من (سَمَّدِيّ ) وهو نكرة . وجاًز لأنّه قد تخصص بالنفى . وببلدة متملّق بقوله حلّ أى نزل وأقام .

وهذا صدر ، وعجزه :

( فيُنْسَبَ ، إلاّ الزُّبرِ قانَ له أبُ (٢)

قال أبو علي الفارسي في التذكرة القصرية: قِيل: نصب الشاعر غريباً على الحال في قوله فينسب إلى الغربة. على الحال في قوله فينسب إلى الغربة. وهذا لا يجوز: أعنى نصب غريباً بينسب ؛ لتقامه عليه ؛ لأن تقديم الصلة على الموصول لا يجوز، والغرار ممما يجوز إلى مالا يجوز مرفوض. ولكنة حال من النكرة. فاعلم ذلك اه.

وروى أيضاً ( وما حَلِّ سَعَدِيٌ غريبٌ ) بالرفع ، فعلى هذا هو وصفُ لَــعَدُى ّ . استشهد به سيبو يه على نصب ( يُدُسبَ ) بعد الفاء على الجواب مع دخول إلاّ بعده للإيجاب ، لأمّما عرضَت بعد اتّصال الجواب بالنفى ، ونصبه على ما يجب له . . ويجوز الرفع أيضاً .

<sup>(</sup>۱) فی کتابه ۱ : ۲۰۰ .

 <sup>(</sup>۲) ضبطت « الزبرقان » بالرفع فی کتاب سیبویه ، ویری البغدادی هنا نصها .

وأورده الشارح المحقّق في نواصب الغمل للضارع أيضاً على أنّ النفي راجعً إلى يُنسَب ، أى يحكل ولا ينسب ؛ قال : ﴿ ولولا أنّ ما بعد الغاء منتى ، لما جاز الاستثناء ، إذ للفرّع لا يكون في الواجب » إذ التقدير ما نُسِبَ ذلك السَّفدى إلى أحد إلاّ إلى الزبرقان . فالزبرقان منصوبٌ بنزع الخافض وهو إلى ، وجازٌ له أب حالٌ من الزبرقان أى في حال كون الزبرقان أبّا لذلك السَّفدى . والزبرقان سيَّد قومه وأشهرهم ، فإذا تغرُّب رجلٌ من بني سعد ، وهم وهط الزبرقان ء فسئل عن نسبه ينتسب إليه لشرفه وشُهرته .

. 41

والزّبرقان من الصحابة ، وهو 'حصين بنَ بدر بن امرى القيس بنَ خَلَف الربرقاد، بدر ابن بَهْدَالَة بن تميم . قال ابن عبد البَرّ في ابن بَهْدَالَة من تميم . قال ابن عبد البَرّ في الاستيماب : وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه — وكان أحد ساداتهم — فأسلموا . وذلك في سنة تسيم . فولاً مصدقات قومه . وأقرّ ه أبو بكر وعمر على ذلك . وإنما سمّى الزبرقان ألحنه ، شبّه بالقمر ، لأنّ القمر يقال له الزبرقان . قال الأصميميّ : الزبرقان : القمر ؛ والزبرقان : الرجل الحفيف اليميّة . وقد قيل : إنّ اسمّ الزبرقان القمر ابن بدر (١٠ . والأكثر على أنّه الحصين بن بدر . وقيل : بل سمّى الزبرقان لأنّه لبس عمامةً مزبّر كَةَ بالزعفران .

وهذا البيت من قصيدة للَّـمِين المِنْقَرَىّ . واسمه مُنازل بن زَمَعه . وكنيته اللهب المنعرى أبو أُكيرر ، مصغّر أُكدر ، من بني مينقر ، بكسر الميم وفتح القاف ، وهو

 <sup>(</sup>۱) لمل ذلك لتول الشاعر فيه ، وقد يكون تغيير الفرورة الشمر :
 سيدركنا بنو القمر بن بدر سراج الليل الشمس الحمان الشار الاستيماب ، ١٦٥ .

مِنقَر بن عُبيد ، بالتصغير ، ابنُ مقاعِس وهو الحارث بن عَمرو بن كهب ابن سعد بن زيد مناة بن تميم .

واللّمِين شاعرٌ إسلاميّ في الدولة الأموّية . قال ابن قُتيبةً في كتاب الشعراء(١٠ ، وللبردُ في الاعتنان واللغظ له ، قال راويّا عن أبي عبيدة : اعترض لَمينُ بني منتَر (١ ، لجرير والغرزدق فقال :

سأقفى بين كلُب بنى كُليب وبين القين قَبِنِ بنى عقالِ بأنَّ السكلبَ مَرْتُهُ وخيمُ وأنَّ القَبِنَ يَمَلُ فَي سِّعَالِ فل يُعِبْهُ أُحدُ منهما، فقال:

فا بُفْياً على تركتانى ولكن عِنْهَا صَرَدَ النبالِ فدونكا انظرا: أهجوتُ أم لا فندُوقا فى المواطن مِن بِنالى وما كان الفرزدق غير قبن لئيم خاله ، الله م تالى ويترك جدم الخطنى جرير ويندب حاجاً وبنى عِقال فل يلتغنا إليه فسقط اه.

قوله: فما بُقيا على الخ ، البُقيا بالضمّ : الرحمة والشفقة . وصَرِدَ السهمُ من باب فرح ، من الأضداد ؛ إذا نَفَذ وإذا نكل . فيكون المدى على النفوذ إنَّكَمَا خفاً نفوذَ سهامى فيكا أى هجائى . وعلى معنى النُّكول أى خفيًا أن لا تنفذ سهامُكا في فعجرتا على .

وقد تمثّل بهذا البيت.هارونُ الرشيدُ لمّا أراد قتلَ جعفرِ بن يحيى البرمكيّ . قال ابن قُتيبة : وكان اللمين هجاًه للأضياف ، قال :

<sup>(</sup>١) الشعراء ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٢) طـ ﴿ ابن منقر ﴾ صوابه في ش .

وأبغض الضيف، ما ي مجل ما كله إلا تنفُّجُه عندى إذا قندا ما زال ينفُج كينفيه وحبوكَه حتى أقولُ الله الضيف قدولدا (١٠ ووجه تلقيب العين بهذا على ما رواه صاحب زَهر الآداب ، قال : سمته عربن الخطّاب يُغشد شمراً ، والناس يُعلّون ، فقال : من هذا اللمينُ ؟ ا ضَعلق به هذا الاسم .

> وأنشد بعده ، وهو الشاهد الخامس والتسمون بعد المائة : ١٩٥٥ ( لمنة موحشاً طلل ُ قدمُ(٢٠)

على أنّهم استشهدوا به لنقدُّم الحال على صاحباً المنكَّر . وفيه ما بينه الشارح الهنّق . قال ابن الحاجب في أماليه على أبيات المنصَّل : يجوز أن يكن موحثاً حالاً من الضعير في لميّة ؛ فجملُ الحال من المعرفة أولى من جمّلها من النكرة متقدَّمة علمها ، لأنَّ هذا هو الكثير الشائع ، وذلك قليل ، فكان أولى .

وممن استشهد بهذا البيت ، على ما ذكره الشارح ، ابنُ جنِّي في شرح الحاسة عند قوله :

وهلاً أعدَّونى لمثلى ، تناقدوا ! وفىالأرض مبنوتاً شجاعٌ وعقربُ<sup>(٣)</sup> قال : من نصب مَبنوتاً فلأنَّه وصفُ نكرة قدَّم هلمها ، فنُصِب على الحال منها ، كتوله :

#### لعزَّةَ موحثاً طللٌ قديم

۰۳۲

<sup>(</sup>١) في الحاسة ١٨٠٦ بشرح المرزوق . « مازال ينفج جنبيه »

<sup>(</sup>٢) أبن يعيش ٢ : ٦٢ ، ٦٤ والتصريح ١ : ٣٧٥ .

 <sup>(</sup>٣) منا مر الشاهد ١٥٩ وقد سبق في هذا الجرء س ٢٩
 (١٤) خوانة الأدب ٣ جـ ٣

المال ۲۱۰

ومنهم صاحب الكشآف ، أورده عند قوله تمالى ( وَجَعَلنَا فِيهَا فِيجَاجًا سُبُلاً ' ) على أنّ فجاجًا كان وصقًا لقوله سُبُلاً ؛ فلمّا تقدَّم صار حالاً منه .

ومنهم الخبيصى في شرحه للكافئية الحاجبيّة ، قال : قدَّم الحال وهو موحشا ، على ذي الحال وهو طلل ؛ لئلاً يلنبس بالصفة . . قال شارح شواهده الكرّمائيّ : هذا لا يصلح لحالوبه من وجوه : الأوّل أنّم تحتمل غيرمنصوص ، إذ لا نشم أنّه حال من طلل ، لجواز كونه حالاً من ضمير الظرف ، فلا يكون ذو الحال نكرة . الثاني : أنّه لو تأخّر عن ذي الحال لا يلنبس بالصفة ، لأنّ ذا الحال مرفوع والحال منصوب . الثالث : أنّه لا يجوز أن يكون حالاً من طلل ، لأنّه مبتداً ، والحال لا تكون إلا من الفاعل أو المفعول أو ما في قرّسها اه . وفي كلّ من الأخيرين نظر ظاهر .

وقد تحكم السخاوى على هذا البيت فى سفر السعادة (٢) بما يشبه كلام الشارح ، إلاّ أنّ فيه زيادةً تنملّق بمذهب الأخفش . وهذا ملخصه : قال الشاد : انتصب موحثًا على الحال من طَلَلُ ، والعاملُ الجارِّ والمجرور . وهذا كلام فيه نظر ، لأنّ الجارِّ والمجرور إمّا أن يقال فيه ما قال سيبويه أو ما قال الأخفش — وبين مذهب سيبويه وما يرد عليه من اختلاف العامل فى الحال وفيها (٣) — ثمّ قال : وإن قُلنا بقول الآخفش فارتفاع طللٌ على أنه فاعل والزافع له الجارُّ والمجرور ، ولا مرْية (٤) على قول الأخفش أن العامل فى الحال

<sup>(</sup>١) الآية ٣١ من سورة الأنبياء .

 <sup>(</sup>۲) منه تسخة بدار الكتب المصرية برقم ( ۷۸ مجاميم م ) كتبها البندادى بخطه
 ۱۰۷٤ .

 <sup>(</sup>٣) أى صاحبها . وغيرها الشنتيطى بقفه إلى « ربها » .
 (٤) ش : ولا مزبة « صوابه في ط . والمربة : الشك .

هو العامل فى ذيها(١) . فإذا كان العامل غير منصرتُّف لم تنقدَّم الحال عليه ولا على صاحب الحال ؛ ألا ترى أنَّه لا يجوز هذا قائماً زيد . ولا قائماً هذا زيد . والذى ينبغى أن يقال : العاملُ فى الحال الجارُّ والمجرور ، وصاحبُ الحال الضميرُ الذى فى الجارَّ والمجرور اه .

وبعد هذا :

# (عَفَاهُ كُلُّ أُسْحَمُ مُسْتَدِيمُ)

والطلل: ما شخص من آثار الدار . والموحش: مين أوحش للنزل : إذا ذهب عنه الناس وصار ذا وحشة ، وهي اتخلوة والهم " ، كذا في الصحاح . وعنا يتني متعدياً ، يقال عقت الربح المنزل ، ويأتى لازما ، يقال عنا للنزل : إذا اندوس وتنبع . والأسحم هو الأسود و والمراد هنا السحاب ، لأنه إذا كان ذا ماء يرى أسود لامثلائه . والمستديم : صغة كل ، وهو السحاب المعطر معكر الديمة ؛ والديمة : معطرة أقلها ثلث النهار .

وهذا البيت ، مَن رَوَى أُولَّه ( لمرَّة مُوحِثًا لـ في الله . هو لكنيرٌ عرَّة ، منهم أبو على في التذكرة القصرية . ومَن رواه ( للَّية مُوحِثًا ) قال : إنه لذى الرَّمَّة ، فإنَّ عرَّة اسمُ محبوبة كنير ، ومَيَّة اسم محبوبة ذى الرُّمَّة . والشاهد المشهور في هذا المدني هو :

لَيَّة موحِشًا طَلَلُ يَلوحُ كَأَنَّه خِلَلُ

وقد قيل : إنَّه لكثيِّر عَزَّة . والنِّعَلَل بالكسر : جم خِلَّة ، قال

۰۳۳

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق في الحواشي .

الجوهرى : الخلَّة بالكسر : واحدة خِلَل السيوف ، وهى بطائنُ ينشَّى بها أَجُالُ السيوفِ ، وهي بطائنُ ينشَّى بها أجنانُ السيوفِ منقوشة بالذَّهب وغيره .

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السادس والتسعون بعد المائة(١) :

١٩٦ (أَثِنْ كَانَ بَرْ دُالمَاءِ ، عَرَ انْصادِياً إِلَى حبيباً إِنَّهَا كَلِيبٌ )

على أن الحال تقدَّت على صاحبها المجرور بالحرف: فإنَّ قوله: (حرَّانَ صاديًّا) حالان ، إمّا مترادفتان أو متداخلتان ، تقدمنًا على صاحبها، وهو الياه المجرورُ بإلَى. وإلى بمعنى عند متملّقة بقوله حبيباً وهو خبر كانَ .

قال ابن جئي في إعراب الحاسة : « وقد يجوز في هذا ، عندى ، وجهُ آخرُ لطيفُ المنى ، وهو أن يكون حرَّانَ صادياً حالاً من الماء ، أى كان برد الماء في حال حرَّته وصداء حبيباً إلى ً ، وصف الماء بذلك مبالنةً في الوصف وجاء بذلك شاعرُنا فقال :

### وُجبتُ هجيراً ينرك الماء صادياً (٢)

وإذا صَدِى فحسُبُك به عطشاً 1 فإن أمكن هذا ، كان حمُه هليه جائزاً حسناً ورأيت أبا علىّ يستسهل تقديم حالِ المجرور — فى نحو هذا — عليه ، ويقول : هو قريب من حال المنصوب » اه .

أقول : أراد بشاعره أى بشاعر عصره ، أبا الطيُّب المتنبي . الوجه

<sup>(</sup>١) الشعراء ١٠٠ والكامل ٣٧٦ والنيني ٣ : ١٠٦ والأشوني ٢ : ١٧٧ وديوال كثير ٢ : ١٩٦ وديوال عروة بن حزام الورقة ه

<sup>(</sup>٢) صدره في ديوان المتبني ٢ : ١٦٨ :

لقبت الم ورى والشناخيب دونه ...

الذى أبداء تحبّلُ صحبح ، فإنَّ الإنسان يحبُّ أَن يكون الماء بارداً في حال كونه حاراً . ولكنَّ الوجهَ الأوَّلُ أحسُ وأبلغ ، فإنَّ الماء الباردَّ أحبُّ إلى الإنسان عند عطته وحرارته من كلِّ ثيء . وهذا المدى هو المتداؤل الشائع ، قال المبرَّد في الكامل : هو معنى صحبحُ ، وقد اعتوره الحكاء وكلم أجاد فيه .

ومثل بيت الشاهد قولُ عمر بن أبي ربيعة :

قلتُ وَجِدَى بَهَا كُوَجْدِكَ بِالمَا ﴿ إِذَا مَا مُنْعِتَ بَرَدَ الشَّرَابِ !

عَإِنَّ قُولُهُ : إذا ما منعتَ برد الشراب، يغيد ما أفاده قُولُهُ : إلىَّ حَرَّانَ صاديًا ، عَإِنَّه بريد عنه وقت الحاجة إليه ، وبذلك صح المعنى . ومثله قول القَطَاعِيُّ :

فَهُنَّ يَنْبَذْنَ مِن قُولٍ يُصِيِّنُ بِهِ مُواقعَ لَلَّاءِ مِنْ ذِي النَّلَّةِ الصادي

ينبذن: برمين به ويتكلَّمن . والغُلة ، بالضم : حرارة العطش .

ويروى عن على رضى الله عنه ، أنَّ سائلا سأله فقال : كيف كان حبُّكِم لرسول الله ﷺ ؟ فقال : كان واللهِ أحبًّ إلينا من أموالنا وأولادنا ، وآبائنا وأمهاتنا ، ومن الماء الباردِ على الظمأ ! !

والقول فيه كتير . وتعلمين كونيا حبيبة إليه على كون الماء حبيباً إليه في تلك المثانية على المعتقى . وقد تعسن بعضُهم في جل البر"د مصدراً ناصباً لحران وصادياً على المنعولية بتقدير الموصوف — أى جوفاً حران — وأنّ المرادَ جوف نفسه . وذلك هرباً من وقوع الحال في مثل هذه

الصورة . حَتَّى إِنَّ بعضَهم مع عدم النأويل يقول : لا حجَّة فيه ، لأنَّ الشعر محمُّ الضرورة .

وقوله: ( لتن كان ) اللامُ هي اللام المؤوّنة ، وهي الداخلة على أداة شرط ، للإيذان بأنّ الجواب بعدها مبنيٌ على قسم وقبلها ، لا على الشرط . وتسمَّى الموطنة أيضاً ، لا على الشرط . وتسمَّى الموطنة أيضاً ، لأتما وطأن الجواب للقسم أى مهدّنه له ، سواء كان القسمُ غيرٌ مذكور كنوله تعالى : ( أين أخرجُوا لا يُغيرُ جُون (١٠) أم كان مذكوراً وبلما ، كما هنا ، فإن قبلَ رهذا الست قبلَه :

(حلَّفَتُ بربُّ الراكِمِينَ لربُّمَ خُشُوعًا، وفوق الراكِين رَقِيبُ) فجملة إنَّما لحبيب، جوابُ السم المذكور وهو حلَّفت. وقد أخطأ من قال: إنْ هذه الجملة جوابُ الشرط. مع أنَّ هذا القائل نقل ضابطة اللام الموطنة عن منه اللسب. وضعر النَّما القدَّراء منت عرَّدُه قَدَرَ حَامِم

الموطَّنة عن منى الليب . وضعر إنَّها لقفراء بنت عمُّ عُرُوةً بن حِزَّام . والبينان له من قصيدة أولها :

( وإنى لتعرُونى الدِكراكِ رَوعة لها بَين جِلدى والعِقلَم دَييبُ وما أكادُ أُجِيبُ وما هُو إلاّ أَنْ أَرَاها فَجَاءة فَأَبَهتَ حَيْى ما أكادُ أُجِيبُ وأَسَى النبى أعددتُ مِين تَييبُ وأَسَى النبى أعددتُ مِين تَييبُ ويُسْرِ قلبي عُدرَها ، ويعينها عليه، فالى فى النؤادِ نصيبُ (٢) وقع علمت ننسى مكانَ شفائها قريبًا ، وهل مالا يُثالُ قريبُ حلَمَتُ بربُّ الراكمين لربُّم . . . . . . . . . . . . . . . البينين وقلبُ لمرّافي العامة : داوِنى ا فإنَّك إن أبرأتَى لطبيبُ

(١) الآية ١٣ من سورة الحشر . (٣) فى الديوان والشعراء والأغانى ٢٠ . ١٥٦ : « ويظهر قلمي » وبعينها عليه ، أى يعينها على نفسه . وفى المراجع : « وبعينها علي " » . فا يَ مَن شُتْم ولا طَيفِ جِنَّةٍ ولكنَّ عَنَى الحِيرِيُّ كَدُوبُ عَشِيَّةً لا عَفراء دانِ مَرَارُها فَتُرجَى، ولا عَفراء منكَ قريبُ فلستُ برائى الششرِ إلاَّ ذَكرُ بها ولا البدر إلاَّ قلتُ سوف تثوبُ عَشَيَّةً لا خَلْنَى منرُ "، ولا الموى قريبُ، ولا وَجدى كُوجد غَريسِ فوا كِبداً أمست رُفاتاً كَانَّا اللَّهِ اللَّكِفَ كَفُ طيبِ

**عروة** ابن حزام وعُروةُ بن حِزامٍ هو من عُذْرة ، أحدُ عُشّاق العرب المشهورين بذلك ، إسلاميّ : كان في مدة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه .

قال أبو عبد الله محمد بن العباس اليزيدى ّ في روايته ديرانَ عُروة بن حزام عن أبي العباس أحمد بن يحيي ثملب عن لقيط بن بُحكير المحاربيّ (١٠ - قال : كان من حديث عُروة بن حزام وابنة عُله تقفراء ابنة مالك ، المدريّين ، أنهما نشئا جيماً ، فنعلها علاقة السيّيٰ ؛ وكان قدياً في حجر عله ، وبلكخ فكان يسأله أن بروّجه إلياها ، فيسوّهُ ؛ حتي خرج في عير لأهله إلى الشام ، فكان يسأله أن بروّجه إلياها ، فيسوّهُ ؛ حتي خرج في عير لأهله إلى الشام ، فزرّجه إيّاها ، فيملها ، وأقبل عُروة في عيره ، حتى إذا كان بتبوكُ نظر إلى رُفقة مُعْبلة من قبل المدينة ، فيها امرأة على جل ، فقال الأصحابه : والله لكانيًا شمائلُ عَذاه ، فقلها ! ويكان مائيلُ بذكر عفراه ، ما نُحلُّ بذكرها في حال من الأحوال ! ظ يُرحَ إلاً بمروقها ؛ فوقف منحيراً لا يردُهُ جواباً . في حال من الأحوال ! ظ يُرحَ إلاً بمروقها ؛ فوقف منحيراً لا يردُهُ جواباً .

 <sup>(</sup>١) ط : « بن بكر الحجادى » ش : « بن بكر الحجارى » ، صوابه ما أثبت.
 ولتبط بن بكبر توج له في الفيرسة ٣٦٠ ومعجم الأدباء ١٧٠ : ٣٦ كان عالما صدوقا من
 وراة السكوفة توقى سنة ١٩٠٠ في خلافة الرشيد .

وإنى لتَعَرونى لذكراكِ روعةً . . . . الأبيات المنقدّمة ثم أخذه مرض السّلّل حتى لم يُبتو منه شيئاً . فنال قوم : هو مسحور ؛ الـ قدم : هم: قُد مكان العارفية ما . " قال ارد الم مندا المدرس أدار

وقال قوم : به حِنَّةً . وكان باليمامة طبيبُ يقال له دسالم » فصار إليه وممه أهله ؛ فجسل يَسقيه الدواء فلا ينفعه ؛ فخرجوا به إلى طبيب يحُمَّر ، فل ينتخ بملاجه ، فقال :

جَلَتُ المِرَّافِ الهَامَةِ حُكِنَهُ وعرَّافِ حَبْرٍ ، إِنْ هَاشَقَيَانَى فَمَا تَرَّكَا مِن حِلْةِ يَمَلَانِهَا وَلَا سَلَوَةً ، إِلاَّ بِهَا سَقَيَانَى فَقَالًا: شَفَاكَ أَلَهُ ! وَاللهِ مَا لَنَا ۚ بِمَا حُمَّلَتَ مِنْكَ الصَّلَوَعُ يَدَانِ

قال النُمان بن بَشير : بسَنَي معاويةُ مصَدَّقاً على بنى عُذَرة ، فصدَّقتهم ثم أقبلتُ راجعاً ؛ فإذا أنا ببيت مُعزدِ (١٦ ليس قُربَة أحد ، وإذا رجلُ بغِناله لم يَعِق منه إلاّ عَظْم وجِلد ، فلمَّا سمم وَجْسى ترتَّم بقوله :

وعينان: ما أوفيتُ نَشُرًا فتنظرًا بِمَافَيهما إلاّ مُما تِبِكَمَانِ
كَانَ قَطَاةً عُلَقْت بِمِنَاحِها على كَبِدى ، من شدَّة الحلقان
قال: وإذا أخوانه (٢) حوله أمثال الدُّنَى فنظر في وجوههن، ثمّ قال:
مَنْ كَانَ مَن أَخُواتَى باكِماً أبداً قاليومَ ١ إنَّى أُرانى اليومَ مَعْبُومُنا
يُسِعْنَنِيهِ ، فائَى غيرُ سامِيهِ إذا تحاوتُ رقابَ الناسِ مَثْرُوهُنا

•\*•

<sup>(</sup>۱) فى الشعر والشعراء ٦٠٨ حيث نقلمته البغدادى : ﴿ ببيت حريد › وهو الغريد الوحيد المتعزل .

 <sup>(</sup>٧) في النسخين : ﴿ إخوته ﴾ ، وإنما هن أخواته الإباث . وفي الديوان : ﴿ وإذا أمثال الدى حوله : ﴿ وإذا أمثال الذي حوله : ﴿ وإذا أمثال النمائيل حوله : ﴿ أخواته وأمه وخالته ﴾ .

قال: فبرزن، والذ، يفرين وجوهم أن ، ويننين شهورَ من . فلم أبرخ حتى قفى . فبيّات من أمره ودفنته . كنا قال ابن قبيبة فى كتاب الشعراء وحكى هذه الرواية راوى شعوه ، عن عُروة بن الزبير ، ثم قال : وسمّ ركب بوادى الفرى ، فسألوا عن الميّت ، ففيل : عروة بن حزام — وكانوا يَرِدُون البَلقاء — فقال بعضهم لبعض : والله لناتين عَفراء بما يسوها . فساروا حتى مرّوا بمنزلما ، وكان ليسلاً ، فصلح صامح منهم — وهى تسمم — فقال :

ألا أثِّما البيتُ المنظَّ أهلُه إلبكم نَعينا عُروةَ بنَ حزام فنهت عذاه الصوتَ ونادتْ بهم :

ألا أيَّا الرَّكُ الخِيثُون، ويُحَكِّمُ ! أُحقًا نعيمُ عُرُوةً بنَ حِرامٍ (١)

فقالِ بعضهم :

نَمْ ، قد دفنَّاهُ بأرض نَطِيَّةٍ مَنَّا بَهَا فَي سَبْسَبُ وَإِ كَامِ (\*)

فأجابته وقالت .

فَإِنْ كَانَ حَنَّا مَا تَقُولُونَ فَاعْلُمُوا بِأَنْ قَدَّ نَعِيْتُمْ بِعَرَ كُلِّ بِحَامٍ (٣) نَعَيْتُمْ فَتَى يُسُقَى النَّمَامُ بوجْهِ إِذَا هِى أُسَسَتْ غَيْرَ ذَاتِ مِّمَامٍ فَلا نَتْمَ النِّبِيانَ بِمِدَكَ لَذَّ وَلا مَا لَتُوا مِن صِحَّةَ وسلامٍ

<sup>(</sup>١) الخيون : للمرعون ، من الحبب . ط : « المجنون » صوابه في ش والديوان والأعاني ٢٠ : ١٠٥٠

 <sup>(</sup>۴) النطبة: البيدة : وفي النسختين : ( بطبئة » ولا وجه له ، والصواب من ديوال مروة الورقة ٧ . ويروى أيضاً < بعيدة »كا في شرح الديوال .</li>
 (٣) في الديوال : «كل ظلام » .

وسِنْنَ الخبائل لا يُرجِّنِ غائبًا ولا فَرحات بعدَهُ بنارِم ثم أقبلت على زوجها فقالت له : إنّه قد بلغنى من أمر ذلك الرجل ما قد بلغك ، والله ماكان إلا على الحسنِ الجيل، وقد بلغنى أنّه مات ، فإنْ رأيت أن تأذنَ لى فأخرج إلى قبره 1 فأذِنَ لها ؛ فخرجت فى نسوةٍ من قومه تنديه وتبكى عليه ، حتى ماتت .

قال : وبلغني أنَّ معاوية بن أبي سفيانَ قال : لو علمتُ بهما لجمتُ بينهما . ( تنسه )

نسب المبرّد في الكامل بيتَ الشاهد إلى قيس بن ذَريح ، وذكر ما قبله كذا :

حَلفتُ لها بالمُشْعَرَينِ وزمزِم، وذُوالعرشِ فوقَ المُقسِمِينَ رقيبُ لئن كان بردُ الماء حرّان صاديا . . . . . . . . . . البيت

ونسبه العَينيِّ إلى كَتبُّر عزَّة ، وقال : هو من قصيدة أوَّلُما :

أَبَى النّلَبُ إِلاَّ أَمَّ عَرِو وَبُغَضَتْ إِلَىٰ نَسَاهِ مَا لَهُنَّ ذَنُوبُ حَلْفَتُ لِمَا بِالْمَازِمِينِ وزَمْزُمَ وَلَّهُ فَوقَ الْحَالِفِينِ رقيب لئن كان بَرَدُ المَاء حَرَانَ صاديًا . . . . . . . . . . . البيت

والصحيح ما قدّمناه . والبينان من شعر غيره دَخيل . والله أعلم .

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السابع والتسعون بعد المائة (١) :

<sup>(</sup>١) انظرالحاسة ١١٤٨ بشرح المرزوق وعيون الأخبار ١: ٢٤٧ والأشموني ٢: ١٧٨ .

١٩٧ (إذا للر، أعْيَنْهُ السُروءةُ ناشئاً فَمَطْلَبُهَا كَنْهِلاً عليهِ شَدِيهُ)
لِيا تَقْدَم قبله .

قال ابن جنِّي فى إعراب الحاسة : كهلاً حالٌ من الهاء فى عليه ، تقديره : فعللبها عليه كهلاً شديد . ثم قال : فإن قلت : فهلاً جملت كهلاً حالاً من الضمير فى المفلك ! قبل : المصدر الخبر لا يضمر ُ فيه الفاعل ، بل يحذف معه حذفاً . انهى

وهذا البيت أحد أبياتٍ أربعة مذكورة في الحاسة ، وهي :

(مَيَ ما يرى الناسُ الغنيِّ ، وجارُه فقيرٌ ، يقولوا : عاجرٌ وَجَليدُ وليس النِفي والفقرُ مِنْ حيلة الغنى ولكنْ أحاظٍ قُسَّتْ وُجِدودُ إذا المرء أعيته المروءةُ ناشئاً . . . . . . . . . البيت وكانْ رأينا مِن غَفيٍّ منكَمً وصُعولاتِ قومٍ ماتَ وهو حَيدُ )

جلة وجاره فقير: من المبندا والخبر ، حالٌ من الغنى . ويقولوا جواب الشرط . وقوله : عاجز وجليد ؛ خبر مبندا محنوف ، أى هذان عاجز وجليد ؛ والجلم مقول القول : والجليد : من الجلادة وهي الصّلاة ، أرادالقوة على السي وتحسيل المال . وقوله : ولكن أحاظ ، قال الأعلم : جم حَظَ على غير قياس ، ويقال : هو جمع أخظ ، وأخط جم حَظ وأصله أحظظ فأبدل من إحدى الظاهين ياء كراهة النصيف . ويجوز عندى أن يكون أحظ جم حَظرة ، وهي يمنى الحظ ، وفعلها حظيت أحظى ؛ فلا شفوذ . انهى . والحظ : النصيب . والجدود : جم جد بنتج الجم وهو البّخت . أى أنَّ الغنى والعقر وقوله : وأينه ) أى أنْ بنتج الجم مع على ما علم التم التم من مصالح عباده . وقوله : (أعينه ) أى أنْ بنتج ، منعائى عى بالأمر إذا عجز عنه ،

من باب تعب و ( المروءة ) : آداب تَفَانَية تحمل مراعاتُها الإنسانَ على الوقوف عند محاسن الأخلاقِ وجيلِ المادات . يقال : مُرة الإنسان ، فهو مَرى من مثل قرُب فهو قريب أى دو مروءة . قال الجوهرى : وقد تُشَدّد فيقال مُروَّة ، ورُوى : (أعيتُه السيادة) . و (ناشئاً) مهموزُ اللام ، في الصحاح : الناشيء : الحدث الذي جاوز حدَّ الصغر ؛ والجارية ناشيء أيضاً . وهو حال من منعول أعيتُه . و (المحلّب) مصدرٌ يمنى الطلب . و (الكمل) : الربعين ؛ وقيل : مَن بلغ الأربعين ؛ والحرا الذي جاوز الثلاثين ووخطه الشَّيبُ ، وقيل : مَن بلغَ الأربعين ؛ والمرأة كماة .

وكائنْ يمنى كم للنسكنير ، ومنمّ أى غير محمود كنيراً ، والنشديد للمبالغة من الذمّ وهو خلاف المدح والصعلوك ، بالضم : الفقير . أى كم من غنيّ ساعدَنه الدُّنيا ثم أصبح مذموماً لبخله ودّناونه ، وكم من فقير تجيّل وأنفق مانال فحمدَه الناس .

ساحب النامد وهذه الأبيات لرجلي من بنى قريع (بالنصغير) وهو قريع بن عَوْف ابن كحب بن زيدِ مناة بن تميم (١) و كذا في حماسة أبى تمام وحماسة الأهملم. وعينه ابنُ جني في إعراب الحماسة فقال : هو المعلوط بن بعل القريعي ٣٠٠ . وروى وفي حاشية صحاح الجوهري (في مادة حظ) هي للمعلوط السمدي ، وتروى لسويد بن خَذَاق العبدي ٣٠ وكذا قال ابن برّى في أماليه على الصحاح والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) كذا فى النسخين . والصواب و بن كب بن سعد بن زيد مناة بن تميم » كما فى جمرة ابن حرم ۲۱۹ — ۲۲۰ والاشتفاق ۲۳۹، ۲۰۵ . (۲) هو قريمي ثم سعدى ، وإلى كال صنيم البغدادى يوم أنهيا شخصان . فهم يتو قريم بن وهو بن كب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، انظر جهرة ابن حرم والاشتفاق . (٣) من قولم خلق الطائر وخرق ، إذا رمى بذرقه . وفى النسخين : ﴿ حالَق موابه الحاً المسجعة كا فى الاشتفاق ۲۳

و ( المفاوط ) اسم مفعول من عَلَطَه بسهم عُلُطاً : إذا أصابه به . وهو بالدين والطاء المهملتين .

ثم رأيتُ فى كتاب العباب ، فى شرح أبيات الآداب تأليف حَسن ابن سالح العدّوى اليميّ ، قال : البيتُ الشاهد للمخبَّل السَعْديّ ، من أبيات مشهورة منداؤلةٍ فى أفواه الناس ، أوَّلها :

(ألا يا لقوى يؤسُّموم تَبَيدُ وعهدُك مَّنَ تَعِلُهِنَّ جَديدُ (۱) ولا الدارُ إلاَ دِمنةٌ وصَعيدُ للدرادَ نفسى بابن وَدْدِ كُرامةً على رجالُ في الرجال عبيدُ يَسُونُونَ أموالاً وما سَعِدُوا بها وم عند مَثناةِ القيام قُمُودُ ولا سَوِّد المسالُ اللئم ولا دنا ليذاك ولكنَّ الكرم يسودُ وكان رأينا من غني مذم وصُعلولا قوم مات ومو تحيد وليس النبي والنقرُمن حِلة الغني ولكن أحاظ قسمت وبُحدودُ وما يكب المسال الغني بجلاده لدبه ، ولكن خائبُ وسميدُ ورَبِحة الحقيل السعدي تأتى في الشاهد الرابم والثلاثين بعد الأربهاة .

. . .

## وأنشد بعده :

(فَمَا بِالنَّنَا أَمْسِي أُسْدَ العرينِ ومَا بِالنَّا اليومَ شَاءَ النَّجَفُّ)

<sup>(</sup>۱) ط: « حلهن » صوابه في ش.

وتقدم شرحه قريباً (١).

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثامن والتسعون بعد المائة :

19٨ (بدَتْ قَرَاً ومَالَتْ خُوطَ بان وفاحتْ عَنْبراًورَنَتْ غَزالاً<sup>(٢)</sup>)

على أنَّ قراً وما بعده ، من المنصوبات أحوالاً مؤولة بالمشتقَّ ؛ أي بَدَتْ مضيئة كالقمر ، ومالت متثنِّية كخُوطٍ بان ، وفاحت طيِّبة النَّشر كالعنبر ، ورنَتْ مليحةَ المنظر كالغزال .

قال الواحديّ : هذه أسماه وضِعت موضعَ الحال . والمعنى : بدَت مشهة قَراً في حسنها ، ومالت مشهة غصنَ بانِ في تثنُّمها ، وفاحتُ مُشبهة عنبراً في طب رائحتها ، ورنت مشهة عزالاً في سواد مُعْلها. وهذا يسمَّى التدبيج في الشم ، ومثله :

لاحت هلالاً ، وفاحت عنداً وشُذَت

مسكاً ، وماست قضياً ، وانثنت غصنا

ومثله :

ومسن غصوناً ، والتفين جآذرا(٣) سَفَىنَ مُدُوراً ، وانتَقَبْنَ أَهْلَةً ،

انْهِي . فقوله : ( بدَت ) يقال بدا يبدُو وبدُوًّا . أَى ظَهَرَ ظَهُوراً بَيْناً . و ( الخلوط) بضمَّ الخاء المعجمة : الغصن الناعم لِسنَة (٤) . وقيل : كلُّ قضيب .

(١) انظ ماستى في هذا الجزء ص ٢٠١

(٢) ديوان المتني ٢ : ١٦٢ وأمالي ان الشجري ٢ : ٢٧٤ .

(٣) أمالي ابن الشجري ٢ : ٢٧٤ .

(٤) جملها الشنقيطي : « نبته » .

و ( فاحت ) . من فاح المسك فَوحاً وفَيَعاً : انتشرت رائحتُه خاصٌ في الطِّيب . و (رَنا) : من الرنوا كدُنُو ، وهو إدامة النظر بسكون الطّرف كارناً ، ولمو م مثقلٍ قلب وبصرٍ وغلبة هوى ؛ والزّنا : مايُرثي إليه لحسنه . كذا في القاموس . وضعير بدت راجع ً إلى حبيبته ، في قوله قبل هذا :

(بجِيسْمَى مَنْ بَرَنَهُ ، فلو أصارتْ وِشاحِي ثَقْبَ لؤلؤةٍ بَلالا )

أى أفدى بجسْس الحبيبةَ التي نحَلَتْهُ وبَرَّتَه، حتى لو جملتْ قلادتى نَفْبُ دُرَّةٍ لجالَ جسمى فيه، لدقتُه.

وهذا البيت من قصيدةٍ لأبى الطيُّب المنتُّبي ، مَدَح بها بدرَ بن عَّار بن صاحب الشاهد إسماعيلَ الأسدىَّ .

وترجمة المتنبيُّ تقدّمت في البيت الحادي والأربعين بعد المائة(١).

وأ نشد بعده ، وهو الشاهد الناسع والتسعون بعد المائة :

١٩٩ (كَدَأَبِكَ مِنْ أِمَّ الْحُويِرِثِ قَبْلُهَا وَجَارِيها أُمَّ الرَّبابِ عَآسَلٍ )(١)

على أنَّ الدأبَ يعبَّر به عن كل حدث لازم :كالحسن والجال . أوغير لازم :كالضرب والقتل ؛ ولهذا يتعلَّق به الجَّارُ والمجرور ، والظرفُ ، والحال .

فقوله : (كدأبك) بمعنى كنمتُعلِك . فكنّي ولم يصرُّح .

أقول : جمل الدأب ِ هنا كنايةً عن التمتع لاوجه له ، كما يعلم قريباً .

<sup>(</sup>١) الحزالة ٣ : ص ٣٤٧

<sup>(</sup>٢) من مىلقة امرىء القيس . وانظر المتصف لابن جني ١ . ١٥٠ .

وهذا البيت من معلَّقة امرى القيس المشهورة ومطلعها:

(قِفَانَبَكِ مِن ذَكَرَىٰ حَبَيبٍ وَمَثَرَلِ بِفِطْ اللَّوىٰ بِينِ الدُّنُولُ فَعُومُلُو فنوضِع فالمغراقِ ، لم يعثُ رشحُها للا نسجَنْها من جَنوب وشَمَّال وقوقًا بها صحبى على مطبَّم يقولون : لاتماكِ أَسَى ، وتحمَّلِ وإنّ شِفِائْن تَحْرَدُ مُهْرَاقَةً فهل عندَ رسم دارسٍ من مُعَوَّلٍ كدابِكَ من أمَّ الحويرثِ قبلُها وجارتِها أمَّ الرَاب عمَّللِ )

والبيتان الأوّلان يأتى شرحهما ، إن شاء الله عزّ وجلّ ، فى أواخر الكتاب ، فى الغاء العاطمة (') .

وقوقاً بها صحبي الح ، متعلَّق بقوله : فعانبك ، فكأنَّه قال : قِفا وقوف صحبي بها على معليِّم ، أو قفا حال وقوف صحبي . وقوله بها متأخر فى للمني (\*\*) ، بريد فغانبك في حال وقف أصحابي مطبِّم علىّ . وقوله : وإنَّ شفائي عَبرة ألح ، المُبرة : الدمقة . والمهراقة : المصبوبة ؛ وأصلها مُرَّاقة من الإراقة ؛ والهاء زائدة ومموَّل : موضع عَوبل أي بكاء ، أو بمنى موضع ينال فيه حاجة : مقال عوالت على فلان أي اعتمدت عليه .

قال الباقلِآني (في معجز القرآن(٣)) عند الكلام على معايب هذه القصيدة: هذا البيت نحنلُ من جِهة أنّه جملَ الدمعَ في اعتقاده شافياً كافياً، في الحجّه بعد ذلك إلى طلب حيلة أخرى عند الرسوم، ولو أراد أن يَحسن 044

<sup>(</sup>١) انظر الشاهد الحادى والخسين بعد التلبائة .

<sup>(</sup>٧) انظر لهذه العبارة وما قبلها إعجاز القرآن ٢٤٧ .

 <sup>(</sup>٣) احمه المعروف إعجاز الترآن . انظر منه ص ٣٤٧ .

مِن وقوفك على هذه الديارِ وتَذَكَّرِكُ أَهلَها كما لِقِيتَ من أُمُّ الحويرث وجارتها . وقبل : المدى : كأنَّكُ أصابك من النعب والنَّقَّب من هذه المرأةِ كما أصابك من هاتين المرأتين > انتهى .

وقال أبو عُبيد البكريّ في شرح أمالي القالي(١): أم الحويرث التي كان يشبّ بها في أشعاره ، هي أخت الحارث [مُحسّين(٢)] بن صَعفَم ، من كلب ، وهي امر أد حُجْرِ أبي امرئ القيس ، فلذلك كان أبوه طرده ونغاه ومَمّ بقناه اذبهي . وهذا هو الصواب .

وقال الزوزني : يقول عادتك في حبِّ هذه كمادتك في تَبيك ، أى قاة حُفًّاك من وصال هذه كماناتك الوجد بهما . وقوله . قبلها ، أى قبلَ هذه التي شغفت بها الآن . والدأب : العادة ؛ وأصلهما(٢) متابعة العمل والجِدّ في السعى انتهى كلامه .

فجَمَل الزوزنيّ قولَه كدأبك خبرَ مبتداٍ محنوف . وهذا أقرب من الأوّلَين . فعُلمِ ما ذكر نا أنّ الدأب كنايةً إمناً عن المماناة والشّقةُ . والنّقتُمُ لا مساس له ها هنا ، فتأمل .

وترجمة امرى القيس تقدمت في الشاهد الناسع والأربعين (١) .

وأنشد بعده وهو الشاهد الموفى المائتين (٥):

<sup>(</sup>١) سمط اللاك. ٩٤٤ .

<sup>(</sup>٢) التكملة من سمط اللاكيء.

<sup>(</sup>٣) عند الزوزنى : « أصلها » بإفراد الضمير .

<sup>(</sup>٤) الخزانة ١ : س ٣٢٩

<sup>(</sup>ه) معلقة عنترة . وانظر الخصائص ۲ : ۲۱۹ والعيني ۲ : ۱۹۶ والهميع ۱ : ۱۵۲ والتصريح ۱ : ۲۰۰ .

الكلائم لوجب أن يدل (1 على أنّ الدمع لايتفيه لشدَّة مابه من الحزن ، ثم يسائل هل عند الرّ بَعْ من حيلة أخرى(٢) وفي هذا مع قوله سابقاً لم يعف رسمها تناقض الكلامان وليس في هذا اقتصار(٣) بالآن معنى عنا ودرس واحد فإذا قال « لم يعف رسمها » ثم قال « قد عنا » فهو تناقض لا محالة ، واعتذار أبي عبيدة أقرب لوصّح ، ولكن لم يردُ هذا القول موردَ الاستدراك على ما قاله زهير ، فهو إلى الحلل أقرب . انتهى .

وقوله : كدأبك من أمّ الح ، قال أبو جعفر النحاس في شرحه ، وتبعه الخطيب التبريزيّ : الكاف تتملّق بقوله قفا نبك ، كأنّه قال : قفا نبك كدأبك في البكاه ، فهى في موضع مصدر . والمعنى بكاء مثل عادتك . ويجوز أن تتملّق بقوله : وإنّ شغائى عَبّرة ، والتقدير : كمادتك في أن تُشتَى من أمّ الحويرث . والباء في قوله : بمأسل ، متعلّقة بدأبك ، كأنّة قال : كمادتك بمأسل . وهو جبل . وزاد الخطيب : ﴿ وأمّ المؤيرث هي هر (٤٠) أمّ الحارث ابن حصُين بن ضَعَفَمُ السكليّ ، وأم الرّباب من كأب أيضاً . يقول : لقيت

<sup>(</sup>١) وكذا في إعجاز الفرآن ، و إن كان في بعض أصوله هناك « يدخل » .

 <sup>(</sup>۲ - ۳) مابین هذین الرقین هنا علی جانب من التحریف لایستطاع معالجته ،
 وأنقل هنا ما بقابله من إعجاز الفرآن و ۲۶۵ - ۳۶۹ » : ثم فی هذه السکلمة خلل
 آخر ، لأنه عقب اللعت أن قال :

 <sup>\*</sup> فهل عند رسم دارس من معول \*
 فذكر أبو عبدة أنه رجع فأكذب نفسه ، كما قال زهير :

ند مرابع مساله الله عند المسلمان المسلم المسلمان المسلم المسلمان المسلم المسلم

حتى لا يتناقش الكلامان . وليس في هذا انتصار ». ثم إن الرواية الصحيحة في بيت زهبر مي : « بلي وغيرها » . انظر ديوان زهبر ١٤٥ ومعاهد التنصيص ١ : ٢٢٧ وأمال المرتفى ٢ : ١٩٤ وشرح القصائد السبم ٢٦

وسمط اللاتليّ ع 4.6 . (٤) في النسختين : « هرة » ، وأصلحها الشنقيطي فأزال الناء بقله ، كا شرح

التبريزى للملقات ، وشرح القصائد السبع الطوال ٢٩ وسمط اللاكئ.

<sup>(</sup>١٥) خزانة الأدب جـ ٣

## ۲۰۰ ( ولَقَد نزَلت ِ \_ فلا تَظُني غَيرَه \_ \_

مِنِّي بمنزلَة المحسبّ المكْرَم)

على أنّ معناه نزلت ِ قريبةً منّي قربَ الحَبُّ المسكّر م. وإنّما عُدّى بِمن ، لكون معنى بمنزلة فلان : قريباً فَرُبَه أو بعياً بُعْدُه .

وهذا البيت من معلّقة عنترة العبسىّ. قال أبو جعفر النحاس في شرحه ، — وتبعه الخطيب النبريزيّ — الباء في قوله : ( بغزلة ) متعلَّقة بمصدر محذوف ، لأنه لمـاّ قال : ( نزّلت ) دلَّ على النزول . وقوله : بمنزلة ، في موضع نصب ، أي ولقد زلت مني منزلةً مثل منزلة المحبّ. وقال الزوزيّ : يقول : ولقد زلت من قلبي منزلة من يُحبُّ ويكرّم .

والناء في (نرات) مكورة ، لأنه خطاب م محبوبته عَبلة ، المذكورة في بيت قبل هذا ( ا وقوله : ( فلا تظنَّي غيره ) ، منعول ظنَّ الناني محنوفُ المنتصاراً لا اقتصاراً ، أى فلا تظنَّي غيره ، واقعاً أو حقّاً ؛ أى غير نرولكِ مني منزلة الحبَّ . وبه استشهد شُرَّاح الآلفيّة وغيرتم بهذا البيت . و ( الحجبّ ) : اسم منعول جاء على أحبَّ وأحببت وهو على الأصل ، والكثير في كلام العرب محبوب ( ٢ ) . قال الكسائي : محبوب من حببت وكأنّها لغة قد ماتت . أى تُركت . وقال الأصمى : تحبّ بغنج الناء ، وكأنم لغه فير الناء ، ولا أعرف حببت . وحكى أبو زيد أنّه يقال حببت . أحب أبو زيد أنّه يقال حببت . والواو

oź.

<sup>(</sup>١) النبلية منا مطلقة ، وإلا فان « عبلة » قد ذكرت قبله بثلاثة أبيات في قوله : وتحل عبلة بالجواء وأهامنا بالحزن فالصان فالمنتل (٣) أى أن الأكثر في اسم المفعول بجيئه من التلائي « محبوب » ، كما أن الأكثر في اسم الفاعل بجيئه من المزيد « محبب » .

فى (ولقد) عاطنة ". وجملة (لقد نزلت) النزجواب قسم محدوف، أى وواقه لقد نزلت ، كقوله تمالى : ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعَدَد(١) م. وقوله : ﴿ وَلَا نَظْنَي غَيْرِه ﴾ جنالة معترضة بين المجرور ومتعلقه ، فإن مني متملن بنزلت . ولقد خبط هنا خبطاً فاحشاً شارح شواهد الألشّة ، فى قوله : الواؤ للمسم وجواب القسم قوله : فلا نظلّي غيره ، ثم قال : قوله فلا نظلّي نهى معترضٌ بين الجار والمجرور ومتعلقه ، والباء فى بمنزلة بمنى فى ، أى نزلت مني فى منزلة الشيء الهجوب المكرم . هذا كلامه ، ولا يقع فى مثله أصاغر الطلّبة .

وترجمة عنترة تقدمت فى الشاهد الثانى عشر من أوائل الكتاب(٢)

وأنشد بعده، وهو الشاهد الحادي بعد المائتين :

٢٠١ (خرَجتُ مَعَ البازِي عليَّ سوادُ (٣))

هذا عجز ، وَصدره :

(إذا أنكرتني بلدةً أو نكِرْنُها)

على أن الجلة الاسحيّة الحاليّة إذا لم يكن مبندؤها ضميرَ صاحبِ الحال ، فإنْ كان الضمير فيا صدّر به الجلة فلا يُحكم بضمنه بحرّداً عن الواو ، كجملة علىّ سواد ، فإنّها حال من الناء فى خرجتُ .

فى المصباح: ﴿ أَنْكُرُتُهُ إِنْكَاراً : خَلافُ عُرَفَتُهُ ؛ وَنَكِرَتُهُ مثل تعبت كذلك ، غير أنَّه لا ينصرف ؟ . أى إذا لم يعرِف قدرى أهلُ بلدةٍ

<sup>(</sup>١) الآية ١٥٢ من آل عمران .

<sup>(</sup>٢) الحرّانة ١ : س ١٢٨

 <sup>(</sup>٣) ديوان بشار ٣ : ٤٩ والأغاني ٣ : ٤٩ ومعاهد التنصيص ١ : ٩٧ .

أو لم أعرفهم خرجتُ منهم مبتَكراً مصاحباً للبازى ، الذى هو أبكرَ الطَّيور ، فى حال اشتهاى على شىء من سواد الليل . و (البازى) على وزن القانى ، فى الأصل: صفةٌ من يزَّ اينزُو: إذا غلَب.ويُعرَب إعراب المنقوص. والجم يُزاة .

وهذا البيتُ من أبيات لبَشَارِ بن بُرْد ، مدّح بها خالماً البرمكى ، وكان قد وفد عليه وهو بغارس ، فأنشدَه :

(أغالهُ ، لَمُ أهبط إليكَ بَذِمَّةً سِوى أَنِّي عافٍ وأنتَ جَوادُ (۱) أَخَالهُ ، إِنَّ الأَجْرَ والحَدَ حَلَجَق فَأَبَّهَمَا تَأَى فَأَنتَ عِسَادُ فَان تُعطِيقُ أَفْرِعُ عليكَ مَدائحى وإنْ تأبُ لم تُفْرِبُ علَّ سِدادُ (۷) ركابى على حَرْفُو، وقلبي مشيعً ، وما لى بأرضِ الباخلين بلادُ إِذَا أَنكُرْ تَنِي بلادُ أَوْ نَكِرْتُها خَرِجَتُ مِعالِبازَى،علَّ سَوَادُ(۲))

يقال: هبط من موضع إلى موضع: إذا انتقل إليه، والمُمبوط: الخدور كرسول فهما. والذمة هنا العهد والحرمة. والعانى: مِن عَفوته: إذا أتينه طالباً لمروفه؛ وجمعه النمناة، وهم طُلاب المعروف. وهذا مثلُ قول دِعبلِ لًــ وفد على عبد الله بن طاهر:

جنتُك ستشفقاً بلا سَبَب إليك ، إلاَّ لحرمة الأَدَبِ فاقضِ ذِمامى ، فإنني رجلُّ غيرُ ملِحَّ عليكَ فى الطلبِ فَمَثُ إِلَّهُ عِمْدُ اللهِ بِشَرِءَ آلاف ورهم، وبهذين البيتين :

١٤٥

<sup>(</sup>١) في الديوان : «لم أخبط إليك بنمية» وفي الأغاني : « لم أخبط إليك بذمة » .

<sup>(</sup>٢) وكذا في الأغاني . وفي الديوان : « لايضرب عليك سداد » .

<sup>(</sup>٣) في الديوان : « نهضت » بدل «خرجت» .

أعجَلْتُنَا فأتالكَ عاجلُ بِرِّنَا ولو انتظرتَ كثيرَهُ لم تقَلْلِ غُذُ القليلَ ، وكن كأنَّكُ لم تَسَلُّ ونكونُ نحنُ كأنّنا لم نَفْعَل

وقد تداول هذين البيتين كثير ً من الكرماء ؛ فيظنّ الناسُ أنّهما لمن تداوَلُهما .

واكمرْف: الناقة القوّية . والمشيّع ، على وزن المفعول : الشجاع ، كأنّ له شِيمةً ، أى أتباعا وأنصارا .

روى الأصبائي (فى الأغانى) أنّ بشَّاراً لمَّا أنشَد هذه الأبياتَ دعا خالدً بأربعةِ أكياس، فوضع واحداً عن يمينه، وآخر عن شِماله، وآخر بَيْن يديه، وآخر من ورائه ؛ وقال: يا أبا مُعاذ، هل استقلّ العاد؟ فلمَس الأكياسَ ثم قال: استقلّ والله أثَّما الأمير 1

> **ی**شار ابن برد

و ( بشّار بن بُرُد ) أصله من طُخارِستان ( أَ مِن سَبِي المبلّب بن أَ بِي صُغْرة — وهي ناحية كبيرة مشتملة على بلدان على ثهر جَيْحون مما وراء النهر — وكنينه أبو مماذ ، ولقيه المرعَث — وهو الذى في أذنه وعاث ، وهو جمع رُعْمَة ، وهي القرّعَلة — لقّب به لا تُهاكانت في صغّره مملّقة في أذنه ( ) . وهو عَقَيل بالوّلاء ، نسبة الى تُعقَيل بن كهب ( بالنصغير ) وهي قبيلة . وقبل : إنّه ولد على الرق أيضاً وأعنقته امراة تُعقيبات. وولية أخم ، وكان ضخاً عظيم الخلق والوجه بحدًّرا . وهو في أوّل مرتبة المحدثين من الشواء الجيدين . وقد نشأ بالبصرة ، تمرّ قدم بغداد ومدت المهدئ بن المنصور العباسيّ ، ورُمى عنده بالزندة : رُوى

<sup>(</sup>١) ضبط في القاموس وابن خلكان بضم الطاء ، وفي معجم البلدان بفتحها .

<sup>(</sup>٢) انظر لتلقيبه بالمرعث قولين آخرين في الأغالى ٣ : ٢٢ عن محمد بن سلام .

أَنَّهُ كَانَ يَغْضُلُ النَّارَ عَلَى الأَرْضَ ، ويصوُّب رأَى إبليسَ في المتناعه من السجود لآدم عليه السلام ، ونُسيب إليه قولُه :

الأرضُ مظلمةٌ ، والنارُ مُشرِقةٌ والنارُ معبودةٌ مذكانت النارُ (١)

فأمر المهدئ بضريد ، فضُرِب سبعين سوطاً ، فمات من ذلك ، وذلك في سنة ثمان وستين ومائة ، وقد نيف على تسعين سنة . ومن شعره :

يا قوم أذنى لبيض الحيُّ عاشقة ُ والأذن تعشَّى قبلَ العين أحيانا قالوا: بمن لا ترَى تَهْلِي، ا فقلت لم: الأذن كالعين تُوفي القلبَ ما كانا(٢٠)

ومن هجائه للمهدئّ قولُه :

خليفةً يزنى بعَماتِه يَلمبُ بالدَّبُوق والصَّوجَان أبدلنا اللهُ به غيرهُ ودس مُوسَى في حرِ الخيزُران وبين وبين حَاد عَجْرَد أَعَاجِ فاحشةٌ ، ومن هجوه فيه :

نيم النتي ، لو كان يعبدُ ربة ويقيمُ وقت صَلاَيه ، حَادُ وابيضَّ من شُرب المُدامةِ وجهه وبياضه يوم الحساب سوادُ (۱۳ وقُدل حَادُ عَجْرَد على الزندقة أيضاً في سنة ستّ وسنّين ومائة (۱۰ ودُفن بشارٌ على حَاد عَجْرِد في قبر واحدِ (۱۰ ) فكنب أبو هشام الباهليُّ على قبرها:

(۱) انظر البيان ۱۹:۱ . وقد رد عليه قوله صفوان الأنصاري في البيان ۲۷:۱ .

(۲) ش : «توتى الغلب» ، أى تؤتيه وتعطيه .
 (۳) ليله تابع صاحب الوقيّات في إبراد هذا البيت بعد سابقه ، والحق أن بينهما

(٣) لمله تابع صاحب الوقيات في إبراد هذا البيت بعد صابعة والحق ال يهبها نالتاً ، كما في الحيوان ٤ : ه£؛ والأغاني ه : ١٦٢ مع نسبة الشعر في الأغاني إلى أبي الفول :

هدلت مشافره الدنان فأنفه حتل القدوم يسنها الحداد (٤) ش: « حت وتحانين وماثة » . وفي الوفيات ١ : ٨٩ : « سنة سبح وقبل تمان وسنين وماثة ، وقد نبف على تسعين سنة » (ه) في الأعلى ٣ : ٧ و واين خلسكان ( في ترجمة حاد عجرد ) أنهما قبران .

۰٤۲

بحيي البرمكي

قد نبع الأعمَى قَفَا عَجْرَةٍ فأصبَحا جارَيْنِ فى دارِ صارَا جمياً فى يدَى ( مالك ) فى النار . والكافرُ فى النار قالت جميعُ الأرضو : لا مرحبًا بقُسُرب حمّاد وبشّارِ وترجمته فى الأغانى طويلة .

وأمّا (خالد) فهو خالد بن بَرمَكَ البرمكيّ (1 . وكان بَرْمُكُ من بجوس بَلخ وكان بخدمُ ﴿ النَّو بَهَار (٢ ﴾ وهو معبدُ للمجوس بمدينة بلغ تُوقد فيه النيران . وكان برمك عظيم المقدار ، وسادَ ابنهُ خاللهُ ووَزَر لأبي المباس عبدِ الله السفّاح المبادئ. وهو أول مَن وزَر مِن آل برمك . ولم يزل وزيراً إلى أن توفي السفاحُ ؛ ثم وزَر لأخيه أبي جعفر المنصور ، إلى أن توفى في سنة ثلاث وستبن ومائة . وكانت ولادته في سنة تسمين من الهجرة .

و (يحبي البرمكيّ) هو أبو جعفر والفضل، قال المسعوديّ: لم يبلغٌ مبلغٌ خالد بن برمك أحد من ولده : في جوده ، ورأيه ، ورياسته ، وعلمه ، وجميع خلاله بلا يحبي ، في رأيه ووفور عقله بولا الفضل بن يحبي ، في جوده ونزاهته ، ولا جعفر بن يحبي ، في كنابته وفصاحة لسانه ، ولا محمّد بن يحبي ، في سَرْوه وبُعد حمّته ، ولا موسى بن يحبى ، في شجاعته ورياسته .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) لياقوت في رحم ( نوبهار ) بحت متع في اشتقاق كلمة « برمك » إذ قال : « كانوا بسعول السائن الأ "كبر برمك ، انتشبههم البيت بحسكة ، يسمون سادته ابن مكة فسكان كل متن ولى منهم السمانة برمكا » .
(۲) معناه الربيع الجديد ، ونو بالقم بمنى الجديد ط : « النور بها » ش ;

<sup>(</sup>۲) معناه «ربيع الجديد، ونو بالصم يممي الجديد ط: « النوريها » ش « النوريهاد » ، صواحها ما أنبت . وفية يقول الشاعر :

أوحش التوبهار من بمد جعفر ولقد كان بالبرامك يعمر

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثاني بعد المانتين :

٢٠٢ ( نَصَفَ النهار ُ الماء غامرُ هُ )

هذا صدرٌ وعجزه : ( ورَفيِقُهُ بالغَيْبِ ما يدرِي<sup>(١)</sup> )

على أن ضمير صاحب الحال إذا كان في آخر الجلة الحالية ، فلا شك في ضمنه وقلتي (٢) : فإن الماه مبندا ، وغامر و خبر و، والجلة حال من ضمير نصف العمائه إلى الغائص ، والضمير الذي ربط جلة الحال بصاحبها ، في آخرها . وهذا على رواية نصب (النهار) على أنه منعول به — قال صاحب المصباح (٢) : نصفت الشيء نصفاً ، من باب قتل : بلغت نصفه — وأما على رواية رفعه فالجلة حال منه ، ولا رابط ، فتقد الواو . وعليها كلام صاحب المغنى ، قال : وقد تخلو الجلة الحالية من الواو والضمير ، فيقد الضمير في عنو المناسلة العلل في محو : مردت بالنبر تغير " بدرم ، أو الواو ، كتوله يقمين غائصاً لطلب الذا انتصف النهار وهو غاص وصاحبُه لا يدرى ما حاله :

نَصف النهارُ المـاء غامره . . . البيت . انتهى

فنصف على هذا أيضاً من باب قتل ، قال صاحب المصباح (\*\*) : إن بلغ الشيء نصف نفيه ، ففيه لنات : نصف ينصف من باب قتل يقتل ، وأنصف بالألف ، وتنصف ؛ وانتصف النهار : بلغت الشمس وسط السهاء ، وهو وقت الزوال » .

<sup>(</sup>۱) این یعیش ۲ : ۳۰ وأمالی این الشجری ۱۹۰۰،۲ والهم ۲ : ۲۶۳ وشرح شواهد المنی ۲۹۷ والائمونی ۲ : ۱۹۲

 <sup>(</sup>٣) ط: « فلا شك في ضعفه وقوته » ، وهو من عجيب التحريف . صواء في ش وشرح الرضي للكافية ١٩٤٤ .

<sup>(</sup>٣) ط : « المفتاح » صوابه في ش . والنص في المصاح المنر .

وقد أثبت هانين الروايتين المسكرى في كتاب النصحيف (١) والسيّد الجرجاني في شرح المفتاح . أمّا المسكرى فهذا كلامُه : قال الرياشيّ : ﴿ الذي بروى نصف النهارُ والماه غامره بروى نصف النهارُ والماه غامره ومو تحت الماه ، يعني الغوّاص ، وشريكه بالغيب ، أي يحيث يغيب عنه ولا يعدى ما حاله ، وإنّا يغوض بحبل معه طرّفهُ وطرفهُ الآخرُ مع صاحبه . قال الرياشيّ : الحال إذا لم يرجع إلى الأوّل منها شيء فهو قبيح في العربية . قال : وإذا مَيرِّ ته ظرفاً فهو جيّد في العربية . وقال المازيّ : الجيّد نصب (١) النهارَ على الظرف ، انهي . وكونُ النصبِ على الظرف ، نجوّرٌ ، والصواب على الظرف ، نجورٌ ، والصواب على المنه لنة .

وأما السبّد فقد قال: « النهار منصوب ، من نصفت الشيء: بلغت نُصفَه ، والمراد طول مُكْمَنه تحت الماء ، وفي الصحاح برفع النهار ، من نصف الشيّ : بمعني انتصف ، فالجلة الحالية حينته خالية عن الضمير أيضا ، فاحتاج إلى أن قدر الواو محفوفة ، أى والماء غامره أى ساتره » انتهى فقلم من هذا أنّ مَن قال بوجود الضمير في هذه الجلة ، جعل صاحب الحال ضمير النواص المستتر في نصف الناصب للنهار ، وأن من قال بعدم الضمير ، جعل الجلة عالاً من النهار المرفوع بنصف وقدر الواو للربط ، وأمّا الضمير الموجود فغير رابط ، لأنّه ليس عائداً على صاحب الحال ، وهو النهار ، بل هو عائدً على الغراص .

والعَجِب من كلام ابن الشجرىّ في أماليه ، فإنّه جعل الجُلةَ حالاً من النهار المرفوع ، وقال : ﴿ الرابط الضمير ﴾ وهذا لا يصحّ فإنّ الضمير ليس للنهار . . . .

<sup>(</sup>١) شرح ما يقع فيه التصعيف والتحريف ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>۲) ط: « نصف » صوابه في سه.

وهذه عبارته : ولو حذفت الضمير من جملة الحال المبتدإ به واكتفيت بالواو ، جاز ، نحو : جاء زيد وعمرو حاضر . ولو خذفت الواؤ اكتفاء بالضمير فقلت : خرج أخوك يده على وجهه ، جاز ، كقوله :

نصف النهار الماء غامره . . . . . . . انتهى

وأعجبُ منه قول ابن السيد في شرح شواهد أدب الكاتب ، في جعله الجلة حلاً ، وساحب الحال غير مذكور في هذا البيت ، بل هو في بيت قبلَ هذا بأبيات . وهذا كلامه : ﴿ جَلَةَ الله غامرُه حالُّ وكذلك الجلّة التي بعدها . وكان ينبغي أن يقول : والماء غامره ، فيأتى بواو الحال ؛ ولكنه اكتنى بالضعير منها . ولو لم يكن في الجلتين عائد إلى صاحب الحال لم يجز خذف الواو . وأما صاحب هاتين الحالين فليس بمذكور في البيت ، ولكنه مذكور في البيت ، ولكنه مذكور في البيت ، وهو :

و كُشِانة البحري جاء بها عَوَاصُها من لُجَة البحر ا انهى وأغربُ من هذين القولين صغيمُ ابن جنّي في سرَّ الصناعة، فإنه حكم على هذه الجلة بأنه لا وابط مها. ثم نقض كلامة بجعل الضير وابطاً للحال بصاحبها المحذوف. وهذا ما سطّره: إذا وقعت الجلة الاسمية بعد واو الحال كنت في تضيينها ضمر صاحب الحال وترك تضيينها إيّاه مخيراً ، فالأول نحو جاء زيد وتحمو يقرأ. فأما إذا لم يكن واو فلا بدَّ من الضمر، نحو أقبل محمد على رأسه كَلَسُوة. وإذا فقدت جملةً الحال هاتين الحالين، انقطت عما قبلها، ولم يكن هناك ما يربط الآخر الحرال وعلى هذا قول الشاعر؛

نصفَ النهارُ الماء غامرُه . . . . . . . البيت

يصف غانصاً غاص في الماء من أوّل النهار وهذه حأله . فالها. من غامرٍ ه ربَطت الجَلَمْ عا قبِلُها حتى جرَّت حالاً على ما فيها ، فكا أنّك قلت : انتصف النهارُ على الفائص غامراً له الماء ، كما أنك إذا قلت : جاء زيد ووجبه حسن ، فكأنك قلت : حاء زيد حسناً وجهه . هذا كلامه فنأمله .

وهذا البيت من قصيدة للأعشى ميمون، مدحَ بها قيسَ من مُعْدِ يكربَ الكِكدىَّ. وقد أجاد في النفزُّل بمجبوبته في أوَّلها ، إلى أن شبهها بالدُرَّة، ثم وصفَ تلك الدُرَّة كيف استُخرِّجتُ من البحر فقال:

(كَبُمَانَةِ البَعْرِيّ جاء بها عَوَاصُها مِن لُجَةً البحو(١) مُسلِبُ النوادِ رئيسَ أَربَعَةً منخالِقِ الألوانِ والنّجوِ والنّجوِ وَعَلَىّ بهم سجّعاء خادِمةً بَهوى بهم في لُجَةِ البحو(١) على إذا ما ساء ظهمُ ومقى بهم شهرُ إلى شهرِ ألَقَ مَراسِبَه في يَبَعُ شهرُ إلى شهرِ فانسبَ أَسقَتُ وأسهُ لَيْهِ تُنْكَتَ مَراسِبِها في يَجري فانسبَ أَسقَتُ وأسهُ لَيْهِ تُرْعَت وباَعْتِناه السّبِ فانسبَ أَلِه بُونَ مَنْ اللّهِ فَلَا يَعْمِى قَتَلَت أَبّه و وقتى عَمْ ما الله مُنْ الله والله وا

0 2 2

 <sup>(1)</sup> قابل الأستاذ الميمني هذه الأبيات على نسخة وامبور من ديوان الأهدى، فألبت مقابلته هنا .

 <sup>(</sup>٢) فى نسخة رامبور من ديوان الأعنى: « سجحاء حارسه » بدول نقط فى الكلمة الأخيرة.

<sup>(</sup>٣) رامبور : « بمهلكة » :

فأصابَ مُنيتَه ، فجاء بها صَدَفَيَّةً كَضِيْتُ الجُرْ يُعْظَى بها نَمَنًا وعِنْمُوا ويقولُ صاحبُه: ألا تشرى؟(١) وترى الصوَّارى يسجدُونَ لها ويضَنَّها بيدَيه التَجْرِ(٢) فلتلك(٣) شِهْدُ المالكَيِّةِ إذْ طَلمتْ بهجنِها من الجُدرِ )

الجمالة ، بغم الجبر : حبّه تُعمَل من نقة كالدرّة ؛ وجمها مُجان . أى هي كثيمائة البَعْري . وصلبُ النؤاد ، بالفم : أى قوى النؤاد وشديدُ ، هو صفة لنؤامس . ورئيس أربعة بالنصب حال منه ، وقوله : متخالني الأوان : صفة أربعة ، والإضافة لنظية . والنَّجْر ، بغنج النون وسكون الجبح : الأصل . أى أن هؤلاء الأربعة أصلهم مختلف ، وكذلك ألوائهم مختلف ، وكذلك ألوائهم وأراد بها السّفينة . والمَراسى : جمع مرساة بالكسر ، وهي آلة تُرسَى بها السفينة . وقوله : فانصب أسقف الجر ، أى رمى بنفسه في البحر وغاس لإخراج الدر . والأسقف ، بغنج الآلف والقاف ، من السَّقف بفتحتين ، وهو طول في أعناء . ولبد أ ، بكسر الباء أى منابله . وأشقى فعلماض ، يقال أشفى على الشوء : أى أشرَ عالماض ، يقال أشفى على الشوء : أى أشرَ عالم عادة النائهس . وفاعلها ضير أسقف . ومانيس وما بعده من الوصفين نُموت لأسقف . وقوله : قتلت أباء الح ، أى أنَّ أباء هلك في حبُّ هذه الدرّة أو في تحصيلها ، فقال فتات أباء الح ، أى أنَّ أباء هلك في حبُّ هذه الدرّة أو في تحصيلها ، فقال فتات أباء الح ، أى أنَّ أباء هلك في حبُّ هذه الدرّة أو في تحصيلها ، فقال فقال المناه المناه

<sup>(</sup>۱) تشری هنا بمنی تبیع کما سیاًنی ، وکما فی قول بزید بن مفرغ : وشریت بردا لینی من بعد برد کنت هامه

<sup>(</sup>۲) ط : « للتحر » صوابه من ش والتفسير التالى .

<sup>(</sup>٣) ط: « فتلك » ، صوابه من ش .

<sup>(1)</sup> التكمله من القاموس.

هذا الغائص : أتْبع أبي في الهلاك أو أستفيدَ مالاً كثيراً . والرُّغيبة : العطاء الكثير . وقوله : نصف النهار . . الخ رُوى ( ورفيقُه ) بدل ( وشريكه ) . ومُنيَّتُهُ ، هي ما يتمنَّاه . وصدفيَّة : حالٌ من الضمير المجرور بالباء . ويُعطَّى، بالبناء للمغمول . ويمَنعها أي ويمنع الدرَّة من البيع . وقوله : ألا تَشْرِي : أى ألاً تَبْيِعها . والصَّوارى : جمع صارِ ، وهو الملاَّح والبحريُّ . وروى (الشُّواري) بدلَه ، وهو جمع شار بمعنى المشترى . وسجودُهم لها، لعزُّتها ونَفَاسَهَا . والتَّجْرُ : مصدر تَجَوَ تَجَراً وَتِجَارَة من باب نصر .

ومن أبيات المديح :

(أنتَ الرئيسُ ، إذا هُمُ نزَلوا وتواجهوا كالأشد والنُمر أو فارسُ اليَحْمُوم يتبعُهُم كَالطُّلْقِ يُتْبَعُ لِيلةً البَّهْرِ وَلَأَنْتَ أَشْجِعُ مِن أَسَامَةً إِذ يُقَعُ الصُراخُ ولُجَّ فِي الذُّعِ (١) وَلَأَنْتَ أَجُودُ بِالعَطَاءِ مِنِ الرُّ يَّان لما نُسنُّ بالعَطو (١٢) ولأنتَ أُحيا من مخبَّاةٍ عذراء تقطُنُ جانِبَ الكِسْر ولأنتَ أبْيَن ، حين تنطق من لُعَانَ لَنَ عِيُّ بِالْأَمِي (٣) لو کنت ؑ مِن شَیء سوی بَشَر كنت المنور ليلة البدر(١) فارسُ اليحموم هو ملك العرب النعانُ بن المنذر . واليحموم : اسم فرسه

<sup>(</sup>۱) رامبور : « دعيت نزال ولج » .

 <sup>(</sup>٢) طه : ﴿ فِي القطر » صوابه في ش والديوان . (٣) ط : ﴿ وَلَانَتَ أَحَكُم ﴾ ، وأثبت مافي ش والديوان . وفي الديوان أيضا : « عي بالمكر » وفي شرح شواهد المغني : « ولأنت أنطق … بالفكر » .

<sup>(</sup>٤) بنسب هذا البيت أيضاً إلى زهبر . ديوانه ٥٠ وبشرح الأعلم ٦٤ . والشعرا ١٨٥٠

ونسبه ابن قتيبة في الشعراء ١٣٠ إلى المسيب بن علس .

والطُّلْق ، بالغنتج ، الليلة التي لا حَرَّ فيها ولا برد . وليلةُ البُّهر : ليلة البـدر ، حين يهمَرُ النجومَ أى يغلمها بنوره .

قیس بن معد یکرب وقيس بن مقد يكوب الكندى ، مات في الجاهليّة ، بقال له الأشيخ لأنه شُخِيّة ، وبه كسي زمانًا لأنه شُخِيّة ، وبه كسي زمانًا لأنه شُخِيّة ، وبه كسي زمانًا من يولده ﴿ الأشمت ﴾ واسمه مقد يكوب ، وسئى الاشمت لأنه كان أبداً أشمت الرأس ؛ وقد أسم وؤلد له ﴿ الشّمان بن الاشمث ) وقد بُشِّر به وهو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : والله لَجَفْنة من تريد أطيمُها قومى ، أحبُّ إلى منه ! وهلك صغيراً . وللأشهث عدة أولاد أيضاً ، منهم ﴿ قبل ، فكان فيس بن الأشمث ، وأخذ قطيفة النسبن رضى الله عنه يوم قبل ، فكان يقال له : قيس قطيفة .

ولتيس بن معد يكربَ بنتُ اسمها ﴿ قَنيلة › تروّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فُتُوتَى قبل أن تصل إليه . وابنه ﴿ سيف بن قيس › وفد على النبيّ صلى الله عليه وسلم فأمره أن يؤذّن لهم ؛ فأذّن حتى مات . كذا في جمهرة الأنساب لابن الكيليّ .

وأعشى ميمون صاحب الشعر ، تقدَّمت ترجمتُه في الشاهد الثالث والعشرين(١)، وقد تواها له أبو عُمبيدةً ،

<sup>(</sup>١) الخزانة ١ : س٠٧٠

<sup>(</sup>٣) ط : ﴿ وقال قد نقلت ﴾ صوابه في ش ، الميمنى : التعبيدة وجدتها في نسخة الديوان ديوان الأعنى ببلد رامبور ( الفند) غير متقوطة في ٢٠ بيتا وليست في طبعة الديوان لأتبا وواية نطب ، إلا أن مصحمها الأستاذ رودلف خبر ، ألفها فيا جمه من شمر السبب ٢٠١١ ولكنها غيرومة مبتورة عنده . وكان العاجز قد قام بجمع بعن القوائد على طبعت بعد عنوره على نسخة رامبور الدرية ، وتطبع في الجملد التابي المشتدل على الترجة العربية ، إلا المناز المدينة ، على الجملة العربية ، كا قد كتب به الأستاذ المناز إله ﴾ .

وابنُ دُرَيد، وغيرها. وأمّا الأصمعيّ فقد أثبتها للسّيب بن عَلَس الجماعي، وهو خال الأعشى ميمون المذكور، وهو أحد الشهراء الثلانة للقِلْين الذين فُشتِلوا في الجاهليّة.

قال أحمدُ بن أبى طاهر : كان الأعشى راوية المسبّب بن عَلَس — والمسبّب خاله — وكان يَقُورُد شعرَه(١) ويأخذ منه . كذا في الموشّح للمرزُبانيّ .

والمسيِّب : اسم فاعل(٢) ُلقَّبَ به لأنه كان يرعى إبل أبيه فسيِّبها، فقال له أبوه : أحقُّ أسمائِكِ المسيَّب . فغلَب عليه . وقال ابن دُريد في كتاب الاشتقاق : إنّ اسمه زُهير ، وإنَّه لقّب بالمسيَّب لقوله :

أون سَرَّ كُم ألاَ تنوب لقائحكم غِزاداً ، فقولوا للسبّب يلحق(٢)
وهو جاهل ولم يدرك الإسلام . ونسبه فى الجهرة كذا : المسبّب
ابن عَلَى بن مالك بن عرو بن قُامة بن زيد بن ثعلبَة بن عدي بن مالك
ابن جُسُمُ بن بلال بن مُجاعة بن بُجلَّ بن أخَسَ بن صُبيعة بن رَبيعة بن نزاد
ابن مُشَر — وعَلَى بنتج العبن واللام ، منقولٌ من اسم القُراد(٤٠٠). وقُمَامة
بضمُ القاف ، وجُماعة بضمُ الجم ؛ وروى ابنُ السكِّبُ خُمَاعة باغاء المعجمة

٥٤٦

 <sup>(</sup>۱) ط: ﴿ يطرى ﴾ صوابه في ش والموشح ، والطرد : السرقة والاغتصاب هـ سارق الشعر لا يطرى من سرق منه .

<sup>(</sup>۲) الصواب أنه كمنظم ، كما في القاموس . وفي شرح الأنباري المفضليات ۹۲ : ﴿ إنما لقد زهم بن علس بالسبب حين أوعد بني عامر بن ذهل ، فقالت له بنو عامر ان ضبية : قد سبينك والقوم » .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : ﴿ بِالْحُقِي ﴾ ، صوابه من الاشتقاق ٣١٦ . فيعتمل أن يكون صواب ماهنا ﴿ بِالْحَقِ ﴾ بحذف المنادي .

<sup>(</sup>٤) قبل إن « علس » اسم أمه ، فلا يصرف .

للضمومة . وُجُلَّ بضم الجم وفتح اللام وتشديد المتنَّاة النحتيَّة . وأحمس أفعل من الحاسة . وضُعِيمة بالنصفير .

## \* \* \*

وأ نشد بعده وهو الشاهد الثالث بعد المائتين :

**٢٠٣** ( فَالْحَقَّهُ اللهادياتِ ودونَه جَواحرُها في صَرَّة لم نَزَيَّلُ <sup>(١)</sup>) على أنَّ قوله : (ودونه جَواحرها) جملة حاليَّة ، لا الظرف وحدَه حالُّ والمرفوع بعده فاعله ، خلافًا لمن زعمه في نحو : جاءني عليه جُبَّةٌ وشي ، لأنَّه لو كان من الحال المفردة لامتنعت الواؤ ، فإنَّما لا تكون مع الحال المفردة ؛ فلمَّا ذكرَتْ في بعض المواضع ، تحرف أنَّ الجلمة حالٌ لا الظرف وحدَّه . . وصاحبُ الحال الهاء في قوله : ( فأَلَحْقَه ) وهي ضمير المفعول . وفاعل ألحقه ضميرٌ مستتر راجعٌ إلى الغلام في بيت قبله . والهاء ضمير الكيت. أَى فَالْحَقِّ الغلامُ الْكَلِيتَ بِالْهَادِياتِ ، ويجوز العَكَسُ ؛ فيكون فاعل أَلْحَقَّ ضميرً الكميت والهاء ضميرً الغلام أي فألحق الكميتُ الغلامُ بالهاديات. وأراد بالهاديات أوائلَ الوحش ومتقدِّماتها — يقال : أُقبَلَتْ هُوادى الخيل : إذا تقدَّمت أوائلُها -- جم هاديَّة ، والهادى : أوَّل كلُّ شيء . وضمير ( دونَه ) يعود على ما عاد عليه الهاء . و (جواحرها ) : أي متأخراتها — والهاء ضمير الهاديات — وهو جمع جاحرة ، بتقديم الجيم على الحاء المهملة ، يقال جَحَرَ فلانٌ أَي تأخر . وجواحرها مبتدأ ودونَه الخبر تقدم عليه ، والجلة حالٌ كما تقدُّم أي ودونَ مكانه ، أو ودونَ غاينه التي وصل إلها ، أو دون يمني عند ۽ وقيل : دُونَ هنا يمني أقربَ . وردّه الزوزنيُّ بأنّه إنما يكون

 <sup>(</sup>۱) الشاهد من معلقة امرى القيس .

دون بمعنى أقرَب منه إذ أتي باسمكن ، نحو هذا دونَ ذاك (١) . . ( الصَّمَّ ق ) بفتح الصاد وتشديد الراء المهملتين ، يجوز أن يكون هنا إمَّا يمني الصُّبِّحة والصَّيحة ، وإمَّا بمعنى الجماعة ، وإمَّا بمعنى الشدَّة من كرب أو غيره ، وقبل الصَّرَّة هنا الغُبار فقوله : في صَرَّة ، في بعض الوجوه حالٌ من الهاديات ، وفي بعضها حال من جواحرها ، كذا قال الزوزني (٢) . ويجوز أن يتعلَّق الحارّ ف جواحرها . وجملة (لم تَزَيِّل ) صفة صَرة ؛ وأصله تَتَزَيِّل ، بناءين ، أَى لم تَنفرق . وصفَ بهذا البيت شدّةً عدُّو فرسهِ ، يقول : إنَّ هذا الفرسَ لمَّا لحق أوائلَ الوحش ، بقيتْ أواخرُها لم تنفرَّق ؛ فهي خالصةٌ له .

وهذا البيتُ من جملة أبياتِ في وصف الفَرَس ، من معلَّقة امرئ القيس المشهورة ، والأسات هذه:

أبيات الشاهد (وقد أغتُدى والطيرُ في وُ كُنا بها بمنحرد قيد الأوابد هيكل مِكَرٌ مِفَرٌ مُقْبِلِ مُدْبِرِ مِماً كجلمودِ صَخْر حَطَّه السيلُ من عَل كُميت. يَزِلُ اللِبْدُ عن حالِ مَتَنْبِهِ كا زَلّتِ الصَّفواء بالمستزل إذا جاشَ فيه حَمْيُهُ ، غَلْيُ مِرْجَلَ على الذَّبْل جَيَّاشٌ كَأْنَّ اهْنْرَامَهُ يَزُلُّ الغلامُ الخِفُّ عن صَهَوَ انه ويُلوى بأثواب العَنيفِ المثقَّل تتابُعُ كَفَّيْهِ بِخَيْطٍ مُوصّل دَرير كَخُدُ رُوف الوَليـدِ أَمَرً ۥ له أيطَلا ظَنَّى ، وساقا نَعامة ، وارخاه سرحان ، وتقر س تنفل

0 f V

<sup>(</sup>١) العجب أن الزوزي في شرحه للبيت لم يعارض أن تُنكون دون بمني أقرب بل هو لم يثبت غير هذا المعني قال : «فيهي دونه ، أيأقرب منه ، فلمله من سهو البغدادي ، ولم يتعرض التبريزي لهذه السكلمة .

<sup>(</sup>٣) لم أحد هذا الكلام أيضاً عند الزوزني ، وانظر الحاشية السابقة . ولعلهما عن شارح آخر غير الزوزني ، كما أنه غير التبريزي وابن الأنبادي .

أَثَرُنَ غباراً بالكَدبد المركل مسحَّ إذا ما السابحاتُ على الوَنا بضاف فُويق الأرض ليس بأعزَل ضليع ، إذا استدبرتَه سدَّ فَرْجَهَ مَدَاكُ عَرَوسِ أُو صَلابة حنظُلُ (١) كأنَّ سَراتَه لَدَى البيت قائماً عُصارةُ حِنَّاء بشَيبِ مُرجَّل كأنّ دماء الهاديات بنحره عَدَارِي دَوارِ فِي مُلاءِ مُديِّل فعنَّ لنــا سِربُ كَأَنَّ نعاجَه فَادَبَرُنَ كَالْجُزْعِ الْفَصَّل بِينَ بَعِيدٍ مُعِمَّ فِي الْعَشْيرِة مُخُولً ودونه جواحِرُها في صَرّة لم تُزَيّل > فعادى عداء بين أور ونعجة دراكاً ولم يَنضَح بماء فيغسل فظلَّ طُهاة اللحم ما بينَ منضج صَفيفَ شواء أو قديرٍ ممجَّل فرُحنا يكادُ الطَرفُ يقصُرُ دونَه منى ما تَرَقَّ العينُ فيه تَسَهَّل فباتَ عليـه سَرجُه ولجامهُ وباتَ بعيني قائمًا غيرَ مُرسَل )

قوله : وقد اغندی الح ، تقدّم شرحه قریباً (۱۱) . وقوله : میکر میفر الح ، بکمر أوَّلها وفتح ثانهها ، وها بالجر صفتان لقوله منجرد ، وکذلك مُقبل ومُدبر ، صفنان له ، لکتّها اسما فاعل بضم أوَّلها . قال صاحب القاموس : کر علیه : عطف ، وعنه : رجع ، فهو کرار ومیکر بکسر الم ، وقال

<sup>(</sup>١) هذا البيت لم يرد في ش وورد في ط بلفظ :

كُونَّ عَلَى الكَتْنِينَ مَنْهُ إِذَا أَنْتَحَى مَنَاكُ عَرْوسَ أَوْ صَلَايَةٌ حَظْلَ ومى غير الرواية التي اعتمدها المؤلّف بالدرح فها سيأتى. وأطن أن البيت كان ساقطاً من نسخة المؤلّف سهواً ، فأثبت ناسخ أصل المطبوعة الأولى أو طابعها وفق الرواية المشهورة .

<sup>(</sup>٢) انظر من ١٥٦ وما بعدها من هذا الجزء

الزُوزَىّ: مِنْقُل ينضَنَّ مبالغة ،كتولم : فلانٌ مِسْفَرَ حرب . وإنما جعلوه منضنَّناً مبالغة لأنَّ مِيْقَلاً يكون من أسماء الأدوات كأنه أداة للكُّرِّ والغرِّ وآلة لنسمَّر الحرب ، والجُلمود ، بالضمّ : الصّخرة الملساء . وعل<sub>م</sub> بمعنى فوق ؛ واستشهد به سيبوَ به وصاحبُ مغنى اللبيب على أنه بمعناه ، وأنَّ الجرُّ بمنْ لأنّه قدرًه نكرة غير مضاف إلى شيء في النيَّة .

قال ابن رشيق فى بلب الانساع ، من الممدة ﴿ إِنَّ الشاعر يقول بيناً بتسم فيه التأريل ، فيأتى كلُّ واحد بمنى ، وإنما يقع ذلك لاحبال اللفظ وقوَّمه واتساع المغى، من ذلك قولُ المرى القيس :

مِكْرٍ مَفْرٍ مُقبلٍ مدبرٍ معاً ....البيت

قا تما أراد أنه يصلح للكر والفر ، وبحسن مقبلاً ومدبراً . تم قال : مما أ ، أى جميع ذلك فيه . وشبّه في سرعته وشدة جريه بجلود حقة السيل من أعلى الجبل – وإذا أنحط من على كان شديد السُرعة به كيف إذا أعانته قوة السيل من ورائه ا – وذهب قوم ، منهم عبد الكرّم ، إلى أنّ سعى قوله : كجلود صغر الح ، إنما هو الصّلابة ؛ لأنّ الصغر عندهم كلّما كان أطبر الشمس والربح كان أصلّب . وقال بعض من فسره من الحديد بن إنما أدر الافراط : فزع انه يُرك مُقبلاً مديراً في حال واحدة عند الكرّ والفر"، الشدة سرعه ؛ واعترض على نفسه فاحتج بما يُرجد عياناً ، فقله بالمُللود المنحد وم تعبل اللي ترى فها المنتجد معلى المال التي ترى فها بطنه وهو مقبل إليك . ولهل هذا ما من قط ببال امرى القيس ، ولاخطر في وقو هده النبي .

وحاصل هذا وصفَّهُ بلين الرأس، وسرعة الانحراف، في صدر البيت،

٥٤٨

وشدَّة المدْو في عَبْره . وقيل : إنه جم وصنى الفَرَّس بحسن الخَلْق وشدَّة المدْو ، لكونه قال في صدر البيت : إنّه حسنُ الصورة كاملُ النَّصْبة في حالتَيْ إلباره وكرّه وفَرّه ، ثمّ شبّه في عمِر البيت بجلمود صخر حطة السيل من العلو ، لشدَّة المدْو ، فهو في الحالة التي ترى فيها لَببَة ترى فيها كُنْه . وبالعكس .

وقوله: كيت يزلّ الليد الح، الكيت: الذي عُرْف وذَبَه أسوَّدان ؛ وهو مجرور صنةً منجرد . والحال : مقعّد النارس من ظهر الفرس. والمَّن : ما اتَّصل بالظهر من المجرّ . والصَّفرة الملسّاء التي لا يشبُّت فيها شيء . والمَنتزل ، اسم ظاعل : الطائر الذي يتنزل على الصخرة ؛ وقيل : هو السَيْل ، لأنّه يتنزل الأشياء ؛ وقيل : هو المطر . والباء النمديّة . يقول : هذا الكيتُ يُزِلُ لِينْهُ عن حال مَتَنه ، لايملاس ظهره (١٠ واكتناز لحه حوا يُحدَد ان من الفرس — كما يُزِلٌ الحجرُ الأملسُ النازلَ عليه، فلا يثبت عليه شيء .

وقوله: على الدَّبل جيّاش الح ، الدَّبل: الضمور . والجيّاش: الفرس الذي يَميش [ف<sup>(۲)</sup>] عدوه ، كما تميش القدر في غلّيانها . واهنزامه : صوته . وحَمّيه : غليه . والمِرْجَل ، بكسر المم : كل قدر من حديد ، أو حَمّر، أو تُحُس ، أو خُرَف أو غيره . يقول : تغلى حرارة نشاطه على ذُيول خَلْقه وضعُر بَعْلنه ، وكأنَّ تكثّر صهيله في صدره غليانٌ وقدر . جعله ذكى القلب نشيطا في المدو مع ضُمْره نم شبّة تكثّر صهيله في صدره بغليان القيور<sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>١) في النسختين « لاغلاس ظهره » ، وأصلحها الشنقيطي بما أثبته .

<sup>(</sup>٢) التكملة من ش والزوزنى .

<sup>(</sup>٣) انظر هذا الكلام عند الزوزني .

الحال

ورُوى ( على العَسْبِ جياش ) . والعَشْب ، مِنْح فسكون : جَرَى بعد جرى ؛ وقبل : معناه إذا حرَّكته بَعقبك جاش ولم محتج إلى السوط ، فإذا كان آخرُ عدوه على هذه الحالة ، فما ظنَّك بأوله 12 وجياش بالجرَّ صفة منجرد .

وقوله : يَرَ لِلَ الطلامُ الحِلْفُ الحُجْ ، يزلّ : يزلّق ، والحِلْق بَكسر المجمة : الخليف ، وسجم أبو عُبيدة فتحبًا ، والصَّبُوة : موضع الليف ، وهو مقعد الفارس ، وَجَعَها ،عُولُما (١) . ويُلوى ، بالفتم : أى يُدْهَها ويُبيدها . والمَنَيف : مَن لِس له رفق ، والمتقلّ : النقيل ، قال بهضهم : إذا كان راكبُ الفرس خفيقاً رَى به ، وإن كان ثقيلاً رئى بثيابه ، والجيّد أنّ المني بأثواب العنيف نفسه ، لأنّه غير حافق بركو به . وقيل : ممناه أنّه إذا ركبه العنيف لم يمالك أن يُصلح ليابه ، وإذا ركبه العالمُ ألحيْت زلّ عنه لسرعته و نشامه ،

وقوله: دربر كخُدُرُوف الوليد الخ، دربر: مستدرّ فى العدْو. ويصف سرعة جريه: والْحَلْدُرُوف، بالضمّ: الفرّارة (٢) التى يلعب بها الصيبيان يُسع لها صوت. وأُمرَّه: أَخَكَم فَتُله. يقول: هو يُدرّ الجرى أى يديمه ويواصله ويُسرع فيه إسراع خُدروف الصبى إذا أَشْكِم فسل خَيطه وتنابعت كُمّاه

<sup>(1)</sup> هذا السكلام للتجرئزى، وقال الزوزنى: « وإنما عبر بعهواته ولا يكون له لا اصوة واسعد لأنه لالبس فيه، بلرى الجم والنوحيد عبرى واحداً عند الاتساع، لأن لسافتها لمل ضمير الواحد تزيل البس، كما يقال رجل عظيم المناكب وغليظ المسافر، ولا يكون له للا مسكهان وغشان » .

<sup>(</sup>۲) كذا في النسخين . والصواب « الحراوة » بالحاء كا هو عند النبرزى في الشرح ، والزخترى في الأساس ( خرر ) والسان ( خذرف ) . وانظر القاموس ر خنرف ، خرر ) والحذروف لا يغر ، وإنما هو يدور ويسوت ، فيترجم بأنه « الدوارة » كا في شرح الطلبومي ، ويأنه « الحراوة» .

فى فتله وإدارته بخيط انقطَعَ ثم وُصِل . وذلك أشدَّ لدوَرانه لانملاسه'<sup>(۱)</sup> . . . ق. أن أ بطاكر نك الأنظار : الخاصة ة : وإنَّ الشكه بأبطاً الظا

وقوله: أيطلا طَبِي الخ ، الأيطل : الخاصرة : وإنّما شبّه بأيطل الغلبي لأنّه طاو . وقال : ساقا نعامة ، والنعامة قصيرة الساقين صُلبَّتُها ، وهي غليظة طَيْباء ليست برّهلة . ويستحبُّ من الفَرَس قِصَر الساق ، لأنّه أشدُّ لرسِها لوظيفها . ويُستحبُّ منه مع قِصَر الساق طولُ وَظيف الرجلُ وطولُ الدواع ، لأنّه أشدُ لدخوه أي لوميه بها . والإرخاء : جرى ليس بالشديد . وفرسُ مرِخاه . وليس دابّة أحسنَ إرخاه من الذهب . والتيرحان : الذهب . والتعرب : أن يرفع يدّيه مما ويضمهما معاً . والتنفل بضمّ الناء الأولى وفتحها مم الفاه : ولد النعلب ؛ وهو أحسن الدوابّ تقريبا .

وقوله : ميت إذا ما السابحات الح ، الميت ، بكمر الم : الغرس الذي كأنه يصب الجرى صباً . والسابحات : اللواني عدّوُهن سياحة . والسباحة في الجرى : أن تدخو بايديها دحواً : أي تبسطها . والونا ، منتح الواو والنون ، يمدّ ويقصر : الفنور . والكبريد ، منتح الكاف : الموضع الغليظ . والمرّكل ، اسم معمول : الذي يرّكل بالأرجل ، يقول : إنّ الخيل السريعة إذا فعَرت فأثارت الغبار بأرجُلها من النعب ، جرى هذا الغرس جرياً سهلاً كما يستُح السّحابُ المطر . وعلى تنملني بأثرَّن ، وكذلك الباء .

وقوله : ضليع إذا استدبَّرَتَه الخ، الضليع : العظيم الأضلاع المنتخةُ الجِنْبَيْن (٣) صَلُّم صَلاعة . والاستدبار : النظر إلى دُبُرُ الشيء . والفَّرْج، هنا : ما بين الرَّجَلِين . والضافي : السابغ . والأعزل : المائل الدَّنَّب . ويُكر

٥٤٩

<sup>(</sup>۱) ق النسخين : « لاغلامة » صوابه من الزوزنى ، وفيه : « لا غلامه ومرونه على ذلك » وانظر الحاشيه (۱) س ه ٢٤ من هذا الجزء (۲) ط « الحين » ، صوابه في ش .

من الغرَس أن يكون أعزلَ ذنبَهُ إلى جانب ، وأن يكون قصير الذنَب ، وأن يكون طويلاً يطأ عليه . ويستحبُّ أن يكون سابغاً قصيرَ السّبيب .

وقوله: كأن مراته لدى البيت الح، السّراة بالفتح: الظهر . والكد الا ، بالفتح: الطهر الذى يُسحَق علمه ، واليد وك بالكسر : الحجر الذى يُسحَق علمه ، من الدّوك وهو السحق والطّخن . والصَّلاية بالفتح : الحجر الأملس الذى يُسحَق عليه شئ . يقول : إذا كان قائماً عند البيت غير مُسْرج وأيت ظهره أملس ، فكأنه مدَاكُ عَروس : في صفائها واعالامها . وإنّما قيد المداك بالمروس ، لأنّه قريب العهد بالطيب . وقيق الصّلاية بالمنظل ، لأنّ حبّ المنظل يخرج دهنه فيهرف على الصلاية ، ورواه المسكريّ في النصحيف (٥ رصراية ) قال : وعمًا يرُوى على وجهن (مماك عروس أو صراية حنظل » : وما المنظلة المفشراء ، وقيل : هي التي اصفرت ، لأنّها إذا اصفرت بركت ، وهي قبل أن تصفرً منبرة . وماك اله المفرّت بركت ،

إذا أعرضَتْ قلت دُبَّاهة من الخلصْر منموسة فى الغدُر<sup>(٢)</sup> أى مِنْ بريقها ، كأثبا قَرعة . قال الشاعر :

كأنَّ مُعارِق الهامات منهم صرايات نهاداها الجوارى ورواه أبو تحبيدة ﴿ صِراية ﴾ بكسر الصاد ، وقال : هو المساء الذى ينقَع فيه الحنظل — ويقال صَرى يَصرِي صَريًا وصراية — وهو أخضرُ صافي . ورواه بعضهم ﴿ صَرابة حنظل ﴾ بباء تحنها نقطة واحدة . فهن قال هذا أراد الملوسة والصفاء . قال : اصر أنَّ الشيء أي الملاسرَّ ، انسي .

<sup>(</sup>١) شرح ما يقع فيه التصحيف ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) الببت لامرى القيس في ديوانه ١٦٦ .

وقوله : كأنَّ دماء الهاديات بنحره الخ، الهاديات : المنقدُّمات والأوائل. وبريد بعُصارة الحِنَّاء ما بقى من الأثر . والمرجِّل ، بالجيم : المسَرَّح ، والترجيل: النسر بم . يقول: إنَّه يلحق أوَّلَ الوحش — فإذا لِحق أوَّلُهَا مُحلِّم أنَّه قد أحرز آخرها -- وإذا لحقها طَعْنها فنصيب دماؤُها نحْرَه . وقوله : فَمَنَّ لنا سِرْب الخ، عَنِّ : عَرَّض وظهر . والسُّرْب ، بالكسر : القطيع من البقر ، والظِياء، والنساء . والنَّمَاجُ : جمع نعْجة ، وهي الأنثى من بقر الوحش، ومن الضأن . ﴿ وَدَوَارٍ ﴾ بالفتح : صنَّم كانوا يدُورون حولَه أسابيع ، كما يُطاف بالبيت الحرام. والنَّلاء ، بضمَّ الميم : جم مُلاءة ، وهي المِلْحَفة . والمذبَّل : السابغ؛ وقيل: معناه له هدب؛ وقيل: إنَّ معناه له ذيل أسود . وهو أشبه بالمعنى ، لأنَّه يصف بقر الوحش ، وهي بيضُ الظهورِ سودُ القوائم . يقول : إنَّ هذا الفطيعَ من البقَر يلُوذ ببعْضِهِ ويدُورَكما تدور العَذاري حولَ دَوَار . وهو نسك كانوا في الجاهلية يدورون حوله . وقال المسكريّ في التصحيف : ﴿ يُرُويَ دُوارٌ ، بدال مضمومة ودُّوارٌ ، بدال مفتوحة وواو مخففة . وهو نَسكُ كَانَ لَمْ فِي الجَاهليَّةِ يُدَارِ حُولَهِ . ودَوَّارِ — في غيرِ هذا ، بفتحة الدال وتشديد انواو — سجنٌ في اليمامة . ودُوَّار ، مضموم الدال مثقّل الواو : موضع انتهي.

وقال الزّوزَىّ : والمدنّبل : الذي أطِيل فيلُه وأرخى . يقول : تعرّض لنا قطيعٌ من بقر الوحش كأنّ إنائه عَدارى يَعلُفُن حولَ حجرٍ منصوب يُطاف حوله ، في مُلاء طويلة الذيل . شبّه البقر في بياض ألوانها بالعدارى ، لأثّن مصوُ ناتُ بالخدور لا يغير ألوانهن [حَرُّ الشمس] وغيره (١) وشبّه

<sup>(</sup>١) ط : ﴿ لايفير ألوانهن غيرة » وفي ش : ﴿ لايفير ألوانهن وغيره » وتصحيحه من الزوزني ، وهيه : ﴿ لايفير ألوانهن حر الشبس وغيره » .

طولَ أذنابها وسبوغ شَعرها بالملاء المذيّل . وشبّه حُسن مشيها بمحسن تبختُر العذارى فى مشيهنّ .

وقوله : فأدبرن كالجزّع المنصلَّ الح ، الجزع ، بالفتح : الحرّز ، وقال أبو تحبيدة بالكسر ، وهم الحرّز الذي فيه سوادٌ وبياض . ويجيد : أي فيجيد ، وهم الحرّز الذي فيه سوادٌ وبياض . ويجيد : أي فيجيد ، وهم المنتق ومعني مُمِم مخول له أعمام وأخوال ، وهم في عشيرة [ واحدة (١٠) ] كأنّه قال : كريم الأبوين . وإذا كان كذلك كان خَرَزه أصفي وأحسن . بصف أنّ هذا البقر من الوحش تفرّقت كالجزّع ، أي كأنّها قلادة فيها خرز قد فصل بينه بالحرز ، وجُميلت القلادةُ في عُنق صبي كريم الأعمام والأخوال . شبه بقر الوحش بالحرز الجائق ، لأنّه بسودٌ طرفاه وسائرُه أبيض . وكذلك بقرُ الوحش بسودٌ أكارعُها وخدودها، وسائرُها أبيض . شرط كونة جيد مُعمّ نخول ، لأنّ جواهر قلادة مثل هذا الصبي أعظمُ من جواهر قلادة عند رؤيته .

وقوله: فألحقه بالهاديات ، تقدّم شرحه(۲). وقوله : فعادى عداء ببن قَور و نعجة الح ، عادّى : والى بين اثنين فى طَلَق ، ولم يعرق أى أدرك صيده قبل أن يعرق . وقوله : فيمنسل ، أى لم يعرق فيصبر كأنّه قد غُسل بالماء . وهرا كما يمنى مداركة ، فى موضع الحال . ولم يرد توراً و نعجة فقط ، وإنّما أراد الكنير ؛ والدليل عليه قوله فرراكاً ، ولو أرادها فقط لاستفى عنه بعادى . وفيه معالغة لا تحفى .

وقوله : فَظُلَّ طُهَاةُ اللَّحَمَ الحَّ ، هو جمع طاهِ ، وهو الطَّبَاخ . والصَّفيف : الذى قد صُقِّف مُرقَقًا على الجر ، وهو شواء الأعراب . والقدير : ما طبخ

<sup>(</sup>١) التكملة من التبريزي .

<sup>(</sup>٢) في ص ٢٤١ من هذا الجزء وهو بيت الشاهد.

ق قيدر . ورُصف بمقجل ، لأنهم كانوا يستحسنون تسجيل ما كان من الصيد ويستطرفونه . يقول : ظلّ النيضجون اللح وهم صنفان : صنف ينيضجون شواء مصفوقاً على المجارة في النار والجر ، وصنف يطبخون اللحم في القدر . يقول : كثر الصيد في اخصب القوم فطبخوا واشتوراً . ومن للتفصيل والتفسير (۱۱) ، نحو هم من بين عالم أو زاهد ، يريد أثبم لا يمدون السينين . وصفيف منصوب بمنضج ، وهو اسم عامل . وقدير : جرور بنقدير مضافي معطوف على مفيض على الجوار أو طائح قدير ، أولا تقدير كمنة معطوف على صفيف ، وتحيفض على الجوار أو على توهم أن الصفيف بحرور الإضافة ، وعد البغداديين هو معطوف على صفيف من قبيل العطف على المحل ، ولا يشترطون أن يكون المحل بحق الأصالة . كذا في منتى البيب .

وقوله : ورُحنا يكاد الطرف الح ، يقول : إذا نظرَت العينُ إلى هذا الغرَسَ أطالت النظر إلى ما يُنظَر منه ، لحسنه ، فلا تحكاد العينُ تستوفى النظر إلى جيمه . ويحتمل أن يكون معناه : أنه إذا نظرت إلى هذا الغرس لم تُدرم النظر إليه لئلاً يصاب بالعين ، لحسنه . وقوله : متى ما تَرَقَ الح ، أى متى نظرت إلى أعلاه نظرت إلى أسفله ، لكاله ، ليستم النظر إلى جيم جَسده . وأصلهما تَترقُ وتَتَسَهُل بتاءين ، و بُجْرِ ما على أنّ الأول فعلُ الشرط والنائي حدامه . وما زائدة ، ورُدى :

( ورُحنا وراحَ الطِّرْفُ ينفُضُ رأسَهَ )

والطِّـرف ، بالكسر : الكريم الطّــرَفين . وينفض رأسه ، من المرح والنشاط .

001

 <sup>(</sup>١) أنما يستنم هذا على رواية : « من بين منضج » ، لكن الرواية التي أوردها البندادى من قبل « ما بين منضج » .

JIT1 Lot

وقوله : فبات عليه سَرَّجُهِ ، فى بات ضميرُ الكيت ، وُجَلَّة عليه سَرَّجُهِ ، فى بات ضميرُ الكيت ، وُجَلَّة عليه سَرَّجُهُ ، خبر بات ، وبات النانى معطوف على الأوّل ، وبعينى خبره ، أى بحيث أراه ، وقائماً حال ، وغيرَ مرسل أى غيرَ مهمل . ومعناه : أنّه لما جىء به من السَّيدُ لم يُرفَعَ عنه سَرَّجُهُ وهو عَرِقٌ ، ولم يقلع لجامه فيمتلف (١) على النعب فيؤذِيه ذلك . ويجوز أن يكون معنى فبات عليه سرجه الح ، أنهم مسافرون ، كأنّه أراد الغه و كان مُكنًا لذلك . والله أعلم .

وترجمة امرئ القيس تقدَّمت في الشاهد التاسع والأربعين (٢) .

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الرابع بعد المائتين :

٢٠٤ (وإنَّ امرأَ أَسْرَى إلَيْكِ ودُونَه

مِنَ الأرْضِ مَومَاةُ وبَيداء سَمْلَقُ (٣)

لما تقدَّم قبله: فإنَّ جملة قوله: (ودونة من الأرض مَوماة) من المبتدإ والخبر، حال لا الفلرف وحدَّه ، كما يبتّاه . وصاحبُ الحال الفاعلُ المستتر في قوله أسرى العائد إلى امرئ . وأسرى بمعني سرى ، قال في الصحاح: 

• وسَريت سُرَّى ومَسْرَى وأسريت ، بمتي : إذا سِرت ليلاً . وبالآلف لغةُ أهل الحجاز ، وجاء القرآن بهما جميعاً . والكاف من إليك مكسورةً ، لأنه خطابُ مع ناقته . و (دون) هنا بمعني أمام وقدام . و (الموماة ) بالفتح: الأرض التي لا ماء فهما ؛ وفي القاموس : الموماء والمؤماة : الفسلاة ؛ والجع

<sup>(</sup>١) في النسختين : « فيتعلق » صوابه من التبريزي .

<sup>(</sup>٢) الحزانة : ١ س ٣٢٩

<sup>(</sup>٣) ابن الشجرى ١ : ٣١٧ والإنصاف ٨٥ وديوان الأعثى ١٤٩ .

الموامى . وأشار إلى أنّب فَوْعَلَة : لأنّه ذكرها فى المعنلّ الآخرِ بالواو . و (البّيداء): القَفر ، فَفَاده من باد يبيد : إذا هلك . (والسَّمَلُق) الأرض المسنوية . وبَيداء معطوف على موماة وسَحلق صفته ، وجملة أسرى إليكِ صفة امرئ . وخير إنّ (لمحتوقةً ) فى يبتر بعدً ، وهو :

(لَمَحَقُوقَةُ أَن تَسْتَجِيبِي لَصَوْتَهِ وَأَنْ تَعْلَى أَنَّ اللَّمَانَ مُوَفَّقُ)

وقد أنشد المحقق الشارح هذين البينين فى باب الضمير (١) على أنّ الكوفيين استدلُّوا بهذا على أنّ بجوز ترك التأكيد بالمنفصل ، فى الصفتر الجارية على غير من هى له ، عند أمن اللّبس ؛ والأصل لمحقوقة أنت . وهذه سألة خلافية بين البصريَّين والكوفيَّين يأتى الكلامُ فيها إن شاء الله تعالى فى ماك الضمير .

ومطلع هذه القصيدة :

(أرِقتُ وما هذا السُّهادُ المؤرَّقُ وما بنَ من سُقْمٍ وما بي مَعْشَقُ )

قال اين قُديبة في كتاب الشعراء (٢٠): سمع كسرى أنو شيروان يوماً الأعشى ينفى بهذا البيت، فقال : ما يقول هذا العربيّ ؟ قالوا : ينفيّ بالعربية . قال : فسروا قوله . قالوا : زعم أنّه سهرٍ من غير مَرض ولا عِشْق . قال : فهذا إِنّاً لِيسٌ .

وبعــد هذا المطلع بأبيــات في وصف الخرة ، وهو من أبيــات الـكشّاف والقاضي :

(تُريكَ القَدَى مِن دُونها وهي دونَه إذا ذَاقَها مَنْ ذَاقها يتمطَّقُ)

004

<sup>(</sup>١) انظر الشاهد السابع والثمَّانين بعد الثلثمائة .

<sup>(</sup>٢) الشعر والشعراء ٢١٤.

وهذا وصف بديع فى صَفاء الحُرة . والتّمطّق : النذوق . قال ابن قنيبة فى كتاب الشمراء : أراد أنّها من صفائها تُر يك القَدَاة عاليةً عليها ، والقَدَى فى أسفلها فأخذه الأخطار فقال :

ولتد تُباكِر نى على لَذَّاتها صهباء عالية القدَى خرطومُ ا ه، وسيأتى إن شاء الله عزّ وجل، بعضُ هذه التصيدةِ فى باب الضمير وبعضها فى عُوْضُ من باب الظروف<sup>(11</sup>.

وترجمة الأعشى تقدّمت في الشاهد الثالث والعشرين (٢).

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الخامس بعد المائتين (٣):

٢٠٥ (كَمَا انْتَفَضَ العُصْفُورُ بَلَّه القَطْرُ )

هذا عجز ، وصدره :

(وإنَّى لنَعْرُونِي لذِّكُواكُ هَزَّةٌ)

على أنّ الأخنش والكوفيّين اسندَكُوا بهذا على أنّه لم تجبّ (قد ) مع الماضى المنبّت الواقع حالاً ؛ فإنّ جماة ( بلّه النَطْرُ ) من الفمل والفاعل ، حالٌ من الصُفور وليس معها قد ، لا ظاهرةً ولا متدّرة .

وهذه المسألة أيضاً خلافيّة : ذهبَ الكوفيُّون إلى أنّ الماضيَ المثبّت

 (۱) ق الشاهد السابع والتمانين بعد التلثانة ، ثم الشاهد الحادى والعثرين بعد الخسانة .

(۲) الحزانة ۱ : ص ۱۷۵

(۳) ابن بعيش ۲ : ۷۷ وشرح شواهد الهني ۲۲ والمبين ۳ : ۷۷ والماتالي ۱۶۹:۱ والأغاني ۷۰:۲۱ والانساف ۲۰ والهميم ۱ : ۱۹۶ والأشموني ۲ : ۱۲۴، ۲۱۰ والتصريح ۲ . ۳۳۹ / ۲۱:۲ وشرح السكري للهذلبن ۱۹۵. بدون قد، يقع حالاً بدليل قوله تعالى (أوْ جَاوْ كُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ (1) فحَصِرَتْ حالُّ بدليلِ قراءة الحسّن البيضريّ ويتعقوب والمفضّلِ عن عاصم (7): (أوْ جَاوْ كَمْ حَصِرَةٌ صُدُورُهُمْ ) وقولَ أبي صخر المُذْلَىّ :

### \* كَمَا انتَفَضَ العُصْفُورُ بَلُّلَّهُ القَطْرُ \*

وقال اليصريُّون: لا يجوز وقوعه حالاً بدون قد ، لوجين: أحدها أنه لا يدل على الحال () ، والناق أنه إنما يصلح أن يوضع موضم الحال ما يصلح أن يقال فيه الآن () ، نحو: مررت بزيد يضربُ ، وهذا لا يصلح فى للاهى ، وهذا لم يجز ما زال زيد قلم ، وليس زيد قلم ، لأن ما زال وليس يطلبان الحال وقلم ماضي ، ولا يزم على كلامنا إذا كان مع للاهى قد ، لأن قد تقرّب للافنى من الحال . وأما الآية والبيت ، فقد فهما مُقدَّرة ، وقال بعضهم : حميرتُ من الحال . وأما الآية والبيت ، فقد فهما مُقدَّرة ، وقال بعضهم : حميرتُ ومنه لقوم المجرورِ فى أول الآية ، وهو : ( إلا الذين يقيلون إلى قوم ) من قال المتحاص ، ويؤيده أنه قوى باسقاط أو . وعلى ذلك يكون جاؤكم صفة لتو م ويكون حميرتُ صفة المؤسوف عدوف أى قوماً محمرت صدورُهم . قال صاحب اللباب : وهذا مذهب سببويه ، وهو ضعيف ، لأنه إذا قدر الموصوف يكون حالاً موطّقة ، وصفة الموطنة فى حمكم الحال في إيجاب تصدُّرها بقد ، وهو يمنع حذف قد ، لا سها والموصوف فيكوف ما فإن الصفة . يكون أولى . فحكم الحال في المجان الصفة . يكون أولى .

<sup>(</sup>١) الآية ٩٠ من سورة النساء

<sup>(</sup>۲) وكذا حفى عن عاصم فيها ذكر المهدوى . وحكى عن الحسن « حصرات » بالحمي ، و حصرات » بالحمي ، و حصرات » الحمي ، و حصرة » بالرفع على أنه خبر مقدم ، فهيى جدّا أمية في موضع الحال . تقدير أبي حيان ٣ : ١١٧ ؛ .
(٣) طد : « يدل على الحال » صوابه في ش ، وفي الإنصاف : « أحدهما أن الفعل بلماني لايدل على الحال ، هيديني ألا يقوم مقامه » .

<sup>(</sup>٤) فَ الْإِنْصَافَ : « الْآنَ أَو الساعة » .

وقال المبرّد: جملة حَمَسِرَت، إنشائيَّةُ معناها الدعاء عليهم ، فهى مستأنفة . ورُدَّ بأنَّ الدعاء عليهم يضيق قلوبهم عن قنال قومهم لا ينَّجه . وقبل: حَمَسِرَت بدل اشتمال من جاؤكم لأنّ المجمىء مشتملُ على الخَمَسَر . وفيه بُعـهُ ، لأنّ الخَمْرَ من صفة الجائين ، لا من صفة الجيئ .

وقد بَسَط ابنُ الأنبارئُ الـكالامَ على هذه المسألة ، في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف .

واستشهد ابنُ هشام بمذا البيت فى شرح الآلفيّة على أنّ المفعولُ له يُجر باللاّم إذا فقد بعض شروطه ، فإنّ قوله هنا لذكراك ، مفعولُ له جُرَّ باللام ، لأنّ فاعله غيرُ فاعل الفعل الممثّل : وهو قوله لتَمرونى ؛ فإنّ فاعلهَ هُزَّة، وفاعلَ ذكراك المنسكمُّم، فإنّه مصدرٌ مضاف لمفعوله وفاعلُه محذوف ، أى لذكرى إيّاك .

و (البَرَّةُ) بنتج الهاء: الحركة (١)، يقال هزرَّت الذي : إذا حرَّكته ؛ وأراد بها الرَّعادة ، ورُوى بدلَها (رَعادة ) . وروى القالى في أماليه (فَرَرَتُ) . وروى القالى في أماليه (فَرَرَتُ) . وسُمَّا إِنَّ الحَاجِبِ : هل تصحُّ رواية القالى ؟ فأجاب : يستقيم ذلك على معنيين : أحدها أن يكون معني لتعروبي لترعدي ، أي تجمل عندي المرواه ، وهي الرَّعدة ، كقولم : عُرى فلانُ (٣) : إذا أصابه ذلك ، لأنَ النور الذي هو السكونُ عن الإجلال والبَيبة ، يحصُل عنه الرَّعدة المُعدة عنه الرَّعدة أي المتفل منصوباً انتصاب التصاب

225

<sup>(</sup>١) وبالكبر: النشاط والارتباح.

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذه الزواية عند الغالى ، وإنما الزواية عنده مى « هزة » . فيحتمل أن تكون رواية نسخة من الأمال ، لأن كثيرا بما أشار السكرى في التنبيه لمل أن الغالي أخطا فيه ورد في الأمال المطبوعة مُصححاً أو مغبراً .

 <sup>(</sup>٣) كذا في ش . وفي طه : « عرا فلان » .

قويك : أخرجته كخرُوج زيد ، إمّا على معنى كإخراج زيد (١٠ و إمّا لنفسته معنى خرج غالباً ، فكأنه قبل خرج ، فصح لذلك مثل خروج زيد ، وحسن ذلك تنبيهاً على حصول المطاوع الذي هو المقصود في مثل ذلك ، فيكون أبلغ في الاقتصار على المطاوع الذي يحصُل المطاوع ونه مثل أخرجته فلا يخرج . والثانى : أن يكون معنى لتعروفي لتأنيني وتأخذنى فترة ، أى سكون ، السرور الحاصل من الذكرى ؛ وعبر بها عن النشاط الانها تستيم المسبب بالم من الذكرى ؛ وعبر بها عن النشاط الانها المتصفور . فيكون كما انتفض ، إمّا منصوباً نصب له صوت صوت حار — وله وجهان : أحدها أن يكون التقدير يصوت صوت حار ، وإن لم يجز إظهار استفناه عنه بما تقدام . والما منوفعاً التكون منصوباً عن نشاط المصفور . . وهذه الأوجه الثلاثة صفة لفترة ، أى نشاط مثل نشاط المصفور . . وهذه الأوجه الثلاثة صفة لفترة ، أى نشاط مثل نشاط المصفور . . وهذه الأوجه الثلاثة رعدة وهزة . وروى الرماني عن السكرى عن الأصمين :

إذا ذُكُوتُ برتاحُ قلبي لنوكرِها كما انتفضَ المصفورُ بلَّه القطرُ وهذا ظاهر ا ه

و ( انتفَض ) يمعنى نحرّك ، يقال : نفضت النوب والشجر : إذا حرّ كنه ليسقُط ما فيه . وبلّه يبلّه بلاًّ : إذا ندّاه بالماء ونحوه . و ( القَطْر ) : المطّر .

وفى شرح بديميّة العُميانِ لابن جابر : أنّ هذا البيت فيه من البديع صنعة ( الاحتباك ) وهو أن يُحذف من الأول ما أثبت نظيرُه في الثاني ، ويُحذَف

<sup>(</sup>١) فى النسختين : ﴿ كَا ِخْرَاجِ خْرُوجِ زَيْدٍ ﴾ والوجه ما أثبت .

<sup>(</sup>۱۷) خزانة الأدب جـ ٣

من الثانى ما أثبت نظيرُه فى الأوَّل ؛ فإنَّ النقديرِ فيه · وإنَّى لتعرونى الذَّكُو اك هرَّة وانتفاضة كَهزة العصفور وانتفاضته · فحذف من الأوَّل الانتفاضُ لدَّلالة الثانى عليه ، وُحَدْف من الثانى الهزَّة لدَّلالة الأوَّل عليه ا ه .

وهذا البيت من قصيدةٍ لأبى صخر الهُدُلَىّ. أورد بعضَها أبو تمَّام فى باب النسيب من الحاسة ، وكذلك الأصهائيُّ بعضها فى الأغانى ورواها تماماً أبو علىّ القالى فى أماليه ، عن ابن الأنبارى وابن دُريد . وهى هذه :

(للَّيَلَى بذاتِ الجيش دارُ عرفتُها وأُخْرى بذاتِ البَّيْنِ آيَاتُها سَطْرُ كأُنَّهُما مِلْآن لم يتغيَّرا وقد مرَّ للدارَين من عهد نا عصر (١) وقَفَت بربعُها (٧) فَمَيَّ جوابُها فقلت وعيني دمعُها سَرَبُ مَوْرُ: ألا أيُّها الركبُ المِخبُّون، هل لكم بساكن أجراع الحكى بعدنا تُحبُّرُ (٢) فقالوا: طوينا ذاك ليلاً ، وإن يَكُنْ به بعضُ مَن تهوَى فما شعَر السَّفْرُ أماً ، والذي أَيِّي وأضحكَ والذي أَمَاتَ وأحيا والذي أ. ُ. الأم ُ بتاتاً لأُخرَى الدُّهر ماطلعَ الفجرُ لقد كنتُ آتيهَا،وفي النفس َهجرُ ها فأُنْبَتَ لا عُرِفُ لدى ولا نُكُرُ فِمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ أَرَاهَا فُحَاءَةً كما قد تُنسِّي لُبِّ شاربها الحرُ وَأُنسَى الذي قد كنتُ فيه هجرتُها ولا ضِلَع إلاّ وفي عَظْمها كسر('' وَمَا تُرَكَ ۚ لَى مِنْ شَذَى أَهْمَدَى بِهِ قرينين منها لم يفزُّعهما نَفُرُ (٥) وَ قَدَ تُرَكَتْنِي أَغْبِطُ الوحشَ أَن أَرَى ويمنعنى من بعض إنكار ظُلُمها إذا ظُلُمت بوماً وإن كان لي عذرُ

(١) الأمالي : « من بعدنا » .

.

<sup>(</sup>٣) الأمالى : « رسميها » .

<sup>(</sup>٣) الأمالى : ﴿ بأجزاع » .

<sup>(</sup>٤) الأمالى : « شدى » و « في عظمها وقر » .

<sup>(•)</sup> الأمالى : « أليفين منها لايروعهما الدعر » .

كَغَافَةُ أَنِّي قد عَلمت لئن بدا لى الهجورُ منها ما على عَفِرها صبرُ وأنَّىَ لا أدرى إذا النفسُ أشرفَتْ على هَجرها ما يَبلُغَنَّ بيَ الهجر(١) لَمَا كُنيَةٌ عَرْبُو، ولس لَمَا عَرُو أبي القلبُ إلا تُحبَّها عامريَّةً و سُنُت في أطرافيا الدرق الخضر و(٢) تكاد يدى تَندَى إذا ما لمستُها كا انتفض العصفور بلَّه القَطْ (٣) وإنِّي لَنعُرُونِي لذِكَ اللهِ فَثْرة على رَمَثِ في البحر ليس لنا وَ فُرُ تمتيت من حُتِي عُليَّةً أنَّا على دائم لا يعبُر الفلك مَوْجِه ومن دوننا الأعداء واللَّججُ انْلَخْصر فَنَقضي همومَ النفس في غير رقبة ويغرق من نخشى نميمته المحر(٤) فلما انقضَى ما سننا سَكِنَ الدهر عجبت ُ لِسَعَى الدَّهر بَيني وبنَّها فيا حبُّ ليلَى، قد بلغتَ بي المَدَى ﴿ وَرَدْتُ عَلَى مَا لَيْسَ بِبِلْغُهُ الْمُجِرُ ويا حبَّها زدنى جَوَّى كلَّ لبلةٍ ويا سَلوَةَ الأَيَّام مَوْعِدُكِ الحَشْرُ فليس عَشييّات الحِمي برواجع لنا أبداً ما أبرمَ السَّلَمُ النَّصْرُ (٥) هِرتُكُ حَتَّى قَبِل : ما يعرف الموَّى ، وزُرتكِ حَتَّى قيل : ليس له صَيْرُ صَدقتِ ! أَنَا الصَبُّ المصابُ؛ الذي به تباريخ حُبٌّ خامرَ القلبَ أو سيحرُ فيا حبَّذا الأحياء ما دمت حَيَّةً وياحَبُّذَا الأمواتُ ماضَمَّكِ القبرُ )

فقوله : مِلاَن ، أصلُه من الآن (٦) . وقوله : أمَّا والذي أبْكَي وأضَحكَ

<sup>(</sup>۱) ط: « بها الهجر » .

<sup>(</sup>٢) الأمالي : « النفر » .

 <sup>(</sup>٣) انظر لكلمة ( فترة » ما سبق في حواثي (٢) س ٢٠٦ من هذا الجزء .
 (٤) ط : (ويندو من نخني عيمته» ، صوابه من الأهاني وتصحيح الشنتيطي بقله .

<sup>(</sup>o) كذا في النسختين ، والمروف : « فليست » .

<sup>(</sup>٦) في الهمج للسيوطى عند الكلام على الآن: قال الفراء: وذهب بعضهم إلى أنه معرب ونتجته إعراب على الشرفية ، واستدل له بهذا البيت . قال السيوطى : والمحتار عندى القول بإعرابه ، فهو متصوب على الظرفية ، وإن دخلته (من) جر.

الخ ، هو من أبيات الكشاف ومنى البيب ، أنشده في أما . وقوله : فما هو إلا أن أراها فجاهة الحج ، هو من أبيات سيبويه (() ، ويأتى شرحه إن شاء الله عز وجل فى نواصب الفلا (() . وقوله : وما تركت لى من شَدَّى، هو بمتح الشبن والغال للمجمتين ، بمنى الشدة وبقية القوة . والصَّلَى ، بكبر الضاد وفقح والغال للمجمتين ، بمنى الشدة وبقية أننا على رَمَت ، هو بمنح الراء وفقح والأاء المناشة ، قال القالى : أعواد يشمّ بمضها إلى بعض كالطوف (()) يركب عليها فى البحر . وقوله : ما أبرم السكم الشفر () ، يقال أبرم السكم : إذا خرجت برَمته وهي تموته . قال فى الصحاح : « البرم عركة : نمر البيضاه ، الواحدة برَمة في وبرَمة كل اليضاه صغراه إلاّ العرفط فإن برَمته بيضاه ؛

حكى الأصبّهانىّ فى الأغانى عن أبى إسحانَ إبراهيمَ للموصليُّ قال : دخلتُ على الهادى فقال : غنّى صوناً ، ولك ُحككُ ! فغنيّنه :

وإنَّى لَتَعَرُونَى لَذِّكُواكِ هَزَّةٌ كَمَا انْتَفْضُ العَصْفُورُ بِلَّهِ القَّطْرُ

فقال : أحسنتَ والله 1 وضرَب بيده إلى جيب دُرَّاعته (أ) فشقّ منها ذراعاً ، ثمرَّ قال : زدني 1 فنسّنته :

هجرتُكِ حتى قبل: لا يعرف الهُوَى وزُرتكِ حتى قبل: ليس له صَبر فقال: أحسنتَ . ثم ضرب بيده إلى دُرَّاعته فشقَّ منها ذراعاً آخر ؛ ثم قال: زدنى! فننيتُه:

<sup>(</sup>۱) فی کتابه ۱ : ۴۲۰ .

<sup>(</sup>٢) انظر الشاهد السبعين بعد الستماثة من الحزانة ، وسيبويه ،

<sup>(</sup>٣) طرٍ، «كالطوق » ، صوابه في ش .

<sup>(</sup>٤) الدُّراعة ، كرمانة : مُجبة مشقوقة المقدم .

فيا حبًّها زِدْى جَوَّى كُلُّ لِللَّهِ وَيَاسُلُوهَ الْأَحِبِ مُوعِدُكُ الْحَشْرُ وَقَلَ الْحَبِ مُوعِدُكُ الْحَشْرُ وَقَلَ اللَّهِ وَقَلَ اللَّهِ اللَّهِ وَقَلَ اللَّهُ وَاللَّهِ وَقَلَ اللَّهُ وَقَلَ اللَّهِ وَقَلَ اللَّهُ وَقَلَ اللَّهُ وَقَلَ اللَّهُ وَقَلَ اللَّهُ وَقَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

و (أبر صَخر الهذل ) هو عبد الله بن سَلَم (١) السهمى الهذلي شاعر أبو صخر الهذل من أم دال السهمى الهذلي شاعر أبو الهذل من مُوان أبوالياً لهم ، وله في عبد الملك بن مُروان وأخيه عبد العزيز مدائح كنيرة . ولما ظهر عبد الله ابن أبير في الحجاز وغلب عليها ، بعد موت يزيد بن معاوية ، وتشاعَل بنو أمية في الحرب بينهم في مُرّج راهط وغيره دخل عليه أبو صخر الهذل في في مُذيل ، ليقيضوا عطاءه ، وكان عارفاً بهواه في بني أمية ، فنمه عطاءه ؛ فقال : تَمْتَني حَمَّا في وأنا امرؤ مسلم ما أحدثت في الإسلام حدثاً ولا أخرجت من طاعة يداً ! قال : وقاً ابرؤ مهم عطاءك ! قال : إذا أجدم من سَبِطة أكميهم ، سَمْعة أنفسهم ، بدَّلًا لأمو الهم ، وهابين لمجتنوبهم ، كرية منهم عطاءك ! قال : إذا أجدم منهم عطاءك ! قال : إذا أجدم منهم عطاءك المناز به كرية المنهم ، بدَّلًا لأموالهم ، وهابين لمجتنوبهم ، كرية المنهم ، مناز المناز المناز

<sup>(</sup>۱) فی النسخین : « سالم » ، صوابه من الأغانی ۲۱: ۹۶ عن السکری وحواشی اللاکل ۱۹۹۹ ، وفی شرح السکری الهذالیین ۱۹۱۰ : « بن سلم » وکذا فی شرح شواهد للفنی ۲۷ ، وعندالیین ۱ : ۱۹۲۱ « مسلم » .

أعراقهم ، شريئة أُسولهم ، ذاكية فروعهم ، قريباً من رسول الله والله الله المسبهم (١) بلم السودد في الجاهلية (٢) والملك في الإسلام ، لا كن لا يمكه في عيرها ولا تغيرها ولا عبي المطلبين ؛ ولا عبي المطلبين ؛ ولا من هاشيم المنتخبين (٣) ، ولا عبي شخسها المسوّدين ؟ وكيف تفكل الأوفس المنفن ، تغير السيان من الزُّج والدُّنائي من الشّداى ؟ وكيف يُفسل الشّحيح على الجواد ، والسُّوقة على الملولية ، والجائم بحلاً على للطيم فضلاً ؟ 1 فغضب على الجواد ، والسُّوقة على الملولية ، والجائم بحلاً على للطيم فضلاً ؟ 1 فغضب ابن أل بير حتى أرته إلى قلمه وعرق جبينه ، واهنز من قرنه إلى قلمه وامتقيع لونه ؛ تم قال له : يا ابن البوالة على عقبها ، ياجلن يا جلمل أما والله لأخفت الذي فيه عيناك 1 ثم أمر به إلى سجن عارم (٠) ، فحبس فيه مدة ، لولا الحرم؛ ومؤمة الشهر الحرام ، وحرمة الموم ؛ في منت عارم (٥) ، فحبس فيه مدة ، ثم أمر به في قريش خنمولة ، فأطلقه بعد سنة ، وأقدم أن ثم أمر به المناح الم الجاعة (ما ولى عبد الملك

007

<sup>(</sup>۱) بين هذا الكلام وتاليد في الأغاني ٢١ : ١٤ : « ليسوا إذا نسبوا بأذناب ولا وشائظ ولا أتباع ، ولا م في قريش كفعة القاع » . (٢) في التسخين : « لهم سودد في الجاهلية » ، والأوفق ما أثبت من الأغاني . (٣) ط : « ماشيها » ، صوابه في ش والأغاني ، وقبل هذه الفقرة في الأغاني : « ولا مر جودائها الوهامين »

<sup>(</sup>٤) الأغانى : « وكيف تقاتل » ، صوابها « تقابل » .

<sup>(</sup>ه) فى القاموس : « سجن نارم حبس فيه عبد الله بين الزبير محمد بن الحنفية » وقال ياقوت فى ( نارم ) : « ثم كان بعد ذلك سجنًا للعجاج ، ولا أعرف موضه ، وأظنه بالطائف » .

<sup>(</sup>٦) في النسخين : « الحجاج » ، وصححها التنتيطي عا أنبته . وعام الجاحة هو العام الذي أجم الناس فيه على عبد لملك بن مروان ، وهو سنة ٧٣ انظر الطبرى في حوادث سنة ٨٦ وهذا هو عام الجاعة الناني ، لأنه سبق عام جاعة قبله وكان ذلك سنة ٤١ عبن أجمت كلمة الأمة الإسلامية على معاوية بعد تنازل الحسن بن على .

ابن مروان وحيح ، لنيه أبو صَخر ، فقرَّ به وأدناه وقال له : إنه لم بَعْفَ علىً خبرُ له مع الملجد (() ولا ضاع لدى هواك ولا موالاتك . فقال : إذا شَتَى اللهُ منه نفسى ، ورأيتهُ قنيل سيفِك وصريع أوليائك ، مصلوباً مهتُوك السِنْر، منرق الجمع ، فما أبالى ما فاتنى من الدنيا 1 ثم استأذنه في مديم ، فأنشده قصيدةً ، وأمرله عبدُ للمك بما فاته من العطاء ، وميشلِد من ماله ، وحمَله وكماه . كذا في الأغاني .

\* \* \*

وأنشد بعده:

( يقولُ ، وقد تَرَّ الوظيفُ وساقـَها: ألستَ تَرَى أَنْ قد أَتَيْتَ بَمُوْيِدٍ ) تقدَّم شرحه في الشاهد الرابع والثمانين بعد للمائة (٢٠).

. . .

وأنشد بمده ، وهو الشاهد السادس بعد المائتين ، وهو من شواهد سيبو يه (۳) :

٢٠٦ (أق السِّمَ أعياراً ، تجناء وغلظة والسِّماراك النَّساء السَّاء السَّوارك )

على أنّ ( أعْياراً ) و ( أشْباهُ النساءِ ) منصوبان على الحال عند السيرافى ومَن تبعه ، وعلى المصدر عند سيبويه .

قال السُّهيلي في الروض الأنفُ : هذا البيت ِ لهِند بنت ِ عتبة <sup>(1)</sup> ، قالنه . (١) مع الملحد ، سائطة من الأغاني .

(۱) مع اللحد، ساقطه من الاعالى. (۲) الحزالة: س ١٥١ من هذا الجزء.

(٣) في كتابه ١ : ١٧٢ . وانظر السبرة ٤٦٨ والروش الأنف ٢ : ٨٣ ــ ٨٣ ــ ٨٣ والعبني ٣ : ١٤٢ .

(٤) لم ينسبه السهيلي ، وإنما فسره ، والنسبة في أصل السبرة .

لَعْلَ قريش حين رجَعُوا من بَدُّر . يقال: عَرَكَت المرأة: إذا حاضَت . ونصبَ أعياراً على الحال ؛ والعاملُ فيه مختزَل ، لأنَّه أقام الأعيار 'مُقامَ اسمِ مشنق ؛ فكأنَّه قال : في السلم 'بلداء 'جفاةً مثلَ الأعيار . ونصبَ جفاء وغلظة نصب المصدر الموضوع موضم الحال ، كما تقول : زيد الأسدُ شِدَّةً ، أي يُماثله مماثلة شديدة ؛ فالشدّة صفة المماثلة ، كما أنّ المشافَهة صفة المكالمة إذا قلت : كُلِّمَه مشافهة ، فهذه حالٌ من المصدر في الحقيقة . وتعلُّق حرف الجرُّ من قولها أفى السلم ، بما أدَّتْه الأعيار من معنى الفعل ، فكأنَّها قالت : أفي السلم تتبلَّدون . وهذا الغمل المخترَلُ الناصبُ للأعبار ، ولا يجوز إظهارُه ا ه . وزعم المَينيّ أنَّ قوله : جناء ، منصوبٌ على التعليل ، أي لأجل الجناء والغلظة . ولا يخفي سقوطه . والهمزة للاستفهام التوبيخيُّ . و ( السلم ) بكسر السين وفتحها : الصُّلح، يذكُّر ويؤنث. و ( الأعيار ) : جمع عَيْر بالفتح : الحار أهليًّا كان أَمْ وحشِياً ؛ وهو مَثَلُ في البَلادة والجهل . و ( الجِفاء ) قال في المصباح : وجنا الثوبُ يجفُو : إذا غلُظ ، فهو جاف ، ومنه جفاء البَّدو ، وهو غيلظتهم وفَظَاظَتِهم . والغِلْظة بالكسر : الشدّة وضد اللِّين والسَّلاسة . وروى ( أمثال ) يدل قوله أشباه . و ( العَوارك ) : جمع عارك ، وهي الحائض ، من عَرَكت المرأة تعرُك ، كنصر ينصر ، عروكاً أي حاضَت . وبَعْتُهم وقالت لم : أتجفون الناسَ وتُعلِظون علمهم في السلم ، فإذا أقبلت الحربُ لِنْتُمُ وضعُتُم ، كالنساء الخيض ١٤ حرّضت المشركين بهذا البيت على المسلمين . والفلّ بفتح الفاء : القوم المنهزمون .

وهند بنت نحنبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، القرشية المبشمية، والدة معاوية بن أبي سفيان ، أخبارُها قبلَ الإسلام مشهورة . وشهدت أحكاً وفعلت ما فعلت بحمزة ؛ ثم كانت تؤلّب وتحرّض على المسلمين ، إلى أن جاء

الله بالفتح ، فأسلم زوجُها ، ثم أسلت هى يومَ الفتح . كذا فى الإصابة لابن حَجَر .

وأشد بعده ، وهو الشاهد السابع بعد المائتين (١) ، وهو من شواهد س (٢):

٧٠٧ ( أنا ابنُ دَارةَ مَشْهُوراً بِها نَسَبَى وَهَلْ بِيدَارَةَ يا النّاسِ مِنْ عادِ )

على أن قوله (مشهوراً) حالٌ مؤكّمة لمضمون الخبر . ومضمونه هنا الفخو ورُوى : ( أنا ابن دارة معروفاً بها نسبي ) . وقوله : تَسَبّى ، نائبُ الناعل لقوله مشهوراً . والباء من بها متملّقة به لا نائبُ الناعل ، كما وَمِ العبنى . وهذه الحلل سببيّة . و ( هل ) للاستقهام الإنكاري . و (من) زائدة ، و (عار) مبندأ منع من رفعه حركة حرف الجر الزائد . و ( بدارة ) خبره . مندأ منع من رفعه حركة تقديره : قوى (٢٠) والله للتنبيه ؛ واللّمامني منادى ، لا أن المنادى إذا استغيث نحو : يا لله ، لا أنبا للتحبُّ الجرد خلاط اللّه يقدي الجرد خلاط اللّه المنفية . و ( دارة ) اسمُ أمّ الشاعر ، وهو سالم بن دارة (٤٠) قال ابن قنية : في الثلانة . و ( دارة ) اسمُ أمّ الشاعر ، وهو سالم بن دارة (٤٠) قال ابن قنية :

<sup>(</sup>۱) الحق أن مذا الشاهد هو ( النامن) بعد المائين، وأن قبه شاهما قد سقط، لبس يدرى سبب سقوطه بدليل أن الشاهد التالى وقه هو ( الناسع بعد المائين ). والشاهد المفتود هو كما في شرح الرض ١ : ١٩٦ وسببويه ١ : ١٧٢ : أفى الولائم أولائم أولائاً لواحدة وفى العيادة أولائاً لِمَلاَّتِ

وفى نسخة ش عولجت أرقام الشواهد بعد هذا بأن جعل الشاهد التالى لهذا هو النامن بعد الماتين . ثم سلسك أرقام الشواهد إلى آخر الكتاب .

 <sup>(</sup>٣) ط.: ﴿ إِلا أَنْ المُتَادَى عَدْوف . . . الله ﴾ ، وهو تناقش ظاهر ، سوابه من
 أن ، وبدل له أيضا قول البندادى قريبا : خلافا للمبنى فى الثلاثة .
 (٤) فى النسخين : ﴿ سالم من أبى دارة ﴾ إقحام ﴿ أبى ﴾ ، سواه فى الشعراء

 <sup>(</sup>٤) فى النسختين : « سالم بن ابى دارة » بإقطام « ابى » ، صوابه فى الشعراء
 ٣٦٢ والأغانى ٢١ : ٤٩ والمؤتلف ٢١٦ ونوادر المخطوطات ١ : س ٩٢ .

وهى من بنى أسد ، وسحّيت بذلك لأنّها شبّهت بدارَةِ القبر ، من جالها .
وقال الحلوائيّ فى كتاب أسحاء الشعراء المنسوبين إلى أمّهاتهم : ﴿ دارةُ لَتَبُ
أمه ، واسحها سيّفاء ، كانت أخيدةً أصابها زيدُ الخيل من بعض غطفان من
بنى أسد ، وهى تحبلى ، فوهبها زيدُ الخيل لأمير بن أبي سُلمى . فوبُها نُسِب
سالمُ بن دارة إلى زيد الخيل ، اه . وقال أبو رياش فى شرح الحاسة ،
والأصبّانيّ فى الأغانى : دارة لتبُ جدّه ، واسحة برّبوع . وعلى هذا قد رُوى :

( أَنَا ابنُ دارةَ معروفًا بها نسبَي )

ورُوى أيضاً : ( معروفاً له نسبَى )

وهذا البيت من قصيدة طويلة لسالم بن دارةً (١)، هجا بها زُميل بن أُبير أحدَ بني عبدِ الله بن [ عبد ] مناف الفَرارى(٢) منها :

( بلغ فزارة إلى ان أساليها حتى ينيك زميل أمَّ دينارِ لا تأمننَ فَزاريًا كَلَوْتَ به بعد الذي امتلَ أبر العَبرِ في النارِ وإن خلوت به في الأرض وحد كما علمقظ فلوصك واكثنها بأسيارِ إلى أخاف عليها أن يُبيّنها عاري الجراعِ يعشاها بقببار أنا ابنُ دارة معروفاً له نسبي وعمل بدارة يا للناس من عار جُرُنُومة تبتت في اليزُّ واعتدلت تبعى الجرائيم مِن عُرف وإنكارِ مِن خَرْف وإنكارِ مِن خَرْف وإنكارِ وأمّ دينار هي أمُّ زُميل وقوله: بعد الذي امتل أبر العبر الح : العَبر ،

<sup>(</sup>۱) انظر لها الروش الأنف ۲ : ۲۸۸ وشرح الحاسة للتبريزي ۱ : ۲۰۵ والإصابة ۲: ۱۹۲ م

 <sup>(</sup>٢) التكمة من الحزانة ٢ : ١٢٧ سلفية ، وجمهرة ابن حزم ١٧٦ والاشتقاق ١٠٩ .

بالنتج: الحلر . وامثل أبر المير أى شوى أبر الحار فى الدَّلة ، وهى الرَّماد الحَلق . وبنو فزارة بُرْ مون بأكل أبر الحار مشويا . وسيأتى إن شاء الله تعالى شرح هذا مستوفى فى باب المشى . والقانوس : الناقة الشابة . واكتينها : من كتب الناقة يكتبها بضم الناء وكسرها : خمّ حياءها أوخرَمَها بسير أو حَلقة أى بارز الاست والفقّهة . والتُسيار : بضمّ القاف : الذَّكرَ الطويل العظم . أى بارز الاست والفقّهة . والتُسيار ، بضمّ القاف : الذَّكرَ الطويل العظم . وجُر ثومة الشيء ، بالضم : أصل . وتبنى : مِن البَّنى ، يقال بنى على بنياً : ألم المنتقل بالمضم : أصل . وورى الزَّنْه : كرى . المسروف ، والحرف ، بالمضم : خرج نارُه ، ووركى الزَّنْه : كرى . خرج نارُه ، ووقال : < وورت بك زِنادى » يقال هذا فى النمت والافتخار . واتشم سببُ هجوه لبى فرَارة وسببُ هذه القصيدة ، مع ترجمته ، فى الشاهد وتقدم سبب بعد لمائة (۱).

باب التمييز

أنشد فيه ، وهو الشاهد التاسع بعد المائتين(٢):

٢٠٩ (وسيَثُوكَ قدكَرَبَتْ تَكُمُلُ)

على أنّ العددَ الذي في آخره النون يُضاف إلى صاحبه أكثرَ من إضافته إلى المعيز . أي قرُب أن يكمُل ستَّوْن سنةً من محركة .

001

<sup>(</sup>۱) الخزانة ۲ : ص ۱۳۹ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) انظر الهمم ١ : ٤ ه ٢ والأغاني ١٨ : ١٩٣ -

وهذا للصراع من قصيدة الكميت بن زيد ، مدّح بهـا عبد الرحمن ابن عَنْبَسة بن سعيد بن العاص بن أميَّة . وأوَّلُماُ :

( أأبْحَاكَ بالمُرُف المَنْزِلُ وما أنتَ والطَّلُلُ الحُولُ وما أنتَ ، ويكَ ، ورسمُ الديارِ وسنُّوكَ قد كَرَبَتْ تَحَمُّلُ)

قال الأصبهانيّ في الأغانى: «كان بين بنى أسد وبين طبيّ محربُ ، فاصطلحوا وبق لِطِنِّي دمُ رَجلين ، فاحتمل ذلك رجلٌ من بنى أسد ، فات قبل أن يوفَّيه (١٠ فاحتمله الكيت ، فأعانه فيه عبد الرحن بن عنبسة ، فمدحه الكيت بهذه القصيدة ، وأعانه الحكم بن الصَّلْت الثَّقَفَىّ ، فمدحه بقصيدته التى أولها :

### [ رأيت الغوانى وحشا نفورا

وأعانه زياد بن المغفَّل الأسدى فمدحه بقصيدته التي أولها(٢): ]

\* هل الشّباَب الذي قد فات من طلب \*

ثم جلس الكيت ، وقد خرج العطاء . فأقبل الرجل يُعطى الكيت المائنين والنلشائة وأكثر وأقل ً ، وكانت دية الأعرابيّ ألف بعير ، ودية الحقرى عشرة آلاف درهم ، وكانت قيمة الجل عشرة دراهم ، فأدّى الكيتُ عشرين ألفاً عن قيمة ألني بعير » ا ه

فقوله : أأبكاك ، يخاطب نفسة ويقرَّرها مستفيًّا . والعُرُف، ، بضمّ العين والراء المبعلتين : موضع . والمغرل : فاعلُ أبكاك ؛ قال الزخشريّ في كتاب

<sup>(</sup>١) فى الأغانى : ﴿ قبل أن يؤديه ﴾ . (٢) السُكلة من الأغانى .

004

الأمكنة والمياه : ثمر فة الأملح ، وعُرفة رقد ، وعرفة أعيار (١) : مواضعُ تسقى المُومَف(٢) . وأنشه بيت السكيت . وفي الهسكم لابن سيده : المُومُف بضمتين موضع ، وقيل جبل . وأشد البيت أيضا . وكذا ضبطه أبو محبيه البكري في معجم ما استعجم ، وقال : هو ماء لبني أسد . وأنشد البيت ، وقال : وتخفف نسكون الراء ، قال عباس من مرداس :

خُفَافَيَّة بطنُ الْمَقْيق مُصِيفُها وَتَحَلُّ فِي البادِينَ وَجْرَةَ وَالنُّمُو ْفَا فَدَلُ قُولُ هُبَّاسِ أَنَّ النُّمُوفِ بُوادى بني خَفَافِ آهِ.

وقوله : وما أنت الح ، استفهام توبيخى يُسُكر بكاء ، وهوشيخ ، على الأطلال . والطَّلل : الشاخص من آثار الدار ، وشخص كلَّ ش ، والمنحول : اسم فاعل من أحول الشيء : إذا مر عليه حول ، وهى السنة . ورَيْك : كلة تفتُّم ، وأصله ويلك . و (ستُّوك ) مبتدأ ، وما بعده خبره ، والجلة حالية . و (كرب ) بفتح الراء كرُوباً : دنا . وكرب من أخوات كاد تمل علَها ، واسجها ضمير الستين . وجلة (تكثّل) في موضع نصب خبرها . وترجمة الكيت بن زيد تقدمت في الشاهد السادس عشر (٣) .

وأنشد بعده ، وهو الشاهد العاشر بعد المائتين :

٢١٠ ( فَيَالَكَ مِنْ لَيلٍ كَأَنَّ نَجُومَةُ لَمُ بَكُلِّ مُغَارِالفَّتْلُوشُدَّتْ بَيَذْ بُلُو<sup>(١)</sup>)

 <sup>(</sup>۱) فى النسختين : « أعيال » صوابه فى كتاب الزهخترى ٧١ ومعجم البلدان .
 (٧) المرف : جمع عُرفة ، ومى كل متن منقاد ينبت الشجر ، ذكر منها ياقوت نلاث عدرة عرفة وانظر القاموس ( عرف ) .

 <sup>(</sup>٣) الحزانة ١ : ص ١٤٤
 (٤) الشاهد من معلقة امرىء النيس . وانظر العينى ٤ : ٢٦٦ والهدم ٢ : ٣٢
 وشرح شواهد المفنى ١٩٥ والأشمونى ٢ : ٢١٧ .

على أن قوله : ( منْ ليلوٍ ) تمييزُ عن المفرد الذى هو الضمير المبهم فى قوله ( يا لك ) .

وفيه أنَّ الضدير غيرُ مهمَّم ، لتقدَّم مَرجه فى البيت قبلَه ، وهو قوله ﴿ أَلا أَيّهَا الليلُ الطويلُ ﴾ كما يأتى ، فالنميز فيه عن النسبة لا عن المفرد ، ومِنْ لبيان الجنس . وقال المرادى فى شرحالاً لفيّة : مِنْ زائدة فى الكلام الموجب ، ولهذا يُعلَف على موضع مجرورها بالنصب ، كقول الحطينة :

# يا ُحْسَنَهُ مِنْ قَوَامٍ مَا وَمُنتَقَبَّا (١)

وصحح هذا أبو حيان في الارتشاف . و (يا) : حرف نداه ؛ واللائم النحبُ بندط على المنادى إذا تُعُجِّ منه . ولأجل هذا أورد ابن هشام هذا البيت في المننى ؛ قال في شرح بانت سُعاد : الأصل يا إياك أو يا أنت ، ثمّ لما دخلت لام الجن انقلب الضعير المنفسل ، المنصوب أوالمرفوع ، ضيرا متصلاً محنوضاً . وأورده المرادى في شرح الألقية على أن اللام فيه للاستغاثة ، قبل يا لربه منه لطوله ، كأنه قال : يا ليلُ ما أطوك : قال ابن هشام : وإذا ولين عند اللام فو مستغاث ، فإن كمرت فهو مستغاث لأجلا، قبل يا لربه بينح اللام فو مستغاث ، فإن كمرت فهو مستغاث لأجلا، والمستغلث محنوف ، فإن قبل يا لك احتمل الوجهين . والباه في قوله : (بكل) المنظمة بمُدت . و (للغار) يضم الميم ، منهول يمنى المنسكم ، من أغرث ورزن الفعل ، وصرفه للفهر ورد . يقول : إن تجوم الليل لا تغارق تحالًا ، الليم المراز الفيل ، وإنسا استطال الليل في المنار فيه .

 <sup>(</sup>۱) ط : ﴿ ومنتنبا ﴾ والنصيدة باثبة ، وهي مفتح ديوان الحطيئة . وصدره :
 ۞ طافت أمامة بالركبان آونة ﴾

وهذا البيت من معلَّقة امرئ القيس للشهورة . وفيها خمـة أبيات صاحب الشاهد في وصف الليل، وهي :

(وليل كوج البُعْر أَرْخَى سُدولَه علىَّ بأنواعِ الهُموم لَيَبَتَلَى أبيات الشاهد فقلتُ له لما تمطَّى بصُلْيِه وأردف أَعجازاً وناءَ بَكَلْمَكِلِ أَلاَ أَيُّا الليلُ الطويلُ ، ألا أنجلِي بصُبح ، وما الإصباحُ مِنكَ بأمثُّلُ فيالكَ من ليلٍ كأنَّ نجومَه . . . . . . . . . . البيت كأنَّ الدّيا عُلِّقت في مَصامِها بأمراسِ كَتَّانِ إلى صُمَّ جَعْدَلِ)

فقوله : وليل ، الواو واو ربّ والشدول : السُتور ، جم سُدل ، وسدل تُوبه : إذا أرخاه . يقول : رُبَّ ليل يُما كي أمواج البحر في توَّحشه وهُوله ، وقد أرخى على ستور ألم أجزم الحزار ليختبرتى : أأصبر أم أجزم الوهذا ، بعد أن تغزل ، تمثّ بالشبر والجلد . وقوله : فقلت له لما تمقل الح ، مُعلى : امنت . و ناه : نهض والكلك كل : الصدر والأعجاز : الأواخر ، جم عُجزه وهو من استمال الجم موضع الواحد . وقد استشهد ابنُ مالك بهذا البيت على أنّ الواو لا تدلّ على الترتيب ، لأنّ البعير ينهَض بكلكله ، والأصل : فقلت له لما ناه بكلكله وتعلّى بصله وأردف أعجازة .

وقوله: ألا أيَّما الليلُ الطُّويل الخ، انجيلِ: أمَّ بمنى انكَشِفْ ؛ والياه إشباع . والإُصِّباح : الصَّباح . والأمثَل : الأفضَل . وأورد هذا البيت في تلخيص المنتاحلي أنَّ صيفة الأمن فيه النعني ، ومعناه تمتى زوالِ ظلام الليل يضياه الصبُّح ؛ ثم قال : وليس الصباح بأفضل منك عندى ، لاستوائهما في مقاساة الهموم ، أو لأنَّ تهاده يظلم في عينه لتوارد الهموم. فليس الغرض طلب الانجلاء من الليل لأنّه لا يقدر عليه ، لكنّه يتعناه تخلصاً مما يَعرض له فيه، ولاستطالة تلك الليلة كأنَّه لا يرتقِب أنجلاءها ولا يتوقَّمه . فلهذا تُحل على التمنى دون الترتجي<sup>(١)</sup> .

قال الإمام الباقلانيّ ، في إمجاز القرآن<sup>(٢)</sup> : ﴿ وَمَمَا يَمَدُّونَهُ مَنْ مُحَاسَنَ هذه القصيدة هذه الأبياتُ الثلاثة ، وكان بعضهم يعارضُها بقول النابغة :

كلينى لِهُمَّمَ يا أُميمةً ناصب وليلي أُقاسيه بطى، الكواكب وصدرٍ أَراحَ الليلُ عازبَ همَّة تضاعَفَ فيه الحُرْنُ مِن كلِّ جانب تناعَسَ حَي قلتُ ليسَ بمنقضٍ وليسَ الذي يتلو النجومَ بَايب وقد جرى ذلك بين يدى بعض الخلفاء ، فقدَّمتُ أبياتُ امرى، القيس

وقد جرى ذلك بين يدى بعض الخلفاء ، فقد ّست أبيات امرى التيس واستُحين استمارتُما ، وقد جمل لليل صدراً يثقُل تنحَّيه ، ويُبطىء تَقَشَّيه ، وجمل له أردافاً كثيرة . وجمل له صُلباً يمتنة ويتطاول . ورأوا هذا بخلاف ما يستميره أبو تمام من الاستمارات الوحشيّة البعيدة المستنكرة . ورأوا أنّ الألفاظ جيلةً . واعلم أنّ هذا صالح جبل ، وليس من الباب الذي يتال إنّه متناه عجيب . وفيه إلمام بالتسكلف ، ودخول في النحل » النهي .

وقوله : كأنَّ الثريّا تُحلَّقت الح ، المَصام بنتح لليم : موضع الوقوف . والأمراس : الحبال ، جمع مرَّس محرَّ كه . واتجنعل : الحجارة . يقول : كأنَّ الثريّا مشدودة بمجال إلى حجارة ، فليست تمضى .

قال العسكريّ في التصحيف<sup>(٢)</sup> : ومما خالف فيه ابنُ الأعرابي الأصمعيّ في المعنى لا في اللغظ، قولُه :

كأنَّ الثريّا علَّقت . . . . . . . . . . . البيت

<sup>(</sup>١) هذا من كلام السياسي أيضاً في معاهد التنصيص ١ : ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) إعجاز القرآن ٢٧٥ — ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٣) شرح ما يقع فيه التصحيف ٢٢٢ .

ظلماء فى مَصَامِها عند الأصيميّ ترجع إلىالتريّا . ومعنى مَصَامِها : تَوَضُعُها ومُقَامها . وهو يصف الليلَ وأنّ نجومة لا تَسير ، من طوله ، فكأنّ لها أواخيّ فى الأرض تحبسها . هذا مذهب الأصيميّ . ورأيتُ هذا البيت فى نوادر ابن الأعرانيّ وفشّره بتنسير عجيب ، فقال ورواه :

(كَأَنَّ نَجُوماً عُلِّقَت في مَصامِهِ )

ثم فسّر وقال: شبّه ما بين الحوافر وُجُهَانه ، بالأمراس ، وصُمّ جَندل ، يعنى جُهَانه . فأخذ هذا البيت وصيّره فى وصف الفرس ، وحَمَــلَم على أنّه بَعدَ : (وقد أغندى والطهرُ فى وكناتها . يمنجرد قيد الأوابد هيكل) 1 ا هـ

وترجمة امرى ً القيس قد تقدّمت في الشاهد الناسع والأربعين (١) .

\* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الحادى عشرَ بعد المائتين<sup>(٣)</sup> : ۲۱۱ (وَبِلُنُمُ رَوْحَـةً والرَّبِحُ مُفْسِعَةً

والغَيثُ مُوْتَجِزٌ واللَّيل مُقْتَربُ )

لما تقدّم قبله ، أعنى كون التمييز يكون عن للفرد إذا كان الضمير مبهماً لا يعرف للقصود منه ؛ فإن الضمير في (ويلمًها) لم ينقدَّم له مرجع ، فهو مبهم ، فنسّره بقوله : (رَوحة ) فهو تمييز عن للفرد ، أى وَيلاً هذه الوحة فى حال عصف الربح . فجعلة والربح معصفة حال . و (معصفة) : شديدة ، يقال : أعصفَّت الربح وعصفت ، لغنان ؛ والفيث هنا : الغيم . ومُو يُمِز : مصوّت ، يريد صوت الرَّعد والمطر . و (مقترب) : قد قرب .

<sup>(</sup>۱) الخزانة ۱ : ص ۳۲۹

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة ٣٣.

وهذا البيتُ من قصيدة طويلة جدًا لذي الرُمَّة . وهذا الستُ من أواخرها . شبَّه بعيره بالنَّعام في شدًّة العَدُّو ، ثم وصفَ النعامَ بما يقتضي شدةً ـ إسم اعه فقال:

(حَمَّى إذا الهَيقُ أَمْسَى شامَ أَفَرُخَهُ وَهُنَّ لا مُؤْيِسٌ نَأْيَا ولا كَـنَبُ خَفِفُ نَافِجَةً عُنُوانُهَا حَصَبُ فالخرقُ دونَ بناتِ البيض مُنتَهبُ (١) حتى إذا ما رآها خانيًا الكُوَّتُ

يَرْقَدُ فِي ظِلُّ عَرَّاصِ ويَطُودُهُ تَبرى له صَعلةٌ خَرْجاهِ خاضعـةٌ كأنَّهَا دلوُ بِنْرِ جَدَّ مانحُهَا

وىلُمْهَا روحة . . . . . . . . . .

لا يَذْخَرانِ من الإينالِ باقيةً حتى تكاد تفرّى عنهما الأهُبُ)

الهَيق، بالفتح: ذَكَر النعام. وشام: نظر إلى ناحيةِ فراخِه. وأَفرُخ: جِم فَوْخ . وهُنّ : أي الأفرخ . والنّأي : البُعد . والكّنب ، بفتح الكاف والمثلَّثة القُرْب. يقول: موضعُهنَّ ليس منه بالبعيد الذي يُؤ يسه من أنْ يطلبَهنَّ أى يحمله على اليأس ، ولا بالقريب فيفتُر (٢) . وقوله : يرقد ، أي بعدو المَسَق عَدُواً شديداً . والعَرَّاص ، بمهمَلات : غَمْ كثيرُ البرق . واكنيف ، بإهال الأول: صوت الربح. والنافجة: الربح الشديدة الباردة. وعُنُوانها: أوائلها. وحَصِبٍ ، بفتح فكسر : فيه ترابُ وحَصْبًاء ؛ وهذا بما يوجب الاسراعَ إلى المأوى . وقوله : تَبرى له صَعلةٌ الخ ، تَبرى : تعرض لهذا الهَيق . صَعْلة : نعامة دقيقة المنق وصَغيرة الرأس . خَرْجاء : مؤنث الأُخرَج ، وهو ما فيه سُواد وبَياض. خاضمة: فيها طمأنينة. والخرق، بالفنح: الأرض البعيدة،

<sup>(</sup>١) ط : « متهب » صوابه في ش والديوان ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) ط: « فيغير » ، صوابه في ش .

تنخرق فيها الرياح. وبَنَات البَيض: الفراخ، لأنّها تخرُج من البَيضة. يقول: المُميق والصَّعْطة يعدُوان عدواً شديداً كأنّها ينتهبان الأرض انتهاباً كأنّها في كلانها ، من شدة العدو ، فهما يركضان إلى فراخها خاتفين البرد والمطر وغيرها . وقوله: كأنّها دلو الحراء أي كأنّ هذه الصَّعْطة ذَلُو انقطم حبلُها بعد أن وصلت إلى فمّ البحثر فضت بهوى ، شبَّهها بهذه الدلو التي هُوتُ إلى أسئل. وجدّة: اجتهد. والمائح، بالمثنّاة الغوقية: المستقى من البحر بالدلو. والكرّب: العددان اللذان في وسط الدلو ، وللراد بخانها الكرّب، انقطر.

وقوله: (ويُلمُّهُ رَوْحةً ، الح ) أى ويل أُمَّ هذه الوحة . وإنما لم يجز أن يمود الضير على المنتقم ، لأنه أن يمود الضير على المنتقم ، لأنه قد فُسَّر بروحة ، والتفسير بجب أن يكون عين للفشر ، والرَّوحة غير العسَّملة ، فلا يفسَّرها . ولو قال : ويلمُها واتحة ، لـكان مرجمُ الضير معلوماً : من صَمَّلة ، وكان من تميز النسبة لا للفرد . و (الوحة ) مصدر راح يرُوح رَواحا (٣) ورَوحة : نقيض غدا يغدو غدوًا . والواح أيضاً : اسمٌ للوقت مِن زوال الشعب إلى الملل .

وقوله : لا يَدخَرانِ : أَى لا يُبقِيانِ ، يعنى الهَيقَ والصَعَلَّة . والإيغال : الجِدُّ فى العَدْو . والباقية : البقِيَّة . وتَقَرَّى : تشقَّق . والأُهُبُ ، بغستَنبن : جم إِهَابٍ ، أُراد جلودُهما . وهذا غايةً فى شدّة العدو .

واعلم أنَّ قولمَم : ويْلُمُّهُ وَوَيْلُمُّهَا ، قال ابن الشجّريّ : بروى بكسر اللام

<sup>(</sup>۱)كذا فى النسختين ، وقد فسر فى المعاجم بأنه الحبل . وانظر ما سيأتى نى الشاهد ٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) ط : « رواحة » صوابه في ش .

-74

وضمًا ، والأمل ويلُ لأمَّة ، فحذف الننوين ، فالنق مثلان : لامُ ويل ولام الحفض ، فأسكنت الأولى وأدغت فى الثانية فصار ويلُّ أمَّ مُتُدداً واللام مكسورة ، فحقّف — بعد حذف الهمزة — بحذف إحدى اللامين . فأبو على ومَن أخذ أخذَه نصوًّا على أن المحذوف اللامُ للدغة ، فأقرُّوا لامَ المفض على كسرتها ؛ وآخرون نصوًّا على أنّ المحذوفة لامُ الخفض ، وحرَّ كوا اللامَ الباقية بالضمة التى كانت لها فى الأصل . انهى .

قال أبو على في الإيضاح الشيرى : حذف الهمزة من أمّ في هذا الموضع لازم ، على غير قياس ، كقوله :

#### \* يابا المفيرة والدنيا مفجّعة (١)

ثم سُمِيْل لم لا يجوز أن يكون الأصل وئ لامّة ، فنكون اللام جارّة ووَئْ للتمشُّ ؟ فأجلب بأنّ الذي يدلّ على أنّ الأصل ويلٌ لامّة ، والهمزةَ مِن أمّ محدونة ُ قولُ الشاعر (٢) :

لأمَّ الأرض ويلُ ما أجنَّت غداةً أمْرَ بالحَسَنِ السبيل وقال ابن السبّيد ، في شرح شواهد أدب الكاتب : ويلمه بكسر اللام وضهما : قائمة أجاز فيه ابن جتى وجهين : أحدها أنَّه حذَف الهمزةَ واللام وألقى ضمّة الهمزة على لام الجرّ ، كا رُوى عنهم (الحدُ ثُنُّ) بضمّ لام الجرّ ، وتأكون اللام المسوعة (الأم المسوعة (الإم المسوعة (الم

<sup>(</sup>۱) وبروى : « أبا المغيرة » كما فى العقد ٣ : ٩٥ ، ٢٤١ . والبيت لحارثة بن بدر الفدائى ،كما فى العقد . وعجزه :

په و إن من غرت الدنيا لمفرور هـ
 (۲) هو عبد الله بن عنمة النبى، كما في الحاسة ۱۰۲۱ بشرح للرزوق واللمان

<sup>(</sup> ضرو ، حسن ) . وانظر أمالى أبن الشجرى ٢ : ٥ . (٣) وكذا فى الاقتضاب ٣٦٤ وجعلها الشنقيطي فى نسخته « اللام المضبومة » .

هي لامُ ويل. وأما كشر اللام ففها ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون أراد ويلَ أمُّه ، بنصب ويل وإضافته إلى الأمّ ، ثم حذَّف الهمزةَ لكثرة الاستعال ، وكسر ً لام ويل إتباعاً لكسرة الميم . والثاني : أنْ يكون أراد ويلُ لأمَّه ، برفع ويل على الابتداء ولأمَّه خبرُه ، وحذَف لامَ ويل وهمزة أمَّ ، كما قالوا أَيْشِ لك ، يريدون أيّ شيء . فاللام المسموعة على هذا لامُ الجرّ . والناك: أنْ يكون الأصل وَى لأمَّه ، فيكون على هذا قد حذف هزة أمَّ لا غير ؛ وهذا عندى أحسنُ هذه الأوجه ، لأنَّه أقلَّ للحذف والتغيير . وأجاز ابن ُ جنِّي أن تكون اللامُ المسموعة هي لام ويل ، على أن يكون حذفَ همزةَ أمَّ ولامَ الجرَّ وكمَر لام ويل إتباعاً لكسرة المم. وهذا بعيد جداً . هذا إعلالها . وأما معناها فهو مدحٌ خرج بلفظ الذمّ : والعربُ تستعمل لفظَ الذمِّ في المدح، يقال: أخزاه اللهُ ما أشعَرَه ! ولعنه اللهُ ما أجرأه ! وكذلك يستعملون لفظَ المدح في الذمُّ ، يقال للأحمق : يا عاقل ؛ وللجاهل : يا عالم : ومعنى هذا يا أيُّها العاقلُ عندَ نفسِهِ أو عنــد مَن يظنَّه عاقلاً : وأمَّا قولهم: أخزاه الله ما أشعره! ونحو ذلك من المدح الذي يُخرجونه بلفظ الذمّ فلهم في ذلك غرضان : أحدهما : أنَّ الإنسانَ إذا رأى الشيُّ فأثنى عليـــه ونطَّق باستحسانه ، فريَّمَا أصابه بالعين وأضرُّ به ، فيعدِلون عن مدحِه إلى ذمَّه لئلاُّ يؤذوه : والثاني : أنهم بريدون أنَّه قد بلغ غاية الفضل وحَمَسُل في حدٌّ مَن لُدَمُ ويُسَتُ ، لأنَّ الفاضل يَكُثُر حسَّادُه والمعادون له ، والناقص لا يلتفت إليه : ولذلك كانوا يرفعون أنفسَهم عن مهاجاة الخسيس ومجاوبة السفيه(١) :

 <sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهى كلام ابن السيد، وهو فى الاقتضاب ٣٦٤ — ٣٦٠ .
 وقد تصرف فية البغدادى بالتقديم والتأخير .

و فى القاموس: رجل ؤيلمةً ، بكسر اللام وضميًّا ، داهٍ : ويقال المستَجاد: ويُلمُّه ، أى ويلُّ لأمَّه ، كقولهم: لا أبّ لك ، فركبُّوه وجعلو، كالشئ الواحد تمّ لحقِتْه الها، مبالغةً كداهية: انتهى :

وهذا استمال ثان ، جمل المركّب فى حكم السكلمة الواحدة : وليست الهاء فى آخره ضعيراً ، بل هى هاء تأنيث للمبالغة ، فلا تعريف : ولهذا يقع وصعاً للسكرة ، قال أبو زيد فى كتاب مسائية : يقال هو رجلٌ وَبلْمَةً :

وروى ابنُ جَنِّي في سرُّ الصناعة عن أبى عليّ عن الأصمى ۚ أنَّه يقال: رجل وَيُلُمَّةً . قال: وهو من قولم :

### ويلمّ سعد سعداً (١)

والاشتقاق من الأصوات باب يطول استصاؤه ، وعلى هذا بجوز دخول لام النعريف عليه ، قال الربائتي : الويلة (<sup>77</sup> من الرجال : الداهية الشديد الذي لا يطاق . ولا يلتفت إلى قول أبى الحسن الرجال : فيا كنيه على كتاب مساً تية — : « من كلام العرب السائر أن يقولوا للرجل الداهية : إنّه قويلة تم مستحبح : الشديد ، هذا هو المعروف ؛ والذي حكاه أبو زيد غير ممنع ، جَمّل اسمًا واحداً . [ فأعربه (<sup>78</sup>) وأماً حكاية الرباشق : في إدخال الألف واللام على اسمر مضاف ، فلا أعلم له وجها ، انهى .

----

<sup>(</sup>۱) لكبيشة بنت رافع فى السبرة ٦٩٩ تندب به سعد بن معاذ حبن استشهد يوم الحندق . قال ابن اسحاق : « يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن معاذ » .

<sup>(</sup>٧) في النسختين : « الويفة » بالناء ، صوابه من كتاب مسائية لأن زيد ٢٤٤ ومن النقد التالي لأني الحسن الأخفش .

<sup>(</sup>٣) الشكملة من كتاب مسائية الملحق بنوادر أبي زيد .

أقول: الذى رواه عن العرب من قولهم إنّه لَو يَلُهُ صَمْحَمَطًا ، غير الذى قاله أبو زيدكما بيننّاه : فإنّه بجيل الكلمتان(١١) فى حكم كلة واحدة ، فلا إضافة فيه ، والهاء للبالغة ، والكلمة حينتذ نكرة ، فيدخل علمها لام النعريف. فنأملٌ .

وترجمة ذي الرُّمَّة تقدَّمت في الشاهد الثامن في أوائل الكتاب(٢) .

\* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثاني عشر بعد المائتين(٣) :

٢١٢ ( وَنَيْمُ أَيَّام الشباب مَعِيشة مَعَ الكُثرِيمُعْلاَ الفِّي المتلِفُ الغَديي)

على أنّ قوله : (معيشةً ) تمييزٌ عن النسبة الحاصلة بالإِضافة ، كما بينه الشارح الهمقّ .

وقوله: (ويلم أيام) الح ، دعاه في معنى النصبُّب ، أى ما ألذ الشبابَ مم النفى . وقد بيتنا قبل هذا البيت أصلها ومعناها . قال الطُهَرْسَى في شرح الحلسة : ويل ، إذا أضيفت بغير لام ، فالوجّه فيه النصب ، تقول : ويل زيد، أى أنم الله ولام أي أن الم الله ويلاً لزيد ، فالوجه أن تُرفَع على الابتداء . وجلز ذلك مع أنه نكرة ، لأن معنى الدعاء منه مفهوم ، والمعنى : الويل ثابت لزيد . فالأصل في البيت : ويل لام الشات الشباب . قصد الشاعر إلى مدّح الشباب وقد طاع .

<sup>(</sup>١) ش : ﴿ جعل الكلمتين ﴾ .

<sup>(</sup>۲) الحزالة ۱ : ص ۱۰۹

<sup>(</sup>٣) انظر له ديوان علقمة ١٣٥ والبيان ٣ : ٣٤ والحماسة ١٢٠٢ بشرح المرزوق والسبط ٤٢٩ واللسان (نجد ، قلل ) .

لصاحبه الكُنْثر — وهو كثرة المـال — فاجتمع الِغنَى والشبابُ له وهو سخيّ . انهى

ساحب الشاهد وهذا البيت أوّل أبياتٍ أربيةٍ لمُلقعة بن عَبَدة . وهي ثابتة في ديوانه . وقد اقتصر أبر تمام في الحاسة على البيت الأوّل والناني ، وهو :

(وقد يَمَعْلُ الْغُلُّ الْفَق دُونَ هَمَّ وقد كَان ، لولا الْقُلُّ ، مَالاَّعَ أَنْجُدٍ) وتَسَهَمَا لَبَعْضَ بَنِي أَسد . ونسبهما في مختار أشمار القبائل ، لابنه وهو خالد بن علقمة بن عَبَدة . ونسبهما بعضهم لابن ابنه ، وهو عبد الرحن ابن عليّ بن علقمة بن عَبَدة . ونسبهما الأعلم الشنصريّ في حماسته ، لحيد ابن سجار الضيّ . وكذا هو في حاشية الصحاح منسوب لحيد .

و (الكُفر) بضمّ الكاف ومثلا الفلّ : المال الكثير والمال التلبل ؛ يقال : ماله قُلُ ولا كُثر ، قال أبو عبيد : سمحتُ أبا زيد يقول : الكُثر ، والكنير واحد : قال في الصحاح : ها بالفتم والكسر ، وقوله : مع الكُثر ، في موضع النصب صفة لميشة . وجلة يُعطاه الح ، بالبناء المفعول : حال من الكُثر ؛ والماء ضعير الكثير ، وهو المفعول الثانى المعطاء . والفتى نائيبُ الفاعل ، وهو مفعوله الأول . والمنطف ، بالرفع : صفة المفتى ؛ وكذلك الندى . وركى : (يُعطاه أ) بضعير المؤتّ على أنّه عائد على المبشة مع قَيْدها . وقد تقني وتفاقى ؛ والجع فتبانُ ، و وثنية ، وفتُو على فعول ، و فتي مثل وقد تقني وتفاقى ؛ والجع فتبانُ ، و فتنية ، وفتُو على فعول ، و فتي مثل عصى . و ( الندى ) : المعنوق بالمبالغة . عصى . و ( الندى ) : السخى ، قال في الصحاح : و ندوت من الجود ، يقال : سنً ولناس الندى فندوا ، ويوانه البيتُ هكذا : وندات الكف : إذا كان صحياً . وقد رُوى في ويوانه البيتُ هكذا :

٥٦٤

(ويلُ بالنَّات الشباب مَعيشة .....)(١) الخ ورُوي أهفاً :

## ( فويلم لذَّاتِ الشبابِ معيشةً )

وقوله: وقد يعقل الفُلَّ ، مِن عَلَه ، مَن باب ضرب ، إذا منه . والتَّلَّ ، اللهم قاعل ، والغق منعول . وروى : ( وقد يَقصُر التَلَّ ) مِن قَصَره : إذا حَبَيه ، أو من قَصَرت قَيم البعير : إذا ضيَّقته ، من باب دخل يدخل . ورُوى أيضاً : ( وقد يَقيد التَلَّ ) مِن أقعده : إذا منه من القيام لحاجته . والمم ، بالفتح : أول العزيمة ، قال ابن فارس : المم : ما همت به ، وهمت بالشي هما ، من باب قتل : إذا أردته ولم تفعله ؛ ومثله الحية بالكسر وبالتاء . وقد يُعلكن على العزم القوى ، كذا في المصباح . ودون يمني قبل . وأنجُد : جمع يُعبّد ، وهو ما ارتفع من الأرض . قال في الصحاح : ومنه قولم فلان ملكم ألم وطلاح الثنايا : إذا كان ساميًا لمالي الأمور .

ومعنى هذا البيت قد تداوله الشعراه وتصرُّفوا فيه ، منهم مُسْلَم بن الوليد، فقال:

عرَف الخلتوقَ وقصَّرت أموالُه عنها وضاقَ بها الغنيُّ الباخل<sup>(٢)</sup>: ومنه قول آخر<sup>(۱)</sup>:

أرى نفسى تَتوق إلى أمورٍ يقمِّر دونَ مبلَغهنّ مالى(؛)

<sup>(</sup>۱) ش : « للذات » مع أثر تغيير .

 <sup>(</sup>۲) ملحقات ديوان مسلم ٣٣٤ عن النيت المسجم، وليس في صلب ديوانه .
 (٣) هو عبد الله بن معاوية بن هبد الله بن جعفر ، كما في عيون الأخبار ٢٤٠ .

 <sup>(</sup>٦) همو عبد الله بن هما الله بن جمعر ، ١ قى عبول الاخبار ١ : ٣٤٠ والحاسة ٤٠ ٤ بشرح المرزوق .

<sup>(</sup>٤) في عيون الأخبار : ﴿ خال ﴾ .

ولا مالي يبلّغني فَعالى فلا نَفْسى تطاوعنى ببُخْل ومنه قول الآخر:

وما للمروءة إلاّ كثرة المال(١) رزُقت لبًا ولم أرزَقُ مُروءتُهُ عمَّا أَحَاوِل مِنْهَا رِقَّةُ الْحَالِ إذا أردتُ مُساماةً تَقَاعَدَ بي وقرب منه قول الآخر:

الناسُ اثنان في زمانِك ذا لو تبتغي غَير ذين لم تجدِ: هذا بخيلٌ وعنهده سَعَة ، وذا جوادٌ بغير ذاتِ يدِ وأما البيتان الأخيران من الأبيات الأربعة فهما:

(وقد أقطَعُ الخَرْقَ المُخوفَ به الردَى بَعَنْس كَجَفَن الفارسيّ المسَرَّد<sup>(٢)</sup> كأنَّ ذراعيها على الخُلِّ بعدَ ما وَنينَ ذراعًا مأْمِر منجرَّدِ ) والخَرَق، بالفتح: الأرض الواسعة التي تنخرق فها الرياح. والردَى نائب فاعل المخوف . والعَنْس ، بفتح العين وسكون النون : الناقة القويّة الشديدة . والخُلِّ مصدر خلَّ لحمه خلاّ وخُلُولا : أي قَلّ ونحُف ، كذا في العباب . وقوله : ونين ، فعل ماض من الونَّى بالقصر وهو الضعف والفتور والكلال والإعياء . والمائح : الذي ينزل البئر فيملأ الدلو ، وذلك إذا قلّ ماؤها ؛ وفعله ماح يمبح . وأما المانح بالمثنَّاة الفوقيَّة ، فهو مستقى الدَّلو .

والمتجرِّد: المشمُّو ثمامَهُ . و (عَلْقَمَةُ ) شاعرٌ جاهليٌّ ، ونسبته — كما في الجمهرة لابن الكلبيّ

والمؤتلف والمختلف للآمديّ — عَلْقَمَة بن عَبَدة بن ناشيرة بن قيس بن عبيد ابن ربيعة بن مالك بن زيد َمناة بن تميم انتهى . وعَبَدة بفتح العين والباء ؛

<sup>(</sup>١) البيتان في البيان ٣ : ٢٠٦ وعيون الأخبار ١ : ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٢)كذا في الديوان . وفي النسختين : ﴿ المفرد ﴾ .

وأما عبدة بن الطبيب فهو بسكون الباء . كذا فى الصحاح . والعَبدة محرَّكَة بمنى القوّة ، والسَّمَن ، والبقاء ، وصَلاءة الطِّيب ، والأنفَة .

قال صاحب للوتلف والمختلف (١): عَلَقَمَة في الشعراء جماعة ليسوا ممن أعتمد ذِكرَه ؛ ولكن أَذَكُ عَلَقَمَة النحْل ، وعَلَقمة الخَعِيَّ — وهما من ربيعة الجُوع ب فامنا علقمة الفحل فهو علقمة بن عَبَدة . . . إلى آخر أسبه للذكور . ثم قال : وقيل له عَلقمة الفحل ، مِن أجل رجل آخر يقال له علقمة المفحيّ . وأما علقمة الخميّ ، فهو علقمة بن سَهل أحد ببي يقال له علقمة بن سَهل أحد ببي ربيعة بن مالك بن زيع مناة بن تميم ؛ ذكر أبو اليقطان أنّه كان بُكني أباليوساح ، قال : وكان له إسلام وقدر . وكان سبب خصائه أنّه أمير بالين ، فهرب ثانية ، فأخذ وخمي . وكان شاعراً ؛

يقولُ رجالُ مِنْ صديق وصاحب: أداكَ أبا الوضاح أصبحتَ ثاويا فلا يعدَم البانُون بينًا يَكُنْهُم ولا يعدَم الميراثَ منى الموالِيا وَخَمَّتْ عيونُ الباكياتِ وأقبلوا إلى مالهِمْ قد بنْتُ عنه بماليا حراصاً على ماكنتُ أجمعُ قبكَمِم؛ هنينًا لم يَجْمَى وماكنتُ آليا اه

وقال غيره : إنما لقب بالفحل لأنّه خَلَف على امرأة امرئ النيس لما حَكَمت له بأنّه أشعر منه . وذلك ما حكاه الأصمعيّ : أنّ امرأ النيس لما هرب من المنذر بن ماعالساء ، وجاؤرَ في طبيًّ ، نزوّج امرأة منهم بقال لها أمّ جُندب . ثم إنّ علقمة بن عبدة نزل عنده ضيفاً وتذاكرا الشعر ، فقال امرؤ النيس : أنا أشعرُ منك ! وقال علقمة : أنا أشعر منك ! واحتكاً

<sup>(</sup>١) المؤتلف والمختلف ١٥٢ .

إلى امرأنه أمَّ تُجندبِ لنحكم بينهما ، فقالت : قُولاً شِعراً تصِفان فيه الخيلَ على روىً واحد . فقال امرؤ النيس :

خَلِيلً مُرّا بِي على أمَّ مُجندبِ لَنَقَعَىَ حاجات الغؤادِ المعدَّبِ وقال علقمة :

ذهبت من المجران في كلّ مُذَهَب ولم يك عَمّا كلُّ هذا التجنّب ثم أنشاها جميعًا . فقالت لامرى القيس : علقمة أشترُ منك اقال : وكف ذلك ؟ قالت : لأنك قلت :

فالسَّوط أَلْمُوبُ والسَّاق دِرَّة والِزَّجْرِ مِنْه وَقَعُ أَهُوجَ مِنْعُبِ<sup>(١)</sup> فَجَدَدَتَ فَرَسُك بِسُوطِك وَمَّ رَبُّهُ بِسَاقِك ، وقال علقية :

فأدركون ثانياً من عنانه يمرُّ كُرُّ الرائح المتحلّب فأدرك طريدته ولا مرّاه فأدرك طريدته وهو ثان من عنان فرسه ، لم يَغْمِرِيه بسوط ، ولا مرّاه بساق ، ولا زُجره ا قال : ما هُو بأشعر منى ، ولكنك له وامق ا فطلقها ، فخلف عليها علقهة ، فسمّى بذلك ، الفعل . وقد أورد ابن حَجر في الإصابة ابّه ، في المخصر مين ، فيمن أدرك النبيَّ صلى الله عليه وسلم ولم بره ، قال : على بن علقمة بن عبدة التجمور الذي يعرف بعلقمة النحل ، وكان من شعراء الجاهلية من أقوان امرى النيس . ولعل هذا ولد أتحه عبد الرحن ، ذكره المرزائي في معجم الشعراه . فيلزم مِن ذلك أن يكون أبوه من أهل هذا القسم ، لأن عبد الرحن لم يدرك النبي صلى الله أنه وسل . انهى

477

<sup>(</sup>۱) وكذا فى الديوان ١٥ واللسان (نعب) . لكن فى ش ولم يمسس بتغيبر : « أخرج مهذب » ومى رواية اللسان ( هذب) .

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثالث عشر بعد المائتين :

٢١٣ (لله دَرُّ أَنُوشِرُوانَ مَنْ رَّجُلِ مَاكَانَ أَعْرَفَهَالدُونِ وِالسِفَلِ (١٠)

على أنّ قوله ( مِنْ رجل ) تمييزٌ عن النسبة الحاصلة بالإضافة . وقد ببّينه الشارح المحقّق رحمه الله تعالى .

و (أنُوشروان) ) هو أشهر ملوك النُرس وأحسنُهم سيرة وأخباراً . وهو أنوشروان ابن فباد<sup>(7)</sup> بين فيروز . وفي أيامه ولد النبي صلى الله عليه وسلم . وكان ملكاً جليلاً عبيباً للرعايا ، فتح الأمصار العظيمة فالشرق ، وأطاعته الملوك. وقتل مَرْدَك الزَّنديق وأصحابه — وكان يقول بإباحة الفُروج والأموال — فعظم في عيون الناس بقتله . وبني المبانى المشهروة ، منها الشور السطيم على جبل الفتح عند بابالأبواب ، ومنها الإيوان العظيم الباقى الذكر ، وليس هو المبندى بينائه ، بل ابتدأ به سابور ، وأنُوشروان أمّة وأتقته ، حي صار من مجائب الدنيا ؛ وانشق لولادة النبي صلى الله عليه وسلم . وأخبار أنوشروان مشهورة فلا نطيل بها .

وقوله: (ماكان أغرفه) كان زائدة بين ما وفعل النمتيب . و (الدُّون) يمنى الردى ، وهو صفة ، ومنه ثوب دُون ؛ وقبل : مقلوب من الدنو ؟ والأدنى : الردى ، وهو صفة ، وف القاموس أنّ الدُّون للشريف والخسيس ، ضدّ . و(السَّمَلُ ) بكسر السين وفتح الفاء : جع سفلة ، بكسر الأول وسكون الثانى ، والأصل فتح الأول وكمر الثانى نحو كلمة وكيلمة . قال صاحب القاموس وسفلة الناس بالكسر ، وكفرحة : أسافلهم وغوفاؤهم ؛ وسَفِلة

<sup>(</sup>١) لم أجد له مرجماً غير الحزانة .

<sup>(</sup>٢) ويقال « قباذ » بالذال المعجمة أيضا . معجم استينجاس ١٥٩ .

البعبر ، كفرحة : قوائمه انهمى . والأول مستمارٌ من الثانى ؛ وأصل الأول كفرحة ، وقد يخفف يحدف حركة الأول ونقل الكسر إليه ، كما يقال فى لمينة لبنة ، أو أنَّ سِفلة جم سَفِيل ، كملية جمع على "؛ كذا فى الأساس . والفعل سُفُل ككرم سنالة ، بالفتح : أى نذل نذالة . وأما السَّقلة بالنحريك فهو جم سافل وقول مُكانس :

# واترك كلام السفله والنُّكنة المبتَّذَله(١)

يجوز أن يقرأ بفتحتين وبفتحة فكسرة . قال في المصباح : « سقل شغولا ، من باب قعد ، وسئل من باب قرب ، لغة : صار أسغل من غيره ، فهو سافل . وسئل في خلقه وعمله سقلا ، من باب قتل ، وسقالا ، والاسم الشغل بالضم ، وتسقّل . خلاف باد ، وحدة قبل للأدافل سفلة ، بغنج فكسر ، وفلان من السّفيلة . ويقال أصله سفيلة الهيمية ، وهى قوا تمها . ويجوز التخفيف .. والشفل خلاف النّلو ، بالضمّ ، والكسر لفة ، وابن قتيبة يمنم الغمّ . والأسفل خلاف الأعلى » .

> وأنشد بعده ، وهو الشاهد الرابع عشر بعد المالتين<sup>(٣)</sup> : ۲۱۶ (والأكرمين ، إذا ما يُنسَبُون ، أباً )

> > هذا مجُز ۽ وصدره :

( سِيرى أَمامُ فإنَّ الأكثرِينَ حَضَّى )

\_ • • •

<sup>(</sup>۱) ط : « والنكبة » ، صوابه في ش .

<sup>(</sup>٢) ديوان الحطيئة ٦ والهبع ٢ : ٩٧ .

على أنَّه كان الظاهر أن يقول آباء بالجمع ؛ وإنَّما وَّحد الأبُّ لأنَّهُم كانوا أبناء أب واحد .

وقوله : (سیری ) فعل أم للو نقة . و (أمام ) بغم الهميزة : منادَى مرخّم ؛ أی یا أمامة . و (حصّی ) تمییز للأ کثرین ، و کذلك ( أبا ) تمییز للأ کثرین ، و کذلك ( أبا ) تمییز للأ کرمین . ومعنی الحصی الممدّد ؛ و إنّسا أطلق علی العدد لأنّ العرب أمّییّن لا یقر مون ولا بعرفون الحساب ، إنّسا کانوا یعدون بالحصی فأطلق الحصّی علی العدد واشتق منه الفعل ( ) فقیل أحصیت الشی أی عددته . و ( إذا ) : ظرف للأ کرمین ، و ( یُنسّبون ) بالبناء للمعمول . و ( الأ کرمین ) معطوف علی اسم إنّ ، و خبره ا ( قوم ) فی البیت الذی بعده ، وهو :

( قَوْمُ مُمُ الْأَنْفُ ، والأَذْنَابُ غَيْرُهُمُ ۗ وَمَن يُسُوِّى بأَنْف النَاقَةِ الذَّنَبَا قَوْمُ إِذَا عَقْدُوا عَقْداً لِجَارِجِ ۖ شَدُّوا السِنَاجَ وَشَدُّوا فَوْقَهُ السَكَرِّبَا)

وهذه الأبياتُ من قصيدةٍ للحُطيئة بمدح بها بَغيض بن عامر بن لأى صاحب الشاهد ابن تُحَكِّس(۲) بن لأى بن أنف الناقة ، واسمه جَعَرْ ، بن قريع ( بالتصغير ) ابن تحوّل ( بالتصغير ) ابن تحوف بن كعب بن سعد بن زيد مئاة بن تميم ، ويهجو الزَّبرقان واسمه ، حُسين ( بالتصغير ) ابن بدر بن امرى النيس بن خلّف [ بن يَهدُدَّ (۲) ] ابن عوف بن كعب المذكور نسبُه ، و إنّنا لقب جعنو يُهذا ، لأنّ أباه تَمَو بَحَرَّ ، فقستُمها بين نسائه ، فقالت له أمّه — وهي الشيُوس ، من بني وائل ابن معار تُعذيم — : انطلق إلى أبيك فاغلز هل بق شيء من الجزور عنده ؟

<sup>(</sup>١) في النسختين : « من الفعل » .

 <sup>(</sup>۲) وكذا في طبقات أن سلام ٧٧ لكن في متدمة ديوانه ٣ والأعانى ٢ : . و وجهرة أبن حزرانه ٣ والأعانى ٢ : . و وجهرة أبن حزر ٢٠٠٠ : « بعيض بن عامر بن شماس بن لأي بن أنف الناقة » .
 (٣) الشكلة من الاشتقاق ٢٠٥ والجميرة ٢١٨ — ٢١٩ والأعانى ٢ : . . .

فأتاد فلم يجد إلاّ رأسها ؛ فأخذ بأنفها يجرَّه؛ فقالوا : ما هذا ؟ قال : أنْتُ الناقة . فسمَّى أنَّف الناقة . وكان آل تُتَكَاس فى الجاهليّة يُعبَّرون به وينضبون منه . ولما مدسهم الحطيئة بهذا — وإنّها مدج منهم بنيض بنُ عام — صار غراً لهم . وأراد بأنف الناقة بَنيضاً وأهلَ بيته . وأراد بالدَّنَب الزِيرقان وأهلَ بيته .

قال ابن رشيق \_ فى باب مَن رفته الشعر ومَن وضعه ، من العُمدة (١) \_ : كان بنو أنف الناقة يَفرَقونَ من هذا الاسم ، حتَّى إنّ الرجلَ منهم كان يُسأل : مَن هو ؟ فيقول : من بنى قُريع . فينجاوز جعفراً أنف الناقة ويُلغى ذِكرَ مَ فراراً من هذا الَّقب . إلى أن قال الحليثة هذا الشعر ، فصاروا يتطاولون بهذا النسب ويَدُون به أصوابَهم فى جادة .

وقوله : قوم إذا عقدوا عقداً الحج ، هذا البيت من شواهد أدب الكاتب(٢) عقد الحبل والنفرة بعده عقداً والعناج ، بكسر المهملة والنون والحجم : حبل يُشكّ أسفل الدَّلو العظيمة إذا كانت ثقيلة ثم يُشكّ إلى التراقية فيكون عوناً لها والوحّم فإذا انقطت الأوذامُ فا تقلبت أسكها العناج ولم يدّ عَمها الدَّلَ أَعَنُهُما عنجاً ، من باب نصر و والوناج المم ذلك الحبل ؛ يقال قول لا عناج له : إذا أرسل على غوروَية وإذا كانت الدلو غفية فعنا جهاخيط بُشد في إحدى آذا بها التروق فو دالكرب ، منتخبن : الحيورالتي بين آذان الدَّلو وأطراف العراق . والكرب ، منتخبن : الحيل الذي يُحد في وسط العراق ثم ينتي ويُخلَث ليكون هو الذي يلى الما الم

<sup>(</sup>١) العبدة ١ : ص ٢٥ ط : الحانجي .

<sup>(</sup>٢) أدب الكانب ص ١٤١ سلفية والاقتضاب ٣٥١ .

فلا يَمَنَ الحبل الكبير . يقال : أكرَّ بْتُ الدُّوَ فَهِى مُمكِّ بَهْ . والتَّراقَ : النُّودانِ المَّسَلَبانَ تُشَدَّ إليهما الأوذام . وأراد الحطيئة أنَّهم إذا عقدا عقداً أحكوه ووثَّقُوه كما شكام الدُّلو إذا تُمدُّ عليها العناج والكرب وليس هناك عِناج ولا كرَّب في الحقيقة ، وإنّا هو تمثيل ومطلع هذه القصيدة :

(طافَتْ أَمَامَةُ بالُّ كِبانِ آوَةَ يَا مُثْنَةً مِنْ قُوامٍ مَّا وَمُثَنَّقًا) واستشهد به المرادئ فى شرح الأَلفَيَّة على أَنْ مِنْ فى التمييز زائعةٍ،

ولهذا صح عطف المنصوب على مجرورها . أى ياحسنَه قواماً ومنتنباً . وآونة : جمع أوان ، كأزمنة جمع زَمان، وقوله : يا مُحْسَنه، لفظه لفظ النداء، ومناهالنمجب ، فيا للننبيه لا للنداء ، والضمير مبهَم قد فشرَّ بالنميز ، والقوام، بالمنتح ووهم من ضبطه بالكسر : القامة ، يقال : امرأة كسنة القوام أى القامة . وما : زائدة : والمنتقب ، بغنج القاف : موضع النّقاب . وبعده بأبيات :

( إِنَّ آمِراً ﴿ وَهُمُهُ بِالشَّامِ مَنْزِلُهُ لِرَمْلِ يَبْرِينَ جَاراً شَدٌّ مَا اغْتَرِبا ﴾

وأورده ابنُ هشام في أواخر الباب الخامس من المنفى على أنّ أصله : ومنزله برمل يبرين ؛ فحنف حوف العطف ، وهو الواو ؛ وبابُه الشمر . ثم قال : ﴿ كذا قالوا ؛ ولك أن تقول الجلة الثانية صفة ثانية لا معطّوفة › . وقوله : امرًا ً عنى الحطيئة بالمرء نفسة . وقوله : رهعُه بالشام ، جملة اسحية صفة لاسم إنّ ، وأراد : بناحية الشام ؛ فإنّ الحطيثة عَبْسيّ ومنزل بني عَبْس شَرْج والقَصِم والجواه(١) وهي أسافل عَدَة (٢) ؛ وكان الحطيثة جاور بَعْيض

٨٢٥

<sup>(</sup>١) ق النسختين . « الجوى » صوا به من ياقوت والقاموس ، وهو ق مطلع مملة عندة . والجواء عد ولا يقصر ، كما ق كتاب المقصور والمددد لا ين ولاد ٢٦ .
(٣) عدنة : موضع بنجد ق جهة النهال من الشرية . وق ش : « عذبة » تحريف .

<sup>(</sup>١٩) خرامة الأدب ج ٣

ابن تمجّاس المذكور ، برمل ( يَبْرِين ) وهى قرية كثيرة النخل والعيون بالبخرين يُعِدَاء الأحساء ، لبنى عوف بن سعد بن زيد مناة ، ثمّ لبنى أنف الناقة ، وإعرابها بالواو رفعاً ، وبالياء نصباً وجرًا ، وربّا النزموا الياء وجعلوا الإعراب بالحركات على النون ، ويقال أيضاً رمل أبرين ، ولاين جيّ فيه المحيمة ثنافية ينف ياقوت في معجم البلدان ، وقوله : منزله برمل يَبرين ، جلة اسحية ثانية ، إمّا معطوفة بالواو المحفوفة ، وإمّا صفة ثانية لاسم إنّ . وجاراً : عالله من المضير للمستقر في قوله : برمل يبرين ، العائد على المنزل ، وقوله : شد ما اغتربا ، منصوب على النعتب ، وما مصدرية ، أي ما أشد اغترابه ، والجدر اسم إنّ . ومثله قول جَرير :

فقلت الرَّكْبِ إذْ جدَّ المسيرُ بنا ما بُعْدُ يَبِدِينَ مِنِ باب الفراديسِ (١) وبابُ الفَراديس من أبراب الشام . وإنّا بسطتُ شرحَ هذا البيت، لأنّه وقع فى مُغنى البيب ولم يشرخه أحدُّ من شُرَّاحه بشيء .

وسبب مدّح الحطينة بَعَيضًا وعجو الزيرقان ، هو ما ذكره الأصبائي في الأعاني (٢٠ أن الزيرقان قيم على عُمر ، وضى الله عنه ، في سنة بجدية ليؤدَّى صدّقات وهم ، فلقيه الحطيئة بقرقرى ، ومعه ابناه أوس وسوادة ، وبناته والمرآنه ، فقال لهالزيرقان — وقد عَرفه ، ولم يُعرفه الحطيئة — : أين تريد ؟ فقال : العراق ، فقد حَطهننا هذه السنة ! قال : وتصنع ماذا ؟ قال : وددت أن أصادف بها رجلاً يسكفني مو نة عِيالي وأصفيمه الحمي ! فقال له الزيرقان : قد أصبية ، فهل لك فيه يُوسك تمراً ولهناً ، ويجاورُك أحسن جوار ، قال :

 <sup>(</sup>۱) ق النسخين : « شكرب أوجد » ، وأصلحها الشنقيطي بما أثبت من الديوان ٣٢٢ .
 (۲) الأغاني ٢ : ٠٠٠ .

074

هذا وَأَبِيكَ العِيشُ، وما كنت أرجو هذا كلَّه 1 عِنْدَ مَنْ ١٤) قال: عندي . قال : ومَن أنت ؟ قال : الزبرقان . فسيَّره إلى أمه — وهي عُمَّة الفرزدق — وكتب إلها: أنْ أحسِني إليه وأكثري له من التمر واللبن . وقال آخرون: بل سبَّره إلى زوجته مُعنَيدة (٢) بنت صَعْصَعة المجاشِعيَّة ، فأ كرمته وأحسنتُ إليه ؛ فبلغ ذلك بَغيض بن عاص ، من بني أنف الناقة ، وكان يُناز ع الزبرقانَ الشرف ، وكان الحطيثةُ دَمَّا سيء الخلق فيان أمرُه علمها وقصَّرتْ به ؛ فأرسل إليه بَغيضُ وإخوته : أن اثتنا . فأتَى وقال : شأن النساء التقصيرُ والغفلة ، ولستُ بالذي أحمِل علىصاحمها ذَنْبها 1 وأتلوا عليه فقال : إن يُركتُ وُجُفيت تحوَّلت إليكم . وأطَّمَهُوه ووعدوه وعداً عظماً ، فدشُوا إلى زوجة الزِيْرِقَانَ أَنَّ الزِيرَقَانَ يُرِيدُ أَن يَتَرُوِّجُ ابْنَتَهُ مُلْكِكَةً — وَكَانَتَ جَمِلَةً — فظهر منها جَفُوَّةً . وأتلحوا عليه في الطلب فارتحل إلىهم ، فضربوا له قُبَّة ، وربطوا بكلُّ طُنْب من أطنابها حُلَّة هَجَريَّة (٣) وأراحوا عليه [ إبلَهُمْ (٤) ] وأكثروا عليه التمرَ واللبن . فلمَّا قدم الزبرقانُ سأل عنه ، فأخبر بقصَّته ، فنادي في بني بَهُمَلَةً بن عوف وركب فرسَه وأخذ رمحه ، وسار حتَّى وقف على القُريمُّين ، وقال : ردُّوا علىّ جارى 1 قالوا ما هو لك بجارٍ ، وقد اطّرحتَه وضَّيعته ! وكاد أن يقع بين الحيَّين حرب . فاجتمع أهل الحِلجاً ، وخَيَّروا الحطيثة ، فاختار بَعْيضًا ؛ وجعل يمدح الفُريعيِّين من غير أن يهجُوُ الزبرقان — وهم يحرِّضو نه

(١) في الأغاني بعد كلمة ﴿ كلهِ ﴾ : ﴿ قال : فقد أصبته . قال : عند من ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأغاني في غبر ما موضع. وفي النسختين : « عبيدة » . وانظر اللغد
 ٢ : ١٩٦٦ وتمار الغلوب ٣٣٦ ميث ذكرا أن هنيدة هذه زوج الزبرقال بن بدر وعمة الفردق. وكانت نلف « ذات الحال الحال ».

رمان ، و حص مسب ، مان ، مار يه . (٣) استظهر مصححو الأغان ٢ : ١٨٢ أنها « جلة هجرية » بالجبر .

<sup>(</sup>٤) التُكلة من الأغاني .

على ذلك وهو يأبي — حتى أوسل الزبرقان إلى رجلٍ من النير بن قاسط، يقال له دِثار بن شببان ، فهجا بنيضاً وفضل الزبرقان ، فقال من جملة أبيات : وجَدِنا بيت بَهْلَةً بنِ عوفي تعالَى تَحْكُه ودَجَا<sup>(1)</sup> الفِنَاء وما أضحى لشّاس بن لَاي قديمٌ فى القَمال ولا رباه سوى أنّ الحطيثة قال قولا فهذا مِنْ مقالته جَزاله ولما سع الحطيثة هذا ، ناضل عن بعَيضٍ وهجا الزبرقان ، فى عدة قصائه ؛ منها قوله :

من آل لأى بن شمّاس بأكباس واللهِ ما مَعَشَرُ لامُوا الْمُرَأَ تَجُنُباً في بائس جاء يحدُو آخِرَ النَّاسَ ما كان ذَنْبُ بغيض، لا أَبَا لَـكُمُ ! لَقَد مُرَيْنُكُمُ لُو أَن دِرَّتَكُمْ بِومًا بجيءُ مِهَا مَسْجِي وَالْسَاسِي فِهَا مَلَكَتُ أَ. بِأَنْ كَانَت نَفُوسُكُم مُ كَفَادِكُ كُرِ هِتْ ثُو بِي وَإِلْبِاسِ حتى إذا ما بَدًا لي غَيبُ أَنفيكُمْ ولم يكن لِيِرَاحِي فيكُمُ آسي أَرْمَتُ بِأَسَا مُبِيناً مِن نَوَالِكُمُ وَلَن يَرَى طَارِداً لِلْحُرِّ كَالْيَاسُ(٢) ذا فَاقَةِ عاشَ في مُستَوعِرٍ شاسٍ ما كان ذَنبُ بغيضأَنْ رأى رجلاً وغادَروه مُقياً بين أَرْمَاسُ جاراً لِقَومِ أَطَالُواْ هُونَ مَنْزَلِهِ وَجَرَّحُوهُ بَأَنيابٍ وأَضْرَاسٍ واقعُدْ فإنَّكَ أنتَ الطَّامُ الكَاسَ مَثُوا قِرَاهُ وَهَرَّتُهُ كِلاَهُمُ دع المتكارمَ لا نُرْحَلْ لُبُغَينها لا يَدَهَبُ العُرْفُ بينَ اللهِ والناس مَنَ يَفعل الخيرَ لا يَعْدُم جَوَازيه ما كان ذُنيَّ أَنْ فَلَتْ مُعَاوِلَكُمْ مِن آلِ لَأَى صَفَاةٌ أَصُلُها رَاسِي

۰۷۰

 <sup>(</sup>١) دجا: اتسع وامتلاً بأهله ، ومنه دجا الإسلام أي انتشر . ط: «دحى الفناء » ش : « دحى الفناء » وفي الأغاني : « ودعا الفناء » .
 ش : « دحى الفناء » وفي الأغاني : « ودعا الفناء » .

 <sup>(</sup>٣) ط : « كالياس » صوابه ف ش والأغانى . والياس : اللهأس .

قد ناضَكُوكَ فسَلُوا مِن كِناَنَهُم جُمّاً تليداً وَنَبْلاً غيرَ أَنْكَاسِ

والجُنُب بضمّ الجيم والنون : الغريب . والبائس هنا الحطيثة ، وهو الذي لتى بؤساً وشدّةً من الفقر ، يُقال(١) : أصابت الناسَ سنةُ شديدة ، وكان الحطيثة فيمن انحدرَ مع الناس، فلم يكن به مِن القوّة أن يكون في أوّل الناس. وقوله: لقد مَرَّ يُنْكُمُ الح، أي طلبتُ ماعندكم؛ وأصله من مَرَّيت الناقة، هو أن يمسَح ضرْعَها لندرّ . والدِّرّة بالكسر : الَّذِبَ . والإبْساس : صوتٌ تُسكّن به الناقةُ عند الحلب، يقول: بَسْ بَسْ. وقوله: فما ملكتُ بأن كانت الخ، يقول : لم أملك بُغضكم فأجعله حُبًّا . والفارك : المرأة للبُغضة لزوجها . وقوله : كَرَهَتْ ثُوبِي ، أَي كُرهَتْ أَنْ تَدخَلِمِعِيفِي ثُوبِي وَأَن تُدخَلَني فِي تُوبِهَا(٢) . وقوله : حتَّى إذا ما بدا لى الخ، أى بدا لى ماكان غائباً فى أنفسكم من البغضة . ولم يكنُّ فيكم مصلح لما في من الفُساد وسوء الحال . والآسي : المدَّاوي . وقوله : أزممتُ يأسًا الح، هو من أبيات مغنى اللبيب ، أورده على أنَّ بعضهم قالمنْ متعلَّقة بيأسًا ، والصواب أنَّ تعلُّقها بيَئسْتُ محذوفة ، لأنَّ المصدر لا يوَصَف قبل أن يأتي معمولُه . والإزماع: تصميم العزم . والمستَوعَرُ : المكان الوَّعْرِ . والشَّأْسِ : المكان المرتفع الغليظ . والهُون بالضمِّ : المذلة . وغادروه : أي تركوه كالميّت بين أموات القبور . وقوله ما كان ذنبي الخ، فَلَّتْ بالفاء : ثُلَمت ، والغُلُول : الثُّلَمَ . والصَّفاة ، بالفتح : الصخرة الملساء . أى أردتموهم بسوء فلم تعمَل فيه معاولُكم . يقول : ما كان ذنبي! فا تَى مدحت هؤلاء لأتهم أشرفُ منكم ولهم مجه راسٍ لا تُطيقون إزالَته . وقوله : قد ناضاوك الخ ، النُّكس ، بالكسر : السَّهم 'يقلُّب فيجعل أسفلُه أعلاه إذا

<sup>(</sup>١) في النسختين : ﴿ يَقُولُ ﴾ .

<sup>ُ (</sup>٢) ط : « وأن تدخلني في ثوين » ، صوابه في ش .

انكسر طرقه . والمناسلة : المفاخرة . وأداد بالمجد القديم النّواسيّ ؛ وكانت العرب إذا أنعمت على الرجل الشريف المأسور جَرُّوا ناصيته وأطلقوه ، فضكون الناصية عند الرجل يفخّر بها . وقوله : فع المكارم الح ، أورده الغزّاء في مماني الترآن في سورة هود ، على أنّ الكامي يمعني المكسُوِّ ، كما أنّ الماصم في قوله تمالى : (لا عاصِم البَّوْم ، (۱)) يمني المعصوم ، قال : ولا تشكرن أن يخرج المفعول على فاعل ، ألا ترى أن قوله ( مِنْ ماء دَافِق (۱)) يمعني مدفوق ، و ( عيشة راضية ؟) يمعني مرضيّة ، يستدلّ على ذلك بأنّك تقول: رُرْسَيّت هذه المبيشة ، ودُفقِ الماء ، وكُمني المُويان ، بالبناء المفعول ، ولا تقول : ذلك الناء المفعول ، ولا تقول الله المناعل المفعول ، ولا تقول المناعل المناعل المفعول ، ولا تقول المناعل ا

ولما بلغ الزبرقان هذا البيتُ استعدى عليه عمرَ بنَ الخطّاب ، رضى الله عنه ، فقال : ما أراه همجاك ، ولكنّه مَدَحُك . فقال : سلْ حسّانَ بن ثابت . فسأله ؛ فقال حسّان : محجاه وسَلَح عليه ! فحبسه عمر ؛ فقال وهو في الحدْ . :

ماذًا تَقُولُ لأَفُواخِ بِذِي مَرَخِ مُخْرِ الحواصلِ لا ما، ولا شَجَرُ النّبِيتَ كَلِيبَهِم فِي قَعْرِ مُطْلَمَةٍ النّفِرْ، عليكَ سلامُ اللهِ ياعمُ ( فو مَرَخ : اسم مكان 4)، وأراد بالأفواخ أطفاله الصِفار . ومحر الحواصل ، يعني لا ربش لها ) وتحكَمْ فيه تحرو بن العاص ؛ فأخرجً عر، فقال : إنّاكة وهِجاء الناس! قال : إذاً يموت عبالي جوعاً 1 هذا مكسبي ومنه مَعاشى !

<sup>(</sup>١) الآية ٣؛ من سورة هود .

<sup>(+)</sup> الآية ٦ من سورة الطارق . ( ) الآية ٦

<sup>(</sup>٣) الآية ٢١ من سورة الحاقة و ٧ من القارعة .

<sup>(</sup>٤) هو واد بين فدك والوابشية ، كما في معجم البادان .

وعنْ زَيِد بن أَسَلَمُ (ا<sup>)</sup>عنْ أبيه قال : أُرسل عرُ إلى الحليثة — وأنا عنده ؛ وقد كلّمه عرو بن العاص وغيرُه فأخرجه من السجن — فأنشده :

## ماذا تقولُ لأفراخٍ بذى مَرَخ

فبكى عرام قال : على بالكرسي ؟ فجلس عليه ، وقال : أشيروا على في الشاعو ، فإنه يقول المجوّر ويشبّ بالنساء وينسب بما ليس فيهم (٢) وينشّهم ، ما أرانى إلاّ قاطماً لسانه ! نم قال : على بطّنت ؟ نم قال : على بالمخصف ، على باللسكّين ، بل على بالموسى ! فقالوا : لا يعودُ يا أمير المؤمنين ؟ وأشاروا عليه أن قار : لا أعودُ . فقال : لا أعود ا أمير المؤمنين .

وروى عبدُ الله بن للبارَك : أنَّ تحر رضى الله عنه لمَّا أطلق الحطينة أراد أن يؤكّمه عليه الحجّة ؛ فاشترى منه أعراضَ المسلِمينَ جميعًا بثلاثة آلافي درهم. فقال الحطينة في ذلك :

وأخلت أطراف الكلام فلم تُفتعُ شبّاً يضرُّ ولا مديحاً يَنفعُ وَحَمِينَى عِرضَ اللّنمِ فَلَم يُخفُ منِّي وأصبحَ آمَناً لا يغزَّعُ<sup>(١)</sup> وقد ترتجنا الحطيثة فى الشاهد الناسم والأربعين بعد المائة <sup>(1)</sup>.

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الخامسَ عشَرَ بعد المائتين(٥٠):

٢١٥ (فَأَصَدَعْ بْأَمْرِكَ مَاعَلَيْكَ غَضَاضَةٌ وَأَ بِشَرْ بِدَاكَ وَقَرَّ مِيْهُ عُيُوناً )

 <sup>(</sup>١) زَيد بن أسلَم العدوى مولى عر، روى عن أببه وابن عمر وأبي هربرة وأنس.
 توفي سنة ١٣٦١ . تهذيب النهذيب . ط : يزيد بن أسلم وكذا في الأغانى
 ٢ : ٣٠ . تحريف .

 <sup>(</sup>۲) في الأغانى : « وينسب بالحرم وعدح الناس ويذمهم بغير ما فيهم » .
 (٣) في الأغانى ٢ : ٤٥ : « فلم يخف ذى » .

<sup>(</sup>٤) الخزانة ٢ : س ٢٠٠

<sup>(</sup>٥) شرح شواهد المغني ٢٣٠ عرضا . وليس في ديوان أبي طالب .

على أنَّه يجوز جمَّ المثني في النميز إذا لم يُلبس : إذا كان الظاهر أن يقال: وتَرَّ منه عَينين أو عيناً . لكنّه جم لعدَم اللَّبْس ، ولأنَّ أقل الجم اثنان على رأى .

وهذا البيت أحد أبياتٍ خمسة لأبى طالب عمُّ النبيّ صلى الله عليه وسلم . وهي :

(والله لن يُعلِوا إليك بجَعْمِ حَيِّ أُوَسَّة في النرابِ دَفِينا فاشتَعْ بْائْرِكَ ، ما عليك غَضاضة وأبَشَرْ بذاك وقرَّ منه عُيونا ودَعُوتَنِي وزعت أَنْكَ ناصح ولقد صدَقتَ وكنتَ ثَمَّ أَمِينا وعَرَضتَ دِيناً لا محالة أنه مِن خيرِ أَديانِ النَرِيَّة دِينا لولا المَلامة أو حِذارُ مَسَيَّةٍ لَوَجَهُ ثَنِي سَحَمًّ بذاك مُبِينا )

قال الشَّيُوطَى في شرح شواهد المننى : أخرج ابنُ إسحاق ، والبَّبَهَقَ في الدلائل ، عن يعقوب بن عُنبة بن المنيرة بن الأخنس : أن قريشاً أنت أبا طالب فكلّمة في النبي صلى الله عليه وسلم؛ فبعث إليه ؛ فقال له : إا بن أخمى، من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت ، فا كفف عن قومك ما يكرهون من قولك . فظن وسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بَدَا لعله فيه وأنه خاذِله ، فقال : يام م اله وضعت الشمس في يمينى والقهر في بسارى ، ما تركتُ هذا الأمر حتى ينظهر م الله وأن قالك في طلبه ؟ ثم استغير رسول الله صلى الله عليه وسلم في بكن وأى ما بلغ من الأمر برسول الله عليه وسلم في بكن وأى ما بلغ من الأمر برسول الله من الأمر ، برسول الله من الأمر ، برسول الله من الذي يا باين أخى المض على أمرك وافعل ما أحببت ، صلى الله عليه المن أخريك وافعل ما أحببت ،

~~~

فوالله لا أسليك لشيء أبدا . وقال أبو طالب في ذلك هذه الأبيات (١) انهى. وقد أنشد الزمخشريُّ هذه الأبيات عند قوله تعالى ﴿ وَلَهُمْ يَنْهُونَ عَنَّهُ ۗ وَ يَنْأُونَ عَنَهُ (٢٦) من سورة الأنعام بناء على القول بأنَّها نزلت في أبي طالب. وقوله : والله لن يَصلوا إليك الح، أنشدَ هذا البيتَ ابنُ مشام في المُغنى على أن القَسمَ قد يُلقَى بلن نادراً . ونازَعه الدماميني في الحاشية الهنديّة، بأنَّه يحتمل أن يكون ممَّا حذيف فيه الجوابُ لدلالة ما بعده عليه ، تقديره: والله إنك لآمنُ على نفسِك ؛ فيكون قوله : لن يَصلوا إليك الخ ، جملةً مستأنفة لا جوابَ القسم . وأُوسَّد ، بالبناء للمفعول : مِن وسَّدته الشيء : إذا جعلتَه يحتَ رأسه وسادة . ودَفينا: حالٌ من ضمير أوسَّد بمعنى مدفون . وقوله: فاضدَعْ بأمْرِكَ الخ، يقال : صدَّعْت بالحقِّ إذا تكلَّمت به جهاراً . وقيل في قوله تعالىٰ ( فاصدَعْ بما تُؤتمر (٣) ) أي شُقَّ جماعاتهم بالتوحيد ، وقيل : افرُق بذلك بين الحقِّ والباطل ، وقيل : أظهرْ ذلك . وهو مأخوذٌ من قولهم : صدَعت القومصدعاً فتصدّعوا : أي فرّقتهم فنفرّقوا . وأصل الصَدْع الشّق مُ وروى (فانفذ بأمرك) . والغَضَاضة ، قال في الصحاح : يقال ليسَ عليك في هذا الأمر غَضاضة أي ذِلَّة ومنقَصة . وفي المصباح : غضَّ الرجل صوتُهُ وطر فه ، ومن طرُّفه وصوته غضًا ، من باب قتل : خَفَض ؛ ومنه يقال غضّ

<sup>(</sup>١) الخبر عند السيوطي ٢٣٠ . وقد عمل البغدادي هنا على أن يقارب في الألفاظ بين ماكتبه السيوطي ، وما هو عند ابن إسحاق في السيرة ١٦٨ . وأما الأبيات فقد أغفلها ابن اسحاق ، والثاني عند السيوط، هكذا :

فامنى لأمرك ماعليك غضاضة أبشر وقر بذاك منه عيونا وفي السيوطي في البيتالثالث « قبل » موضع « ثم » ، وفي الرابع : « قد عرفت » بدل « لا محالة » وفي الحامس « سبة » مكان « مسبة » .

<sup>(</sup>٢) الآمة ٢٦ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤٤ من سورة الحجر .

من فلان غَضًّا وغَضاضة : إذا تنقُّصه . وقوله : وأبشَر بَداك ، أي بعدَم وُصولهم إليك ، أو بظهور أمرك ، أو بانتفاء الغضاضة عنك ، أو بالجموع ؟ ويكون ذاك إشارةً إلى ما ذُكر . وابشر ، بفتح الشين ، لأنَّه يقال بَشِرَ بكذا يَبْشُر ، مثل فرح يفرحوزناً ومعنى ، وهو الاستبشار أيضاً ؛ والمصدر البُشور ، ويتعدّى بالحركة فيقال بَشَرته أبشُره ، من باب قتل ، في لغة بهامةً وما والاهاع والاسم منه البُشر بضمَّ الباء ، والتعدية بالتنقيل لغةُ عامَّةِ العرب ، كذا في المصباح(١) . وقوله: وقَرَّ منه عيونًا : أي مِن أجله . قال الطُّنبيِّ : ﴿ وَإِنَّمَا جم العين ، لأنَّ المرادَّ عيون المسلمين ، لأنَّ قرَّة عينِه عليه الصلاة والسلام قرَّةً لأعيُنهم › . وهذا المعنى صحيح ، إلاَّ أنَّ اللفظ لا يساعد . وهو تمييز محوُّل عن الفاعل . قال ثعلبٌ في فصيحه : وقررْت به عيناً أقَرُّ بكسر العين في الماضي وفتحا في المستقبل ؛ وقرَرْتُ في المكان أقرَّ ، بفتحا في الماضي وكسرها في المستقبل ؛ ومصدر الأوَّل القُرَّ والقُرور بضمَّ أولها، ومصدر الثانى القَرار والقَرُّ بفتحهما . قال شارحه أبو سَهل الهَرَويُّ : قولم : أَقَرَ اللهُ عينَك ، معناه لا أبكاك الله فتسخنَ بالدمع عينُك ؛ فكأنَّه قال : سرَّك الله ؛ ويجوز أن يكون صادفتَ ما يرضيك لنقِرَّ عينُك من النظر إلى غيره . وأما قول بعضهم : معناه برَّد اللهُ دَمَعتُهَا ، لأنَّ دمعة الشَّر ور باردة ودَمعة الحزن حارَّة فإنَّه خطأ ، لأنَّ الدمع كلَّه حارٌّ . . وقوله : ودعوتَني ، أى إلى الإيمان . وزعمتُ : أي قُلت ؛ فإنَّ الزعمَ أحد معانيه القول ؛ ورُوي بدلًه . (وعلمتُ ) فهو بضمّ الناء . وثُمّ بفتح الثاء إشارة إلى مقام القول (١) اعتمد البغدادي على مافي المصباح ، والحق أن ذلك غير متمين ، فني القاموس « وبشرت به ، كملم وضرب : سروت » كايسح أن تكون أمرا من أبسّر إبشاراً ، مطاوع بشره بالتخفيف ، كا في قوله تعالى : « وأبشروا بالجنة » ، وحذفت همزة القطع للضرورة ، لتوافق الرواية الثانية في البيت التي أوردتها في حواشي

OYE

والنصح أوالدَّعوة ؛ وروى بدَله : ( قبلُ ) بضمّ اللام : أى قبلَ هذا . وقوله : وعَرَضَت الح ، من زائمة على رأى مَن يقول بزيادتها فى الإثبات ، أوتبييضية : أى من بعض الأديان الفاضلة . ودينًا ،الثانى ، إمّا تمييز وإمّا نا كيد للأول . وقوله : لولا الثلامة ، أى لولا ،لامة الكُفّار لى والحِذار ، بالكمر : المحاذرة . وتحمّاً : منقاداً . ومُبينًا : مظهراً ، من الإيانة وهى ضد الإخفاء .

وترجمة أبي طالب تقدّمت في الشاهد الحادي والتسمن (١)

\* \* \*

وأنشد بعده وهو الشاهد، السادس عشر بعد المائتين، وهو من شواهد سيبويه (۲):

٢١٦ ( ثلاثُونَ للهَجْر حَوْلاً كَميلاً )

وهذا عجز ٌ وصدره :

(على أنَّني بعدَ ما قد ْ مَضَىٰ )

على أنَّه فصل بالمجرور ضرورةً بين النمييز وهو (حَولاً) وبين المميّز وهو ( ثلاثون) .

وأنشده سيبويه في بابكم ، مع بيت بعده ، وهو :

(يذَ كُرُنيكِ حَنينُ المُجُولِ ونَوحُ الخامةِ تدعو مَديلا) قال الأعلَم في شرح أبياته: الشاهد في فصله بينَ الثلاثين والحول بالمجرور

<sup>(</sup>۱) الخزانة ۲ : س ۷۰

 <sup>(</sup>٧) في كتابه ٢٠٠١. وانظر مجالس ثلب ٤٩٧ والإنساف ٣٠٨ وابن يعيش
 ١٣٠٠ واللبني ٤: ٤٨٩ والهم ٢: ٤٠٥ وشرح شواهد المنني ٣٠٧ والأنموني
 ٢٠٠٠ ١٧٠٠

ضرورة . فجمل سِيبَوَبه هذا تقويةً لما يجوز فى كُمْ من الفطلِ عوضًا لما مُنعِنه من التصرُّف فى الكلام بالتقديم والتأخير ، لتضمَّنها معى الاستفهام والتصدُّر بها لذلك . والثلاثون ونحوها من المعد لا تمتنع من التقديم والتأخير لأنّها لم تنضَّن مننَّى يجبُ لها به التصدُّر ، فعملتْ فى المميزُّ متصلاً بها على ما يجب فى التميز . انتهى

وقوله : على أنَّني ، متعلِّق بما قبله من الأبيات ، لا بقوله يذكُّر نيك ، كما زعمه شارحُ شواهد المغني ، فإنّ يذكر نيك خبر أنَّني . و ( الحوْل ) : العام ، وقال صاحب المصباح : حال حَوْلاً ، من باب قال : إذا مضىٰ ؛ ومنه قبل للعام حَول وإنْ لم يَمض ، لأنّه سيكونحولاً ، تسميةً بالمصدر ؛ والجمع أحوال . و ( الكَميل ) : الكامل . و ( ثلاثون ) فاعل مضىٰ . والذَّرِ كُر متَّعدَّ للفعول واحد ، يقال ذكَّر نه بلسانى وبقلبي ؛ والاسم ذُكُّر بالضمَّ والكسر ، نصّ عليه جماعة منهم أبو عبيدة وابن قُتيبة بَّ وأنكر الفُرّاء الكسرّ فى القلب وقال : اجعلْنى علىذُ كُر منك بالضمّ لا غير . ويتعدَّى إلى مفعولين بالألف والتضميف كما هنا ، فإنّ الياء مفعولُ أوّل والكاف مفعول ثان . وحنينُ فاعلُه . ونَوْحُ معطوفعليه . والحنين : ترجيع الناقةصوتُها إثرَ وَلَدِها ؛ هذا أصله ، ومنه معنى الاشتياق . والعَجول من الإبل : الوالهُ التي فقدت ولدُّها بذبحٍ أو مَوت أو هِبَة ؛ وقبل الناقة التي ألقت ولدَها قبل أن يتمَّ بشهر أو بشهرين . ونُوح الحامة : صوتٌ تستقبل به صاحِبُها ؛ لأنَّ أصلُ النَّوح المقابلة(١) ؛ وجملة تدعو حال من الحامة . والهَديل ، قال ابن قُنيبة في أدب الكاتب: العرب تجعله مرَّة فرخاً نزعم الأعراب أنَّه كانَ على عهد نوح

<sup>(</sup>١) طه: ﴿ التقابل ﴾ .

عليه السلام ، فصاده جارتُ من جوارح الطير ؛ قالوا : فليس من حمامة إلاَّ وهي نبي عليه . ومرَّة يجعلونه الطائر نشه . ومرَّة يجعلونه السوت انهى فعلى الأوَّل هو منعول تدعو يمنى تبكيه وتر ثيه ؛ وكذلك على الناتى ، يمنى تعلله ليسافيدها ، لأنّه يمنى الذَّكَر من الحام ، ليسافيدها ، لأنّه يمنى الذَّكَر من الحام ، ليسافيدها ، لأنّه يمنى الذَّكَر من الحام ، وعلى النالم مقمول مطلق ، وناصُبه إما تدعو يمنى تبكيل ، وإما قعل مقدَّر من لفظه ، أى تهدل هديلاً . قال في العباب : والهديل : صوت الحام ، يقال هدل الحام أم يدل هديلاً مثل مقدر يهدو هديلاً . قال يهدو هديلاً . وقال الجاحظ " : يقال في الحام الوحشى من القارى والله إخت هدل بعدل هديلاً ويقال هدر الحام يهدر . وقال أبو زيد : الجل يهدو لا يقال باللام (٧ ) . ولا يجوز على هذا أن ينتصب هديلاً على الحال من ضعير تدعو ، لأنّ بجيء المصدر حالاً سجاعي " ، ولا ضرورة هذا أن ينتصب هديلاً على المعال من ضعير تدعو ، لأنّ جيء المصدر حالاً سجاعي " ، ولا ضرورة هذا أن ينتصب هديلاً على المعال من ضعير تدعو ، لأنّ جيء المصدر حالاً سجاعي " ، ولا ضرورة هذا أن ينتصب هديلاً على المعال من ضعير تدعو ، لأنّ جيء المصدر حالاً سجاعي " ، ولا ضرورة هذا أن ينتصب هديلاً على المعال من ضعير تدعو ، لأنّ جيء المصدر حالاً سجاعي " ، ولا ضرورة المعال المن ضعير تدعو ، لأنّ جيء المصدر حالاً سجاعي " ، ولا مترورة إلى المعال المن ضعير تدعو ، لأنّ بعن المعدود إليه .

ومعنى البينين : لم أنس عهدَك على بعده ، وكلَّا حَنْتُ تَجُولُ أو صاحتُ حَمامةٌ رَقَتْ نفسى فذكرتُكِ .

وهما من أبيات سيبويه الحسين التى لم يُعرف لها قائل . ونقل التمبئ عن الموعب ، أنَّهما للمباّس بن مرداس الصحابي والله أعلم – وتقدّمت ترجمة المباّس فى الشاهد السابع عشر (٣) – وكذا رأيته أنا فى شرح ابن يسعون على شواهد الإيضاح لأبى على الفارسي ، منسوباً إلى العباّس بن مرداس .

...

<sup>(</sup>١) في الحيوال ٣ : ٣٤٣ .

<sup>(</sup>۲) النَّدى فى الحيوان : ﴿ وأما أصمابنا فيقولون : إن الجل مهدر ولا يكون باللام ، والحجام بهدل وربما سكن الراء » . وانظر شرح شواهد المغنى .

<sup>(</sup>٣) الخزانة ١ : ص ١٥٢

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السابع عشر بعد المائنين ، وهو من شواهد س(۱):

على أن (ربًا) و (جاراً) تمييزان . قال ابن السرّاج فى الأصول : وأمّا الذى ينتصب انتصابَ الاسم بعد المقادير ، فقوله : ويحهَ رجلًا ، ولله دَرُهُ رجلًا ، وحَسْبُك به رجلًا ؛ قال عبّاس بن مرداس :

ومُوَّةُ بِجُمَعُهُمْ إِذَا مَا تَبَدُّدُوا ويَطَعُنَهُمْ شَرْراً فأبرْحَتَ فارسا(٢)

قال سيبويه : كأنَّه قال : فكني بك فارساً ، وإنما بريد كفيت فارساً ؛ ودخلت هذه الباء توكيداً . ومنه قول الأعشىٰ :

فأبرَّحتَ رَبًا وأبرَّحتَ جاراً . . . . . . . . . انهى

ساب الشاهد وهذا البيت من قصيدة للأعشى ، مدح بها قيس بن مَعَد يكرب الكِنْدى وكان الأعشى منتحه بقصيدة دالية ، فقال له قيس : إنَّك تَسرق الشر ؛ فقال له الأعشى : قيَّدنى في يبت حتى أقول لك شعراً . فجبه وقيَّده . فقال عند ذلك هذه القصيدة . وزعم ابن قتيَّبة أنَّ القائل له إنَّنا هو النهان بن المنفر وهنا غير محميح ، بدلل قوله فها :

<sup>(</sup>١) في كتابه ١ : ٣٩٩ . وانظر ديوان الأعنى ٣٧ ونوادر أبى زيد ٥٠ والتصريح ١ : ٣٩٩ .

<sup>(</sup>۲) كذا في ط، ش ، وحورها الشنتيطي إلى « يحبيهم » مطابقا بذك ما في سيبوبه والأصميات ٢٠٦ . على أن « يجمعهم » فيه إسكان آخر المضارع المرفوع ، وورد مثله في قول امرئ التيس :

فَاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا والهل

( لملى المرء قيس نُطيل السُرىٰ ونَطوى مِنِ الأرضِ تِيهَا قِفِارا ) أبيات الشاهد

ومطلع هذه القصيدة :

(أَأَزْمَعْتُ مِن آلَ لِيلِي ابْتَكَارا وَشَعَلَتْ عَلَى ذَى هُوِّى أَن تُزَاراً )

إلى أن قال بعد ثلاثة أبيات<sup>(١)</sup>:

( وشُوقِ عَلوق تناسيتُه بزُيَّافَةِ تستخفُّ الضَّفَار ا(٢) ت بيض تُشبيهِن الصوارا بَقَيَّةُ خَمْسٍ مِنِ الراسما دُفعن إلى اثنَين عند الخُصُوص وقد حَبَسا بنهن الإصارا فهذا يُعِدُّ لهنَّ النَّحلا وينَقُلُ ذا بينهنَّ الحضارا فكانت بقيّنهن التي تر وق العُيونَ و تَقضى السيفار ا<sup>(٣)</sup> فأبقل رواحي وسيرُ الغُدوَّ منها ذُوابَ جداء صغارا(ا) إلى المرء قيس نُطيل السُرى ونَطوى من الأرض تما قِفارا (٥٠) فلا تشتَكِن إلى السيفار وطول العنا واجعليه اصطبارا رَواح العشيِّ وسَيرِ الغُدُوِّ يَدَ الدهرِ حَتَّى تلاقَى الغِيارِا تُلاقينَ قيساً وأشياعَه يُسعَر للحرب ناراً فَنارا )

قوله : وشوقِ عَلَىق ، أَى ربَّ شوق ، وهو مضاف إلى عَلَىق . والعَلَوق بغنج المهلة : الناقة التي تُعطَّف على غير ولدها فلا تُرْثُه وإنَّما تشمُّه بأنفها

<sup>(</sup>١) الحق أنه بعد ستة عشر بيتا من أول القصيدة . انظر الديوان ٣٤ . ٣٧ .

 <sup>(</sup>۲) في الديوان : ﴿ بجوالة » .

<sup>(</sup>٣) في الديوان : « فكانت سريتهن » .

<sup>(</sup>٤) في الديوان : ﴿ ذُواتَ حَذَاءَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) لم يرد هذا البيت في ديوانه .

وتمنع لبنَّها . والعلوق أيضاً من النِّساء : التي لا تحبُّ غير زوجها ، ومن النوق : -التي لا تألف الفحل ولا ترأم الولد. والزَّيَّافة : الناقة المسرعة ، وقيــل المتبخيرة ، من زاف يزيف زَيفا : إذا تبختر في مشيته . والصُّفار : جمع ضَفَرة وَضَفيره ، بالضاد المعجمة والغاء ، وهي البطان المرَّض ؛ والبطان بالكسر هو للمَتَب الحزامُ الذي يُعمل تحت بطن البعير ، وهو بمنزلة التصدير للرحل : وقوله: بقيّة خمس، أي تلك الزيّافة بقيّة نوق خمس. والراسمات، من الرَسيم وهو ضربٌ من سير الإيل السَّريع ، وقد رسَّم يرسُم رسيًّا . وبيض : جمع بيضاء أي كريمة . والصوار ، بضمّ الصاد وكسرها : القطيع من بقر الوحش ؛ والحم صِيران. وقوله: دفعن إلى اثنين الح، أى دفع قرينه <sup>(١)</sup> تلك النوقَ الحنس إلى رَجلين عند الخُصُوص ، وهو موضع قُرْبُ الكُوفة. والإصار بكسر الهمزة ، قال الصَّغانيّ في العباب : والإصار والأيصر : حبلٌ قصير يُشَدُّ به في أسفل الخباء إلى وَتِد ؛ وكلُّ حَبْس يُحبس به شيء أو يُشَد به فهو إصار ، قال الأعشى يصف النوق . . وأنشَد هذا البيت . وقوله : فهذا يُعبِد " : أى يهيء. والخلا ، بفتح الخياء المعجمة : الحشيش الرَطْب. والحَضار ، بفتح المهملة وكسرها وبعدها ضاد معجمة : الكرائم من الإبل، كالمِجان : واحده وجمعُه سواء . وقوله : فكانت أى تلك الزيَّافة . والسَّفار ، بالكسر : المسافَرة والسُّفَر ، وهما قطع المسافة . وقوله : فأبقى رَواحى الخ ، الرواح : مصدر راح يَرُوح، وهو نقيض غَدَا يندو غُدُوًا . والذُّؤاب : جمع ذُوْابة ، بذال مضمومة بعدها همزة فموحَّدة ، وهي الجلدة التي تعلُّق على آخِرة الرَّحل . والجداء : جمع جَدْية ، بالجبم ، وهي شيء بحشي نحتَ دَفَّتَي السَّرج والرَّحل .

٩Υ٧

أراد أنَّهَا لم يَبَقَ من ظهرها ثبىء من كثرة السَّير . ثمَّ بعدَ وصفِ ضُعرها ببيتين آخَرِين قال :

(أقول لها حين جدَّ الرحيلُ . . . . . . . البيت )

أى أقول لنلك الزيافة . وجدً بمعى اشتة . وأبرحت بكسر الناء خطاب للزيافة . قال أبو عبيد فى الغريب المصنّى : ما أبرح هذا الأمن : ما أعجبه . وأنشكة هذا البيت . قال شارح أبياته ابنُ البيرافق : المعنى اختَرت ربّا وهو الملك ، وجاراً عظيم القدر . وقيل أبرحت [ أعجبت [ ] قال صاحب الصحاح وتبعه صاحب العباب : وأبرحة أى أعجبه . وأنشد هذا البيت وقال : أى أعجبه صوبا وبالنت . وأبرحة أيضاً بمنى أكرمه وعظمه . . وعلى هذا فربًا مفعول به ، وهو بمعنى المالك والسيد ؛ وللراد به نفس الشاعر أو ممدوحه . وهذا هو الظاهر المتبادر من سَوق الكلام . وقال صاحب العباب : وبرُوى :

(تقول له حِينَ حانَ الرحيــلُ أبرحتَ . . . الخ)

أى تقول للأعشى الناقة : أبرحت في طلب ربّك هذا الذي طلبته وعدّ بنني وحَسَر تني انتهى . . وعلى هذا فأبرحت معناه أصبتنى بالبّرح وهو وعدّ بنني وحَسَر تني انتهى . . وعلى هذا فأبرحت معناه أصبتى عناه النسفُ ، مع أنّ هذه الرواية غير ثابتة ، وغير منسجمة مع ضعير الغائب . وقال ابن حبيب : بريد : تقول له ناقته : أعظمت وأكمت ، أى اخترت ربًا كريّاً وجاراً عظيم القدر يُبرح بمن طلب شأوه . وروى أيضًا كما في الشرح :

( تقول ابنتي حين جدَّ الرحيلُ . . . البيت )

و إتمارُوي ، في كتاب س وفي نوادر أ بي زيد ، العجُزُ مقروناً بالفاء هكذا :

<sup>(</sup>١) التكملة مما يستفاد من الشرح النالى .

<sup>(</sup>٢٠) خزانة الأدب ج ٣

## ( فأبرْحت ربا وأبرَحْت جارا )

وتمّنه شُرَاح شواهده بما ذكره الشارح (١٠) وهذه الوواية لا ارتباط لها بما بمدّها ، كما هو الظاهر ، قال أبو عُبيدة ، كما في النوادر : أبرحت في معنى صادفت كريماً . وقال غيره : أبرحت بمن أراد اللّحاق بك 'بمرح به فيكتي دون ذلك شِدّة . والبَرْح : العذاب والشدة ، ومن ذلك برَّحت بنلان (٢) انهي . فالرب على الأول الممدوح ، وعلى الثانى الصاحب . وقال النحاس : قال الأصمى : أبرحت ربًا أى أبلغت . وقال الأسمدى : أبرح فلان رجلاً : إذا فضله . وهذا كله على أنَّ ربًا مغمول به لا تمييز . وقال الأعمَ : قوله : فأبرخت ربا الحج الشاهد فيه نعب ربً وجارٍ على التمييز . والمدى أبرحت من ربً ومن جارٍ ، أى بلغت غاية الغضل في هذا النوع . وصدر البيت :

# ( تقول ابنتي حين جد الرحيل أبرحت َ ربًّا ﴾ الح

والمعنى على هذا . أبركَ ربكُ وأبركَ جارُك . ثمّ مُجِل الفعل لغير الربّ والجارِ ، كما تقول : طبتَ نفساً : أى طابت نفسك . وهذا أبينُ من النفسير الأول ؛ وعليه يدلُّ صدر البيت . وأراد بالربُّ الملكَ الممدوح . وكملُّ من ملك شيئاً فور ربُّه . انهى .

۸۷۹

<sup>(</sup>۱) هذا دليل على أن صدر البيت فى الكتاب ١ : ٢٩٩ لم بكتب سيبويه وأنه وإداد مل أن بعد مضبوطة وأنه والاد أن ( فابرحت ) و ( أبرحت ) مضبوطة فى التوادم بالفتح ، ولا شعر فى هذا فإنه المناسب لما سيق بعد من التضير ، وضبطت كذاك فى الكتاب بالفتح ، وإنما هذا مجاواة لهذا الصدر الزائد بدليل ما سيأتى من شرح الأعلم وقوله : « وهذا أبين من التضير الأول » وما سيجى، من قول البغدادى بيده : « والمقدار الذى أورده س مجر . . . الح » .

<sup>(</sup>٢) انظر نوادر أبي زيد س ٥٠٠ والنقل هنا يصحح خطأين هناك :

الأول ﴿ أَبُرِحَتْ نَمِنَ ﴾ ، صوابه ﴿ بَنَ ﴾ ، وآلتاني ﴿فَتَلَقَ ﴾ بالتاء ، وصحته ﴿ فَبَلَقَ ﴾ بالياء ، كما هنا .

وقال الشارح المحقق : أبرحت أى جنت بالبَرْح وصرت ذا بَرْح ؛ والبَرْح : الشَّدَّة . فعنى أبرحت صرت ذا شيئة وكال ، أى بالفت وكملت ربّا . فهو نحو كفي زيد رجلاً ، أى أبرح جار هو أنت . . فالربّ على قول الأعلم المدوخ ، وعلى قول الشارح نفس الشاعر ؛ ومعنى البيت على هذا إنّا هو بقطع النظر عنّا بعده وقبله ؛ وإلاّ فلا يناسب السّياق . والمتدارُ الذي أورد من ، عجزُ للصدر الذي هو :

#### (أقولُ لها حين جدَّ الرحيلُ )

والفاء من تصرُّف النُسّاخ، فنكون الناه مكسورة، والمهنى على ما ذكر. الأعلم — والله أعلم — وأورد قبله قول العبّاس بن مِرداس السُلَميّ :

ومُوَّةُ بَحْسِهِم إذا ما تبدَّدوا ويَعَلَّمُهُم شَرْرًا فَأَبْرَ حَتَّ فارساً(١)

قال الأعلم : ﴿ المعنى فأبرَحْتَ من فارسٍ ، أى بالفتَ وتناهيت فى الفُروسيَّة ـ وأصل أبرحتَ مِن البَّراح ، وهو المتَّسِّع من الأرض المنكشف ـ أى تَبَيِّنَ فَعْلَكَ تَبَيِّنَ البَراحِ من الأرض(٢) ﴾ .

وترجمة الأعشى ميمون تقدَّمت فى الشاهدَ الثالث والعشرين وترجمة قيس أيضاً تقدّمت فى الشاهد الثانى بعد المائتين<sup>(٢)</sup> .

 <sup>(</sup>١) كذا ورد واضمًا في ش بخط ناسخها ، ولا أثر لتلم الشقيطي فيه أما المطبوعة الأولى فالذي فيها « يجيمهم » . انظر حواشي ٢ : س ٣٠٧ من هذا الجز.

<sup>(</sup>۲) کمة « من الأرض » ساقطة من ش . وفي ط : « أي تبين فضلك وتبين » باقعام واه قبا. « تبين » .

<sup>(</sup>٣) انظر لترجمة الأعثى الحزانة ١ : ص ١٧٥ ولترجمة قيس الحزانة ٣ : ص ٢٣٩

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثامنَ عَشَرَ بعد المائتين : ٢١٨ (يا جارَتا ما أنت جارَه (١١)

على أن (جارة) تمييز ، لأنَّ ما الاستفهاميَّة تفيد التفخير ، أي كُمُلت ِ جَارة . وهذا المصراع عجز ؛ وصدره :

( مانَتَ لنح: نَنا عَفارَه )

والبيت مطلع قصيدة للأعشى ميمون . . قال الشاطبيّ في شرح الألفيّة : ساحب الشاهد أجاز الفارسيُّ أن تكون جارة في هذا البيت تمييزاً ، لجواز دخول من علمها ، لأنَّ ما استفهامٌ على معنى التعبُّعب ، فجارة يصحُّ أن يقال فهما : ما أنت من جارة ، كما قال الآخر :

ياسيَّداً ما أنت من سيِّد مُوطَّالاً كتاف رَحب الذراع (٢) انهى وروىٰ أوَّلَه أبو على في إيضاح الشعر:

بانت لطَّيتها عراره يا جارةً ما أنْت جارَه والمُّلَّيَّة ، بالكسر وتشديدالياء النحتيَّة : النُّنَّيَّة والقصد . وعَرارة : امرأة وقال قبلَه في قول الشاعر:

وأنت ما أنت في غَبراء مُظلمةٍ:

الظرف حال ، والعامل ما في قوله ما أنت مِن معنى المدح والتعظيم ، كأنَّه قال : عظمت حالاً في غبراء . وليس في الكلام ما يصحُّ أن يكون عاملاً في الظرف غيرً ما ذكر نا ، وإذا صحَّ معنى الغعل ــ وذلك من حيث ذكر نا ــ

<sup>(</sup>١) ديوان الأعثى ١١١ وابن يعيش ٣ : ٢٢ والأشموني ٣ : ١٧ -

<sup>(</sup>٣) البيت للسفاح بن بكيرفي المفضليات ٣٢٢ والهمم ١ : ١٧٣ ، ١٧٣ : ٩٠٠ .

كان قولُ الأعشى : جارة ، فى موضع نصب بما فى ما أنت ؛ كما ذكر نا . ا نهى . ولا يصح أن تكون ما نافيةً كما زعم المينيّ ؛ لأنّ نصب جارة على النميز إنّا هو من الاستفهام النميَّجي . وهذه عبارته : و ما نافية وأنت مبتدأ وجارة خبره . ويُروز أن خبره . ويُروز أن تكون ما استفهاميّة فى موضع الزفع على الابتداء ، وأنت خبره ، وجارة تكون تميزا والمفى عظمت من جارة . انتهى . ولا يخفى أنّ المفى ليس على النبق ؛ وإنّا هو على النمُجُب كا ذكره الجاعة .

و ( بانت ) : من النَبِنُ وهو الفراق. وقوله : ( لتحزننا ) يجوز فتح الناء وضَّها ، فإنَّه بقال حرَّنه يحزُنه ، وهي لغة قريش ، وأُحزنه يُحزِنه ، وهي لغة قريش ، وأُحزنه يُحزِنه ، وهي لغة تميم ؛ وقد قرى بهما . وحزن يأتى لازماً أيضا ( ) ، يقال حزن الرجل فهو حزن وحزين ، من باب فرح يغرح . و ( عَفادة) بغتم المبن المهلة : اسم امرأة ؛ وهي فاعل لاحد الفعلي على سبيل النتازع . وقوله : ( يا جارتا ) الخ ، هو النفات من الغيبة إلى الخطاب . وجارة الرجل : امرأته التي يجاره في المنزل . و ( ما ) : اسم استفهام مبتدأ عند س وأنت الخير ؛ وعند الأخفش بالمكس . وقال العيني ( ) : عَفارة : امرأة يحتمل أن تكون هي الجارة هنا زوجته انهي . و الظاهر أن الجارة هنازة وأثبًا عشيته فنامًل . والجارة هنا روجته انهي . و الظاهر أن الجارة هي عَفارة وأثبًا عشيته فنامًل . مثر أيت في شرح شواهد الإيضاح لا يوعي الفارس لا لابن برّي قال ـ وأشد :

#### (يا جارتا ما أنت جاره)

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين ، وظني أن «أيضًا » « مقحمة » .

<sup>(</sup>٢) لم أجده في شرح الشواهد فلعله مما سقط من شواهد العيني المطبوعة .

وقبله :

(بانت لتحزننا عَفاره)

ويروى :

بانت لطيَّتها عفاره

هو لأعشى بني قيس ، والجارة هنا زوئيه ، قال ابن دريد : والعليّة : المنزل الذي تنوبه . وتعنارة : اسم امرأة ويحتمل أن تكون هي الجارّة وغيرها ؛ فإنكانت الجارة فقد انتقل من الإخبار إلى الحطاب . وقوله بإجارتا ، يريد يا جارتي ، فأبدل من الكسرة فنعة فانقلبت الباء ألفا لحرُّكما وافقتاح ما قبلها و ويجوز أن تكون ألف النُدبة ، لمن وصَلها خذف الهاء ، كأنّه لمّا فقدها ندّيها . وقوله : ما أنت جاره ، ما نافية وأنت مبتدأ أو اسم ويرُوى : (ما كُنت ) فهذا يؤكّد معنى النبي ، كا قال تعالى ( ما هذا بُشَرا (۱٬۷) ويجوز أن تكون ما انت من جاره . ويجوز أن تكون حالا ، والعامل فيها معنى الكبير ۽ أي ما أنت من جاره . ويجوز أن تكون حالا ، والعامل فيها معنى الكبير أ عرف من عجارة . ويجوز أن تكون حالا ، والعامل ما مبتدأ — وإن كانت نكرة — لما فيها من معنى التغذيم والنعجُّ ، ولا تها ما مبتدأ — وإن كانت نكرة — لما فيها من معنى التغذيم والنعجُّ ، ولا تها مته مدراً ۽ غير أنه أو قومها على مَن يعقل ، فكان الوجه ما بدأنا به .

هذا كلامه برُمّته ؛ وتعسُّفه ظاهر .

وقال شارحُ آخرُ لأبيات الإيضاح: ﴿ جَلَبُهُ أَبُو عَلَى شَاهِداً عَلَى أَنَّ

(١) الآية ٣١ من سورة يوسف.

٠٨٠

باب المستثنى

جارةً الموقوفَ علمها ، بحنمل أن تكون تمبيزاً لإمكان [ إدخال^^)] مِنْ علمها . وبحنمل أن تكون حالا » . ثمّ إنّه أخذَ جميعً الكلام الذى قلناه من ابن بَرّى .

وترَجَعَةُ الأعشى تقذَّست الحُوالة عليها فى البيت الذى قبل هذا . وبعد هذا الدت:

(أَرْضَتُكَ مِنْ حُسْنُ وَمِنْ ذَلَ تُخْلِطِهُ غَرَارَهُ كُمُلَ الجَرْهُ وسَبَتْكَ حِبْنَ تَسِمَّتْ بِينَّ الْأَرِيكَةَ والسِتَارَةُ الْمُلِوعَةِ الطَّبُوعةِ والغَرَارَةَ، بفت المعجمة : الغلة كالغِرّة بالكسر . والأريكة : السَرير الأولى المزيَّنَ ؛ والجم أرانك . ويليه التاني

ماب المستثنى

أنشد فيه ، وهو الشاهد التاسع عشر بعد المالتين (<sup>()</sup> : ٢١٩ (وَبَلْدَةٍ لِسَ بَهَا طُورِئٌ ولا خَلا الجِنَّ بَهَا إِنْسِئُّ)

على أنّ تقدُّم المستشى على المنسوب والمنسوب إليه شاذ (٢٠ . والأصل: ولا بها إنسي خلا الجنّ .

<sup>(</sup>١) التكملة من هامش ش و إلى جوارها كلمة « صح » ·

<sup>(</sup>۲) نوادر أبي زيد ۲۲۱ وللصف ۳ : ۱۲ والاينسانس ۲۷۶ والهمع ۱ : ۲۲۹ ، ۲۳۲ وديوان المجاج ۲۸ واللسان ( طور ، طأى ) .

<sup>(</sup>٣) في النحذين : « المستنى غير المنسوب والمنسوب إليه شاذ » تحريف . وفي الرضي ١ : ٩٠٩ : إذا تقدم المستنى على المستنى حت وجب أن يتأخر مما نسب إلى المستنى حت وجب أن يتأخر مما نسب إلى المستنى حت » نحو ماجانى إلا زيما أحد . وإن تقدم على المستوب سينى المخرج حب بأخير المتدر المنسوب أن المشترب أن المستوب أن المستوب أن المستوب إليه وهو تقدم عليما في المستوب إليه وهو الحسكم » والمنسوب إليه وهو المنسوب إ

قال ابن الأنباري في الأنصاف : ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز تقديمُ حرف الاستثناء في أول الكلام نحو إلاّ طعامك ما أكل زيد ، نصّ عليه الكِسائي ، وإليه ذهب الزَجَّاجُ في بعض المواضع ، واستدثوا بهذا البيت وفحوه . ومنعه البيمريؤن ، وأجابوا عن البيت بأنّ تقديره : وبلدة ليس بها طوري ولا إنسيٌ ما خلا الجنَّ . فحذف إنسيًا وأضير المستنفي منه ، وما أظهرَ تنسيرٌ لمَّا أَضَمَرُه (١٠ . وقيل : تقديره : ولا بها إنسيٌ خلا الجنَّ . فيها مقدرة بعدً لا ، وتقديم المستنفي نه للشرورة ، فلا يكون فيه حجّة .

صاحب الشاهد وهذان البيتان من أُرجوزة للمجَّاج . وقوله : ( وبلدة ) الواو فيه واو ربَّ ؛ والبلدة : الأرض ، يقال هذه بلدتنا أى أرضنا . وروى أبو عُبيد البكرئُ في شرح نوادر القائل ( والساغاني في النُباب :

( وَخَنْقُةُ لِيسَ بَهَا طُورَى ۗ )

بنتح الخاء المعجمة والغاء والقاف (<sup>1)</sup> ؛ وقال: الَخفقة: المَفازة المُسَاء ذات آل. قال أبو عُسد: هذا صحة إنشاده، لأنّ قبلَه:

( وبلدة يناطُها نَطَى )

أى بعيد . وبعدُه :

( للرِّ بح فَى أَقْرَابِهَا هُوئٌ )

والأقراب: الجوانب. وجملة: ( ليس بما طُوريّ ) صفة بلدة. وطوريّ

<sup>(</sup>١) هذا الجواب ذكره الرضى أيضًا في شرحه ١ : ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) ش : ﴿ الاستثناءِ ﴾ . (٣) اللاّلم، ٢٦ ه . فعه كاف الأمالي ١ · ه ه ٢ · « ط

<sup>(</sup>٣) اللاّلم، ٦٦ ه وفيه كما في الأمالي ١ : ٢٠٥٠ : ﴿ طُونُى ﴾ والطوثى كالطورى وزنا ومغى .

۳

يمعنى أحد ، لا يكون إلاّ مع النَّفي كما هنا ؛ وهو في الأصل منسوب إلى طُور الدار ، قال شارح النوا بغ الزمخشرية : طُورَ الدار بالضمَّ هو ما يمندُّ معها من فنائها وحُدُودها ، تقول: أنا لا أطور بفلان ولا أطور طورَه: أي لا أدور حوله ولا أدنو منه انتهى. ولا وجه لقول أبي عليَّ القاليُّ في أماليه: إن طُوريًّا منسوب إلى الطُّورة ، وهي في بعض اللغات الطُّــيَرة — على وزن العنبة — وهو ما يتشاءم به من الفـأل الردئ . وقد رواه أبو زيد في نوادره بهذا اللفظ(١). وكذلك صاحبُ الصحاح والعباب وغيرهم. ورواد أبو علىّ القالىّ في أماليه (طوئيٌّ ) على وزن طوعيَّ قال: أنشدني أبو بكر بنُ الأنساري وأبو بكر بن دُريد ، للعجَّاج:

#### (وبلدة ليس بها طوئي )

وهو بمعنى طُوريّ . وزاد فنها لغتين أيضا ، قال : يقال ما بها طُؤويّ (٢) على مثـال طُعْوى ، وما بها طاوئ غير مهموز . وأورد فها كلات كثيرة في هذا المعنى تلازم النفي ، كقولهم : ما في الدار أحد ، وما بها عَريب ، وما بها دَّيَّار . وَكَأْنَّه ، والله أعلم ، استقصى فيها جميعَ هذه الألفاظ . وقوله : ولا الخ ، الواو عطفت جملة بها إنسيُّ على جملة بها طوريُّ المنفيَّة بليس ، ولا لتأكيد النني ، إلاَّ أنَّه فصَّل بين العاطف والمعطوف بجملة خلا الجنِّ ، لضرورة الشعر . قال ابن السرَّاج في الأصول: وحكى عن الأحمر أنَّه كان يجيز: ما قام صغير ولا خلا أخالة كبر. وإتَّمَا قاسه على قوله:

<sup>(</sup>١) الذي في النوادر : « طؤوى » . وأنشده في اللسان ( طأى ) : « طودًى » وقال : س« وما بالدار طوئي مثل طوعي ، وطؤوى ، أي ما بها أحد » .

<sup>(</sup>٢) ط : « طوئى » ش : « طؤى » والوجه ماأثبت ، كما في الأمالي .

وبلدة ليس بها طُورئ ولاخَلا الجنّ ولا إنسَّ وليسكاظنّ ، لأنّ إنسّ مرتفعٌ بيها على مذهبهم . انتهى .

و (خَلَا): أداة استناه، ومثلها عَدًا يكونان فعلين وينصب ما بعدها على المغمول به ، لأنّ ممناها عند سيبويه جاؤز؛ وفاعلهما ضعيرٌ مصدرِ الفعل المتقدِّم على قولٍ ومنه – فى خلا – ما أشده ابنُ خروف وغيرُه: (ولا خلا الحبّ ) بالنعب . ويكونان حرفين وينجرُ ما بعدها على أنّهما حرفاً جرّ ، ومنه – فى خلا – قول الأعشىٰ :

خلا الله ما أرجُو سِواكَ ، وإنّما أعدُ عِيالى شُعبةً مِن عِيالِسكا(١)
وهذا كله ما لم تنصل بهما ما المصدرية . فإن اتصلت بهما فإنّ المختار
النصب ، والجرُّ قليل ، وتكون ما مع ما بعدها في تأويل مصدر منصوب
نصب غير وسوى ، عند ابن خروف ، ومصدرٍ في موضع الحال عند السِيرافي .
و ( إنسي ) : واحد الإنس ، بالكبر ، وهو البشر ، يفرق بينه وبين
واحده بياء النسبة كومٍ وروى . فقوله : خلا الجنّ استثناه منقطع ، لأنّه من
غير جنس المستنى منه .

وترجمة العجّاج تقدّمت في الشاهد الحادي والعشرين(٢) .

وأنشد بعده، وهو الشاهد العشرون بعد المائتين، وهو من شواهد س (٣):

 <sup>(</sup>۱) هكذا نسبه البندادي إلى الأعنى ، وليس في ديوانه ، وانظر العيني ٣ : ١٣٧
 والهجم ١ : ٢٦٦ : ٣٣٢ واللسال (خلا ٢٦٦) .

<sup>(</sup>۲) الخزانة ۱ : ص ۱۷۰

<sup>(</sup>٣) في كتابه ١ : ٣٦٤ · وانظر ديوان الهذلين ١: ١١٦ ومعجم البلدان (رهوة).

٢٢٠ ( ﴿ إِنْ تُحْسِ فَى غَارِ بِرَهُوَ وَ ثَارِياً الْنِيسُكُ أَصِداهِ التَّهُورِ تَصِيحُ )
 على أنَّه جل الأصداء أنيسًا ، مجازاً واتساعاً . لأنّها تقوم — فى استقرادها
 بالمكان ، وعمارتها له — معلم الأناديّ .

وقوّىٰ سيبويه بهذا مذهبَ بنى تميم فى إبدال ما لا يعلل عَن يعلل ، إذ قانوا : ما فى الدار أحد إلا حمارٌ ، فجلو، بمنزلة ما فى الدار أحد إلاّ فلان .

وهذا البيت من قصيدةٍ لأبي ذُوْبِ الهُذَلَى رئی' بهـا ابنَ عمَّ له لَا قُتُلِ . مطلمُها:

(لَمَمْوُكَ إِنِّى بِومَ فارقتُ صاحبي على أَنْ أَرَاهِ قَافَلَا لَشَعِيحُ وإِنَّ دُمُوعِي إِنْرَهُ لَكَنْيَرَةٌ لَوَ أَنَّ الدُمُوعَ وَالزَّفِيرَ بَرْبِيعُ فواقْهُ لا أَنْسَى ابنَ عَمَّ كَانَّهُ نَشْبِيةً ما دامَ الخَلْمُ بَنَوحُ ) إلى أن قال بعد أبنات ثلاثة :

(فَانْ نُمْسِ فَ رَمْسِ بِرَهُوَ الْوِياً أَنْسِكُ أَصَدَاهِ الْقَبُورِ تَصَبِحُ عَلَى اللَّهُ وَ لَكُنْ أَخَلَى مَرْيَمًا فَتَسِيحُ عَلِي اللَّمْوِ فَي اللَّهُ عَلَيكَ تَصَبِحُ (١٠) فَا لكَ جَعِرانُ ، وما لكَ نامر و لالطّف يَجيكي عَلَيك تَصَبِحُ (١٠) قوله: ( فإن نُحس ) يقال أسى: إذا دخل فى المَساء ، وهو خلاف أصبح : إذا دخل فى الصباح . قال ابن القوطيّة : المساه ما ببن الظهر للمنزب و ( الرّش ) : القبر ؛ قال فى المصباح : ﴿ رمست الميت رمْسًا ، من باب قتل : دفنته . والرس: التراب ، تسمية بالمصدر ثم سمى القبر به، والجم رموس . وأرمسته بالألف لغة ، و ( رهْوة ) : مكان ، قال ياقوت

أبيات لشاهد :

<sup>(</sup>۱) نعیج : ذو نصح ، کمایی شرح دیوان أبی ذؤیب س ۱۱۷ . ش « فصیح » صوابه یی ط والدیوان .

في معجم البلدان: قال أبو عبيد: الرَّهوة: اكبُوْبه تكون في مَحَـلَّة القوم يسيل إلها ماء المطر . وقال أبو سعيد(١) : الرهو : ما اطمأنَّ من الأرض وارتفعَ ما حَوْله ؛ قال : والرهوة شِبه تلُّ يكون في منون الأرض على رءوس الجبال ومَساقط الطيور والصقور والعقبان . ورهوة طريق بالطائف ، وقيل هو جبل في شِعر خُفاف بن نُدُّبة ، وقيل عقبة في مكانٍ يُعرف. وقال الأصمعيُّ : رهوة في أرض بني جُنْتُمَ ونصر ٍ ابنيْ معاوية بن منصور بن عِكرمة بن خَصَّفة . و ( ثاويًا ) خبر قوله ( تُمس ) وهو متعلّق برهوة ، يقال ثوى بالمكان وفيه : إذا أقام . و ( أنيسك ) مبتدأ ، و ( أصداء ) خبره ، والجلة حال من ضمير ثاويًا. وجملة تصبيح صفة لأصداء؛ ولا يضرُّ إضافته إلى المعرَّف باللام، لأنَّ اللام للجنس ومدخلها قريبٌ من النكرة . والأنيس : المؤانس ؛ وفعله أُنِيتُ به إنسًّا من باب علم ، وفي لغة من باب ضرب ؛ والأنس بالضمُّ اسم منه ، واستأنست به وتأتّست به : إذا سكن القلب ولم ينغر ، كذا ف المصباح : والأصداء: جمع صَدَّى بالقصر ، وهو ذَكَّر البوم، وهو يسكن في القبور ، وقال الأعلم: هُو طائرٌ يقال له الهامة بزعمُ الأعرابُ أنَّه يخرُج من رأس القتيل إذا لم يُدرَك بنأره فيقول: اسقوني! اسقوني! حتَّى يُؤخذُ بنأره. وهذا مثل؛ وإنَّمَا يُراد به تحريضُ ولئَّ المقتول على طلب دَمِهِ . فجعلَه جهـلةُ العَرب حقيقة . انتهير.

وقوله : على الكُره مئي ، منعلَق بقوله : أكفكف ؛ يقال كفكفت الدمع والرجلّ : إذا كفقته ومنعنه . والعَبْرَة ، بالفتح : الدَّمعة ؛ وفعله عَبِرتْ عينه كفركت ، والسَّرْب ، بفتح السين وسكون الراء المبملتين : الطريق،

 <sup>(</sup>١) في معجم البلدان : « أبو معبد » ، وبعده : « الرهوة » . وفي مقدمة معجم البلدان أن لأبي سعيد السيراق كتاباً في جزيرة العرب .

يقال خَلُّ له سَرْبه . وقوله : فما لك جيران الخ ، هذه الجلة جواب قوله فإن ُمس . وجيران : جمع جار . ولكَفَ بفتح اللام والطاء المهملة ، هو الرقيق والملاطف . وهذا السكلام منه على طريق النحزُّ والنحشُّر .

وقد تقدمت ترجمةُ أبى ذؤيب فى الشاهد السابع والسنين (١) والله أعلم .

\* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الحادى والعشرون بعد المائتين ، وهو من شواهد سده (۲۰) :

٢٢١ والحربُ لا يَبقَى لجا حِمها التَخَيْلُ واليواحُ (٦) إلاَّ الغَنَى الصَبَارُ فى النَجَداتِ والفرسُ الوَقاحُ

على أنَّ الفتى وما بعده استثناه منقطع ، بدلٌ من قوله: التخيلُ والمراح. والجاح ، بنقديم الجبم على الحاه المهلة: المسكان الشديد الخرَّ ، من جَحَسَتِ النارُ فهى جاحة: إذا أصطر مَتُ أَن ومنه الجحيم . والتخيلُ : التحكُّرُ من الخيلاء . يقول : إنَّ الحرب تزيل تتحوّه المنتخوَّ . وذلك أنَّ أصحاب النّناء يشكر مون عن الخيلاء ، ويختال المنشبّع ، فإذا جرُّب فل محمد افتضح وسقط واليولح ، بالسكمر : النشاط . أى أنّها تمكن حددة البطر النشيط (\*) ، والتجدة : الفرّس حافرٌ ملك شديد ، ومنه ال كاحة .

<sup>(</sup>١) الخزانة ١: س ٢٢٤

<sup>(</sup>٢) في كتابه ١ ِ: ٣٦٦ . وانظر الحاسة ٠٠ ه بشرح المرزوق .

 <sup>(</sup>٣) في النسختين : ﴿ لِجَامِ إِلَّا التَّخِيلُ ﴾ ، وقد رنج الشقيطي على ﴿ إِلَّا ﴾ .
 (٤) ط : ﴿ اصطربت ﴾ .

رد) (ه) طب: « النظر » ، صوابه في ش .

وهذان البينان قد تقدَّم شرحما مفصَّلًا فى الشاهد الحادى والنمانين ، فى اسم ما ولا المشبهتين بليس<sup>(۱)</sup>

\* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثانى والعشرون بعد الماثنين ، وهو من شواهد س<sup>(۲۷)</sup> :

\( \frac{2 max}{2} \) \( \frac{2}{2} \) \( \frac{2} \) \( \frac{2}{2} \) \( \frac{2}{2} \) \( \fr

وأورده صاحب الكشّاف، أيضاً ، شاهداً على رفع الاسم الكريم فى قوله تعالى ( قُل لا يُفكّم مَنْ فى السّهواتِ والأرضِ النّيْبُ ۚ إِلاَّ اللهُ<sup>(٣)</sup> ) وإنّما رفع على لغةٍ تميم . والحجازيُّون ينصبونه مطلقاً .

وقد جاه هذا البيت فى شعركين ، قافية أحَدِهما مرفوعة ، وقافية الآخر منصوبة . والأوّل هو الشائع المستشهد به ، وقد ورد فى كتاب سيبويه مُغَلًا ، ولم ينسبُه أكثر شُرًّا - شواهده .

والمنصوب جاء في قصيدة للحُصَين بن الحُمَّام المرَّكَ . أمَّا الأَوَّل فهو لِضرار بن الأَزْتِر الصَّحَابَق من قصيدة قالها في يوم المرِدَّة : قال أَبُو مُحَّد الأَعْرَائِيُّ (في فُرِحة الأَديب) : أكتبنا أبو الندى : قال ضرار بن الأَزْوَر وهو فارس الحَمِّرَّ في الدَّدَّة ، لبني خزيمة — وكان خالدُ بن الوليد بعثُه في خيل

<sup>(</sup>١) الخزانة ١ : ص ٤٧٠

<sup>(</sup>٢) في كتابه ١ : ٣٦٦ . وانظر العيني ٣ : ١٠٩ والأثموني ٢ : ١٤٧ .

<sup>(</sup>٣) الآية ه٦ مير سورة النمل .

على البَعوضة : أرض لبنى تمم ، فقتل علمها مالك بن تُوبِرة فارسَ بنى يربوع ، وبنو تمم تَدَّعى أنَّه آمَنَه . فقاتل يومنيذ ضرارُ بن الأزورِ قنالاً شديداً — فقال ف ذلك ، وبلنه ارتدادُ قومِه من بنى أسد :

(بنى أسد قد ساءى ما صَعَمَم وليس لقوم حاربوا الله تحرَّمُ وأَعْلَمَ حَمّا أَشَّكُمُ قَدْ غُونَمُ ، بنى أسد ، فاستأخروا أو تقدَّموا نبيتكُمُ أن تَمَهُوا صَدَّعَالِيكُمُ وقلتُ لَكُم بِاللَّ شَلَبَةَ اعلَوا عَصَيمَ ذُوى أحلامِكُم وأملتُمُ صُحَبًا ؛ وأمرُ ابنِ اللقيطة أشأمُ وقد بعنوا وفدا إلى أهل دُومة فتنبُّخَ مِن وفد ومَنْ يَتَيمَمُ (') وقد بعنوا وفدا إلى أهل دُومة عشية سالت عقرياء بها الدم "كَا عَشية لا تُدنى الرَّماءُ مكاتبًا ولا النَّبلُ إلاَّ المشرقُ المسمُّمُ فانْ تبنى الكمّار غير مُنبية ، جنوبُ ، فا في تابعُ الدين فاعلوا (") فاتر أن القتالُ غنيمة قو تلهُ باللبُد الجماهِدِ أعلَم ) في منهجيم هو مُللجة "كان القتالُ غنيمة قو تلهُ باللبُد الجماهِدِ أعلَم ) عنه بن حين وقوله : يا آل ثملية ، أواد ثملية الخلاق بن دُودان بن أسد (") عيدية بن حين وقوله : يا آل ثملية ، أواد ثملية الخلاق بن دُودان بن أسد (")

(١) في معجم البلدان ( دومة الجندل ) : ﴿ وَمَا قَدْ تَيْمِمُوا ﴾ .

<sup>(</sup>۲) طرومعجم البادان : « ولو سئلت » : صوابه في ش وفرحة الأديب يخط البندادى ، وهى محفوظة بدار الكتب برقم ( ۷۷ عاميع م) الورقتين ۲۸،۷۵. وقد تابعث في صنيط كل هذا النقل ما كتبه هناك بقله ، وفي معجم البادان : « عقرباء وملهم » ، وروى ابن السيرافي : « عقرباء من الدم » هلي الإقواء ، وردها عليه ابو كذ.

 <sup>(</sup>٣) البلدان : « غبر ملية . . . . تابع الدين مسلم » .
 (٤) في النسختين وفرحة الأديب : «طلعة» ، وإنما هو بالنصفير ، كما في الإصابة وجميرة ابينجة ، ١٩٦٦ ، ١٩٦٣ والاشتقاق ، ٥٥ .

<sup>(</sup>ه) الذي في الجميرة ١٩٢ أن الحلاف هو الحارث الحلاف بن سعد بن ثملية إن دودان .

وقال لنا أبو الندي : عَقرباء بالباء : أرض باليمامة . قال : وعَقْرَ مَا اللَّمَ باليمن ، وأنشد لرجلٍ من جُعْنَى (١<sup>٠</sup> فى قتل مالك بن مازن<sup>(٢)</sup> أحد بنى ربيعة ابن الحارث:

جَدَعَمْ بأفعى بالذهابِ أنوفَنا فيلنا بأنفيكم فأصبَح أصْلَىا(٣) فمن كانَ محزوناً بمقتل مالك فانَّا تركناه صَريعاً بمَقْرُما ا ه وقوله عشيَّة سالت هو بتقدير مضاف أي لخبَّرت خبَرَ عشيَّةَ سالت (٤) . وعشيّة الثانية بدل منها . وجنوب فها بعد هذا منادى ، وهي امرأة .

و (العَشِيَّة) واحدة العَشِيّ ، قال في المصباح : العَشيُّ قيل ما بين الزَّوال إلى الغُروب ، ومنه يقال للنُّظهر والعصر صَلاتًا العَشِيُّ ؛ وقيل هو آخر النَّهاد ، وقيل العَشيّ من الزُّوال إلى الصباح، وقيل العشي والعشاء من صلاة المغرب إلى العنَمة . وجملة ( لا تُغْنَى الرَّماحُ ) الح في محل جرٌّ بإضافة عشيَّة إلىها . و (مَكَانَهَا) ظرف لقوله لا تُغنى ، وهو العـامل فيه . قال العَينيُّ : الضمير في مكانها للحرب، يدَّل عليه لفظ الجهاد، لأنَّه لا يكون إلاًّ بمكان الحروب. وأغنيت عنك بالألف ، مغنى فلان : إذا أجزأت عنه وقمت مُقامه . وحكى الأزهريّ : ما أغني فلانّ شيئاً ، بالغين والعين ، أي لم ينفع في مهمَّ ولم يَكف مُؤنة . وقوله : ( ولا النَّبلُ ) بالرفع عطفاً على الرماح . والنَّبُلُ بالنتح : السمام العربية ، وهي مؤنَّة ، ولا واحد لها من لفظها ، بل الواحد سَهُم . وقوله :

<sup>(</sup>١) معجم البلدان : ﴿ جعفر ﴾ تحريف . (٢) معجم البلدان عن ابن الـــكلي في الجهرة : « أسلم بن مالك بن مازن ♥ . (٣) جمله كالأفعى في شدته . والذهاب : غائط من أوض بني الحارث بن كمت ، كَمْ فِي بِاقُونَ . طُ : ﴿ بِأَنْنِي مَالِكَ بِأَلُوفِنَا ﴾ ، صوابه في شُ واضعاً وفي فرحة

الأديب، ومعجم البلدال (عقرما )، وهو موضع بالنمِن • (٤) طد: ﴿ خبر عن عشية سالت »، وهو خَطاً ثنبه له ناشر المطبوعة الأولى .

﴿ إِلَّا المُشْرِقُ ﴾ بالرفع على لغة تميم بدل من الرِّماح والنَّبْل، وإن لم يكن من جنسهما ، مجازاً على ما تقدُّم قبله . ولا وجه لما نقله ابنُ الأنباريُّ عن بعضهم : من أنَّ نصب المشرقيَّ على المعنى ، قال : كأنَّه أراد بقوله : لا تُغنى الرماح، أي لا تستعملها ولا تستعمل إلاّ المشرقّ. وهذا تعسُّف ظاهر . والمشرقُّ بغتح المبم ، هو السيف المنسوب إلى مَشارف ، قال البِّكريّ في معجم ما استعجم : قال الحرْبيِّ : والمشارف قُرِّي منْ قرى العرب تدُّنو من الريف، واحدها مَثْرَف . وقال<sup>(۱)</sup> في موضع آخر : وهي مثل خَيْبَرَ ودومة الجندل<sup>(۲)</sup> وذي المروة والرَّحبة . وقال البكريُّ ، في مؤتة أيضا : وكان لقاؤهم - يعني المسلمين — الرومَ في قرية يقال لها مَشارفٌ من نُخوم البّلقاء، ثمّ أنحاز المسلمون إلى مؤَّنة وهو موضع من أرض الشام من عمَل البلْقاء . فالسيف المشرَفَّ، إن كان منسوباً إلى الأوّل فالنسبة على القياس ، لأنّ الجمع يُرّدّ إلى الواحد فينسَب إليه ، وإن كان منسوباً إلى الثاني فالنسبة على خلاف القياس. وبهذا التحقيق يُعرَف مافي قول الصاغاني" وغيره : والسيوف المشرَفيَّة منسونة إلى مشارف الشَّام ، قال أبو تُعبيدة : هي قُرَّى (٣) من أرض العرب تدنو من الريف، يقال سيف مشرقٌ ولا يقال مَشارق ، لأنَّ الجمع لا ينسَب إليه إذا كان على هذا الوزن . انتهى . وقال صاحب المصباح — بعد أن نقل هذا — وقيل هذا خطأ ، بل هي نسبة إلى موضع من اليمن . وقال ابن الأنباريُّ في شرح

<sup>(</sup>۱) الكلام للبكرى ، والضعير راجع إلى الحربي .

<sup>ُ(</sup>۲) ط : ﴿ دُومَةُ وَالْجَنَّدُ ﴾ سوابًه في ش ومعجم البكرى . ودومة الجندل ، بغم أوله وفقعه ، وقد أنكر ابن دُريد الفتح وعده من أغلاط المحدثين ، كما ذكر افذت .

 <sup>(</sup>٣) وفي السدة ٢ : ١٨٠ قول ثالث إنها منسوبة إلى مشرف : قرية بألين وفي إفون قول رابع إنها منسوبة إلى مشرف ، وهو للشرف بن طائفيين ذهر بن حجر ابن حجر ابن عدى بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب .

<sup>(</sup>٢١) خزانة الأدب جـ ٣

المستثنى المستثنى

المفشّليات ، عند الكلام على هذا البيت : والمشرقُ منسوبٌ إلى المشارف ، وهى منسوبٌ إلى المشارف ، وهى منسوبة إلى مَشْرَف ، رجل من نقيف () فالقول الأولُ [ هو القول الأولُ () ] من كلام البكرى ويدل على الجميّة دخول اللام عليها في كلامهما () و ( المصمّم ) : اسم فاعل من صمَّم ، قال صاحب الصحاح : وصمَّم السيفُ : إذا مفى في العَنْمُ وقطمه ، فإذا أصاب المفصل وقطمه يقال : مَلْبِق . قال الشاعر يصف سيقًا :

# \* يصمُّم أحياناً وحيناً يطبُّق<sup>(٤)</sup> \*

ومثله قول ابن الأنبارى : والمصمِّم الذى يَبرى العَفْمِ بَريًّا ، حَيَّ كأنه وقع فى المفصل من سرعة مَضائه . والمطبّق الذى يقع على المفصل ، ومنه قول الكميت يَصف رُجلاً شبّه بالسيف :

فأوالت حين أبهز عند ضريبة في النالبات مصمًا كطبق أى على أى هو بمضى في عند ضريبة وكأنه إتما طبق أى وقع على المفضل. فهذا الرجل حين بهر لما ينوب من الخطوب، كما السيف في مضائه، أى بركب مسائى الأمور وثيدادها ، ولا يشنبه ثيء ، كما السيف . وإتما كانت الرماح والنبل لا تنفى ، لأن الحرب إذا كانت بالليل لا تنفى ، لأن الحرب إذا كانت بالليل لا تنفى الإن المحبق بعضا، كذا قال التيقي . وهذا من تفسير العشية بالليل . وليس كذلك ، بل هو من شدة المحاربة حيث استقل عكمها فنازل بالسيف : وذلك أن أول الحرب المناضلة بالسيام ، فإذا

 <sup>(</sup>١) انظر الحاشية السابقة ، فهذا قول خامس .
 (٢) التكملة من ش .

<sup>(</sup>٣) أي ابن الأنباري والبكري . ط : «كلامها » صوابه في ش .

<sup>(</sup>٤) وكذا ورد الشطر في اللسان (صمم ٢٤٠ ) بدون نسبة .

تقاربوا فالنراشُق بالرماح<sup>(١)</sup> فإذا النقوا فالمجالَدة بالسيوف . فالشاعر يَعفِ شدَّة المحارَبة ، بالنقاء الغريقين ، فلم يغي<sup>د</sup> حينننذ إلاّ النصارُب بالسيوف .

وأما الثاني، وهو الشعر المنصوب، فمطلع القصيدة:

(جَرَى اللهُ أَفْناه العشيرة كُلّها بِدَارةِ مُوضُوعٍ عُمُوقًا وَمَأْلَما بني عُنا الأَدْبَنَ منهم ورهطنا ولما رأيت الودَّ ليس بنافيي وإن كان يوماً ذاكواكب مُفللا صَبَرْنا ، وكان الهبرُ منا سجيةً ، بأسيافنا يقطنن كفاً ومِفْقَا مِنْلَقْنَ هاماً من رجال أعرَّة فليت أبا شِبلٍ رأى كَرُّ خَيلِنا وخيلِهم بين السَّارِ فأظلا فليت أبا شِبلٍ رأى كَرُّ خَيلِنا ويستقفون السهرى المقوَّما عَشِيعٌ لا تغني الرماح مكانًا ولا النَّبلُ ، إلا المشرق المسمَّا المسرى كنوة حتي إذا الليلُ ما تَرى من الخيل إلا خارجيا مسوّماً(٢)

وهذه التصيدة مسطورة في المفضليّات ، وعدتها واحد وأربعون بيتا<sup>(٣)</sup>.

وأفناه العشيرة : أوياشهم ، يقال هو من أفناه الناس : إذا لم يُعلم مَمَّن هو . ودارة مَوضُوع : اسم مكان ، وكذلك السَّنار وأظلَم ، موضعان . وقوله : نظاردهم الخ ، هذا هو العامل في عشَيَّة . ورُوى :

 <sup>(</sup>١) كتب الشنتيطي في هامش نسخته: ﴿ قَلْتَ : قُولُهُ فِبَالْتُرَاشَقَ بَالْرَاحِ \* خَطَأً
 عض ، والصواب : فالنطاعن بالرماح ، لأنها هي التي يطمن بها فقط ، ولأن الرشق بالبهام وحدها » .

بربهم وحدمه به . \_ (۲) في المفضليات ٦٠ : ﴿ حتى أتَى المبيل ﴾ ، وفي الحماسة ﴿ من الصبح حتى تنرب الشمس » .

<sup>(</sup>٣) هي اثنان وأربعون بيتا .

لَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُحْمِلَ اللَّلْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُو

( نعاريُهم نستودِع البيضَ هامَهُم ويستودعون السَّمهريُ المتوَّما(١) )

والجُرِّد: الخيل القصيرة الشعور ؛ وذلك مدّ لها . والسمهرى : القنا .
والمقوم : الممدّل المتقف . يقول : نحن نستغذ الخيل الجُرْدَ منهم ، وم
يستغذون الرباح منا بأن نطقتهم بها ونتركما فيهم . وقوله : لدن غدوة الح،
ظرف لتُطاردهم أيضا . والخارجيُّ من الخيل : الجواد في غير نسب تقدم له ،
كأنه نَبِغ بالجودة ؛ وكذلك الخارجيُّ من كلَّ شيء . والمسوم : المممَّل للحرب.
يقول : إنّ الناس الكشفوا في هذه الحرب فل بيق إلاَّ أهلُ هذه الخيل
الأشداء ، الذين سوموا أنضهم وخيلهم ، شجاعةً وجَواءة ؛ لأنّه لا يثبت

وفى هذه القصيدة بيتُ من شواهد سيبويه ، وأورده المرادىّ فى باب إعراب الفعل من شرحالالدّيّة :

<sup>(</sup>١) في الشعراء ٦٣٠ : ويستودعونا » .

<sup>(</sup>٢) في سيبويه ١ : ٤٢٩ : « من رزام أعرة » .

ابن سعد بن ذُبيان (۱) . وكان سُبَيع شريقاً ؛ وهو صاحب الرُهُن التي وُضت على يديه في حرب عَبْس وذُبيان ؛ ولما حضره الموت قال لابنه مالك بنسبيع : إنّ عندى سَكُرُمة لا تَبْيد أبداً إناحنظت بهذه الأُغَيلة . . وعَلَمْهمنادى مرخمُ علقمة ، وهو علقمة بن عبيه بن غبيه بن فُتيةً الله كور . . وآل سبيع بالجرُّ عطفاً على مجرور من (۱) . وأسوءك مؤول عصد معطوف على رجال . ورئى . (ولولا رِجالٌ من رزام أعرَّةً) بالرفع صفة رجال (۳) .

وقوله: لأقسَمتُ لا تنفكُ الخ ، هو جواب لولا . وقوله : لا تنفكُ الخ ؛ جوابالقسم . ومحارب : قبيلة ؛ وهومحارب بن قيس بن عَيلان<sup>(2)</sup> . والآلة : الحالة ، والحد باء ، بالحاء المهملة : الصعبة . والمعنى : لولا أن هؤلاء الرجال أو مساءتك تخلِمت على أمو عظيم صعب ، لا تطمئنُ عليه إذا ركبته . وتنقدًم أصله تندّم بناوين ، فحذف إحداها .

وأمّا (ضِرار بن الأزور) فهو مالك بن أوس بن جَذبيَة<sup>(ه)</sup> بن وبيمة ابن الأزور ابن مالك بن تعلبة بن دُودانَ بن أسدِ بن خُزيَّة الأسدىّ. الغارس، الشاعر، الصحابّ. أين النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأنشده:

خَلَمتُ القِدَاحُ وَعِفْتِ القِيا ۚ نَ وَالْحَرَ تَقَلَيَّةً وَاسْتَهَالا (٢)

وفي الخيل لابن الأعرابي :
وفي الخيل لابن الأعرابي :
جملت القداح وعزف القيا ان والخسر تصلية وابتهالا

 <sup>(</sup>١) إنظر مختلف القبائل ٣٣ وشرح ما يقع فيه التصحيف للمسكرى ٤٩٣ .
 (٢) منبطت في كتاب سببويه بالرفع عطفًا على « رجال » .

<sup>(</sup>٣) صبطت في الحاب سيبويه ؛ رح = " بي . . . . (٣) وهي رواية سيبويه ، كما تقدم .

<sup>(</sup>۱) و کا روایا سیری (۱) کننا ، و اتما هو عادب بنی خصفة بن قیس بن عیلان . جمهرة ابن حرم ۲۰۹

والاشتقاق ۲۹۲ والمعارف ۳۸. (ه) في الإصابة ۲۲۷ « خزيمة » وفي الاستيعاب ۱۲۰۶ « جذيمة » كما هنا . الد أد

 <sup>(</sup>٦) في الاستيماب : « تعلة وانتهالا » وفي رواية أغرى فيها : « والحمن أشربها والثمالا » وفي هوامش ط عن غير مصدر معروف :
 تركت القهال وعزف القيال وأدمنت تعلية وانهمالا

وكرَّى المَحَرَّرِ في غرة وَجَهْدى على المسلمين القنالا<sup>(۱)</sup> فيارَبُّ لا أُغْبَائَنْ بَيمتى فقد بِعِثُ أهلى ومالى بِدالا<sup>(۷)</sup>

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ رَبِحِ البَّبِيعِ ﴾ .

قال البَنوَى : ولا أعلم ليضرار غبرها ويقال : إنّه كان له ألف بعير يرعلها ، فترك جميع ذلك وحضر وقعة البرّ أوك وفتح الشام . وكان خالد ابن الوليد بعَنه في سَريّة فاغار على حيّ من أسد ، فأخذوا امرأة جميلة ؛ فسأل ضرار أصحابة أن بهبَوها له ، فنعلوا ، فوطنها ثمّ ندم ؛ فذكر ذلك خلاله فكتب إليه : أن ارضَف بالحجارة الخالات فكتب إليه : أن ارضَف بالحجارة الحجاه الكتاب وقد مات ضرار .. وقيل : إنّه من شرب الخمر مع أبي جندل ، فحكت فيهم أبو عُبيدة إلى عمر ، فكتب إليه عمر : أن ادعمُهم فسائيلهم ، فكتب فيهم أبو عُبيدة إلى عمر ، فكتب إليه عمر : أن ادعمُهم فسائيلهم ، فان قالوا : إنّه احرام فاجله م ا فعلى ، فقالوا :

وضِرارُ هو الذى قَنَلَ مالكَ بَنَ نُوبِرة بأمرِ خالدِ بن الوليد — كما تقدَّم شرَّحه مَنصَّلاً فى الشاهد السادس والنمانين(٣) واختُلف فى وفاة ضرار ، فقال الواقدىّ : استُشهِد باليملمة : وقال موسى بن عقبة : بأُجنادِ بن . وقيل : نزل حَرَّانَ هَات بها . والله أعلمِ .

> الحصين اين الحام

(١) في النسختين : « وكر المجنب » ، وأثبت ما في الاستيماب والمجل لا بن الأهراب ٢٥ ، إذ أن الحبر هو اسم فرس ضراركما تقدم قريبا . وفي الإسابة وأصول الاستيماب : « المجبر بي بالجبر ، تحريف .

وأما الْحُصِّين بن الْحَمَام النُّورِّيِّ ، فهو جاهليٌّ . وهو بضم الحاءِ وفتح الصاد

الاستيعاب : « انجبر » بالجبم ، تحريف . (۲) عند ابن الأعرابي ، وكذا في الاستيعاب : « صفقتي » .

<sup>(</sup>٣) الخزانة ٢ : ص ٢٠ وما بعدها

المهملتين . والخلّم بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم . وهو فارسُ شاعر . قال ابن قُنيبة في كتاب الشعراء (١) : هو من بني مُرة ، جاهلي ، 'يمَةُ من أوفياء العرب . قال أبو عبيدة : المقوا على أنّ أشكر النُقِلَين ثلاثة : المسيّب ابن عكس ، والحُمّين بن الحملم ، والمنالسُ .

وهذه نسبته ، كما فى الجمرة وشرح المنصّليّات : الحُصَين بن المجلم ابن رَبِيعة بن مُساَب (بضمّ الميم وتخفيف السين) ابن حرام بن واثلة(٢) ابن سَهم بن مُرَّة بن تحوف بن سعد بن ذُبيان بن بَنيض بن رَيث بن غطّفان ابن سعد بن قيس بن عَيلان بن مُضَر بن نزار .

. . .

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثالث والعشرون بعد المائتين ، وهو من شواهد س(٣):

٢٢٣ (ولا عَيبَ فيهمْ غَيرَ أَنَّ سُيوفَهُمْ

بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرِاعِ الكَمَائبِ)

على أنّه عند سيبويه استثناء منقطع ُجعل كالتُّصل، لصحة دخول البدَل فى المبدّل منه . وبيّنه الشارح الحقّق أحسن بيان .

وقوله : ( أنَّ سيوفهم الح) مؤول بمصدرٍ مجرور ، أى غير كونِ سيوفهم بها فلول الحُ . و ( القُلول ) : جمع فلَّ ، بفنح الفاء ، وهو كَسْرُ ۖ في حَدّ

<sup>(</sup>١) الشعراء ٦٣٠ .

 <sup>(</sup>٣) ط والأغان ١٢ : ١١٨ : « والله » ، صوابه في ش وابن سلام ١٣٦ وشرح للفضليات ١٠١ وجميرة ابن حزم ٢٠٤ ، وقد ضبطت حساب في شرح المفضليات بفتح للم.

<sup>(</sup>۲) فی کتابه ۱: ۳۶۷ . وانظر الهم ۱: ۳۲۷ والسکامل ۱۹۹، ۱۹۹ وشرح شواهد للنن ۱۲۱ ومعاهد التنصيس ۲: ۳۱ وديوان النابغه ۲ .

السَّيف ؛ وسيفُ أفلُّ بيَّنَ الفَلَل ؛ يقال فَلَه فانظُ أَى كَسر ، فانكسر ؛ وفللت الجيش أى هزمتهم . و ( القِراع ) المضاربة ، مصدر قارعه ؛ يقال قرعته بالمقرعة (١) : إذا طربته بها ؛ وقرعت الباب : إذا طرقته . و ( الكتائب ) : جم كَتبية ، وهي الطائفة المجتمعة من الجيش .

وهذا البيت مشهور " ، قد تداوله العلماء في تصانيفهم ، وقد أورده علماء البديع شاهداً لنأكيد المسح با يُشبه الذمّ ، فإنّه ننى البيب عن هؤلاء القوم على جهة الاستغراق ، ثمّ ألبت لم عيباً وهو تنلَّم سيوفهم من مُضاربة الجيوش . وهذا لبس بعيب ، بل هو غاية المدح ؛ فقد أكد المدح بما يشبه الذمّ . عَلَيْ يَحْلُونُ الله الله المن عَلَيْ الله الله إلى الكثاف أيضا ، عند قوله تعالى : (لتلا يكونَ للناس بما يشبه المدح : عكس البيت فإن إطلاق الحية على قول الذين ظلموا ، بما يشبه المدح : عكس البيت فإن إطلاق الحية على قول الذين ظلموا ، ما لا يكون إلا على معني ولكن . قال النحاس : فرق سيبويه بين هذا الباب الذي قبله ، لأنّ الذي قبله يجوز فيه الرفع والنصب ، والنصب ، والنصب ، والنصب ، والنصب ، والنصب في من الأول في من ه و وهذا الباب لا يجوز فيه عنده إلاّ النصب ، لأنّه ليس من الأول في مني و والنا المباب لا يجوز فيه عنده إلاّ النصب ، لأنّه ليس من الأول في من و و وهذا الباب لا يجوز فيه عنده إلاّ النصب ، لأنّه ليس من الأول في مني و أن سيوفهم انهي . وعلى قول المبرد فنكون غيرُ بدلًا من الضمير في الطوف .

<sup>(</sup>۱) ط. : ، فارعته بالقرعة » ش : « قرعته بالقرعة » ، وقد جمت الصواب منهما .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٥٠ من سورة البقرة .

هذا الممدوح ، وحُسْنَ ظنَّ به .

وهذا البيت من قصيدة للنَّابِنة اللَّهِائِيّ ، مدح بها عمرو بن الحارث صاحب الشاهد الأصغر ابن الحارث الأعرج ابن الحارث الأكبر ، ملوك الشام النستانيَّين ، وذلك لمّا هرب من الشّمان بن المنذر اللَّخْسَى ، من ملوك الحيرة . وليس الممدوح بها النجان بن الحارث — كما وهم شارح شواهد المغنى — لنصريح الممدوم بها في القصيدة ، كما سيأتي . ومطلم القصيدة :

ابيات من الصفيده، في صبابي. وقطعة العصيده. [ابيات من (كيليني لهم يا أُمية أناصب وليل أقاسيه بعلى، الكوّاكبر) قصيدة الشاهد وتقدّم شرح هذا البيت وسبب هروبه (()، في الشاهد السابع والثلاثين بعد المائة مفصلاً (۷). وقال بعد ثلاثة أبيات شُرحت هناك:

(حَلَقْتُ بَيناً غيرَ ذَى مُنْفَرِيةً ولا عِلْمَ إِلاَ حُسْنُ طَانِ بصاحب: للنه كان للقبرين قبر بجيلق وقبر بصيداء التي عند حارب (٢) وللحارث الجغيق سيَّة قومه ، ليكنيسَ بالجمع أرضَ الحارب) البيت الأوّل من شواهد سببويه ، أورده بنصب ما بعد إلاّ على الاستثناء للنقطع ، لأنّ حُسن الغلنَّ ليس من العلم . ورفعهُ جائز على البدل من موضع المؤواة الغلن معام السلم الساعً وجهازاً . وقوله : غير ذى مُنْفَرَيْة ، هو مصدر يمعني الاستثناء في البين ؛ أي حلقت غير مستثن في يميني ، ثقةً بغل

 <sup>(</sup>١) أتكر بعضهم صحة « الهروب » وصححها بالهرب ، ووجدتها في شعر للطغيل بن عامر بن واثلة عند الطبرى ٨ : ١٣ .

مَّى بهبط المُصرِينَ بهرب محد وليس بمتجى ابن اللهين هروب (٢) الحزالة ٢ : ص ٣٢١ وما بعدها

<sup>(</sup>٣) كذا فى النسختين وكذاك فى معجم البلدان ( حارب ) وهى رواية صحيحة والذى فى الديوان : « الذى عند حارب » . وفى شرح الديوان ٣ : « قال أبوعمرو: صيداء : أرض بالشام . وقال الأنرم : حارب : اسم رجل ، وقيل هو موضع » . وقال باقوت : « هو موضع من أعمال دمشق بحوران قرب مرج العفر » .

### وروى أبو عبيدة :

### \* وما ذاك إلاّ حسنُ ظنِّ بصاحبِ \*

وعليه فلا شاهد فيه ، والإشارة لليمين . . وجلة المصراع الناتي على الروايتين معترضة بين القتم وجوابه . وقوله : لأن كان للقبرين الخ ، اللام المداخلة على إنَّ موطَّقة للقسم ، أى وطَّأت أنَّ الجوابَ الذي بسد الشرط لقسم ، فجملة قوله الآتى: لينتمس بالجم الخ ، جواب القسم . وجوابُ الشرط محذوفٌ دلّ عليه جوابُ القسم ، واسم كان ضمير عمرٍو الممموح المنقدم في قوله :

## (على لعمرٍ و نعمة بعد نِعمةٍ لوالدِه ليست بذاتِ عَقاربٍ )

وأراد بالتبرين المتبورين : الحارث الأعرج ، ابن الحارث الأكبر ، وهو الجنيق الآن ذكر ، يقول : لتن كان مخرو ابن هذين الرجلين المتبورين في هذين المحانين ، الميضين أرض مَنْ حاربَه . وجلَّق بكسر الجمع واللام المشدّدة ، هي الشام . وصيداء : مدينة بالشام بالساحل . وحارب : موضع ، وقبل اسم رجل ، وقوله : وللحلوث الجنيق الح ، بفتح الجم ، وهو بحثنة بن عمو مربعيقية بن عامر بن ماء الساء ، وهم الملوك الذين كانوا بالشام . وقوله : بالجم ، عنوله : بالجم ، المنات المعانية ، وقوله : بالجم ، عبد عالم الحرار المنات ا

#### وقال بعد ما ذُكر :

( لهُمْ شِيعةً لم يُعطِيها اللهُ عَيرَهُم من الناس، والأحلامُ غيرُ عَوازبِ بَحَلَّتُهُمْ ذَاتُ الإلهِ ، ودِيتُهُمْ قَوِيمٌ ، فَا يَرَجُونَ غيرَ العواقبِ) والشَّيعة : الطبيعة . وقوله : والأحلام الخ، أي لا تعزُب عقولم عنهم كما

تعرُب الماشية عن أهلها، أى لا تغيب . وقوله : مجلتهم ذات الإله ، الجلّة ، بفتح الميم والجيم : الكتاب ، لأنه يجبل ويُعظّم ؛ وأراد به الإنجيل ، لأنهم كانوا نصارى . قال السكرى (في كتاب التصحيف ('') : قوأنه على ابن كرّد : (جَلّتهم) بالجيم ، وقال لى : سحتُ أبا حاتم يقول : رواية الأصمى بالجيم ، قال : وهو كتاب النصارى ('') . وكذا كلّ كتاب جمّع حيكة وأمثالاً ، فهو عند العرب تجلّة ، ومن هذا سحى أبو عبيدة ('') كتابه الذي أي منز لتهم بيت المقدس وأرض الشام ومنازل الأنبياء وهي القدس . وروى أي منز لتهم بيت المقدس وأرض الشام ومنازل الأنبياء وهي القدس . وروى ابن السيكيت : (مخافتهم ) بريد يخافون أمر الله . وذات الإله : كتابه . وقوله : فا يرجون الحرا أمر الله الله السميم : أي ما يطلبون أمر الدنيا ، وإتما يرجون ما عاد الموت ، فليس يَرجون شيئاً من أمر الدنيا ، وإتما يرجون ما ما بعد الموت .

وبعد البيت المستشهك به ، أعنى قوله :

ولا عببَ فيهم غير أنَّ سيوفهم . . . . . . . . . البيت: (تُخُبِّرُنَّ من أَزْمَانِ يومِ حَلِيةً إلى اليومِ قد جُوَّبُن كلِّ التَجَارِبِ) وأورده ابنُ هشامِ في المنبى على أنَّ (منْ ) تأتى لابتداء الغاية في الزمان

<sup>(</sup>١) شرح ما يتم فيه التصحيف ٧٥٧ .

<sup>(</sup>٢) في كتاب المسكري : « وهو الكتاب كتاب النصارى » .

 <sup>(</sup>٣) في النسختين : « أيي عبيد » ، صوابه من العكرى . وقال المينى : الممروف أن أشال أي عبيد تسمى الأمثال السائرة كما في الحزانة في غير ما موضع ، فلمل العواب « أبو عبيدة » لأن لأي عبيدة أيضاً كتابا في الأمثال .

<sup>(</sup>٤) إلى هنا ينتهى نص المسكرى . والذي في الفهرست ٧٩ . ٨٠ « كتاب الأمثال » .

أيضاً ، وهو مذهب الكوفيتين والأخفش والمبرّد وابن دُرُسُتَوَيْد ، بدليل : (مِنْ أُوَّلِ يَوْمِ (١ ) . وفي الحديث : ﴿ فيضُلِوْ نَا مِن الجُمَّة ﴾ . وهذا اللّبيت ُ . وقيل : النقدير : من مُضَى أزمان ، ومِن تأسيس أوَّل يَوْم . وردَّ اللّبيل بأنَّه لو كان هكذا لاحتيج إلى تقدير الزمان ١٢ وتُخيِّرن وجُرِّبن كلاها بالبناء للمفول ؛ والنون ضعير السيوف . والتجارِب جم تجرِبةً . وكلَّ منصوبُ على المصدر . وإلى متعلقة بقوله تُخيِّرن .

ويوم حكيمة (<sup>11)</sup> ، قال العسكريُّ فى النصحيف<sup>(1)</sup> : هو يومُّ كان بين ملوك الشام ، من النسَّانيين ، وملوك العراق ، قتل فيه المنذر — إمّا جَد النهان أو أبوه — وقيل فى هذا اليوم ﴿ ما يوم حليمةٌ بِسرّ ﴾ النهى .

وفى (الدُّرَة الفاخرة) لحزة الأصبّهانيّ ، وهي الأمثال التي جاءت على وزن أفعل التفضيل ، وكفاك في مستقمى الأمثال الزخشريّ ، واللفظ الأوّل : 
﴿ أُعَرُّ مِن حَلَيْمة ( ٥ ) هي بنت الحارث بن أبي شِحْر الفسّاني الأعرج ملك عرب الشام ، وفيها سار المثل ( ١ فقيل : ﴿ ما يومُ حَلَيْمة بِسِر ۖ > أي خنيّ . وهذا اليوم هو اليوم الذي قتل فيه المنذرُ بن المنذر ملك عرب العراق ، فسار بعريّها إلى الحارث الأعرج الفسّائيّ — وهو ابن الحارث الأكبر ، وكان في عرب الشام — وهو أشهر أيّام العرب . وأكن

<sup>(</sup>١) الآية ١٠٨ من سورة التوبة .

 <sup>(</sup>٣) في حاشية الأمير على المننى : ﴿ الظاهر أنه لارد ، وأنه لامانع من جعل نفس
 المفي والتأسيس مبدأ ، كما تجعل الدار مبدأ الخروج ولا حاجة لتقدير زمن » . فانظره .
 (٣) انظر أمثال المبداني ٧ : ٢٠٢ ، ٢٠٣ وتمار الفلوب ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٤) شرح ما يقم فيه التصحيف ٤٤٤ في باب مايشكل من أيام العرب ووقائعها .

<sup>(</sup>ه) أمثال السَكْرى ١٨٤ وتمار الفلوب ٢٤٨ والسكامل ٢٠١ وكنايات الجرجانى ١٠٠ ونهاية الأرب ٣ : ٥٠ .

<sup>(</sup>٦) d : « سائر المثل » ، والتصعيح للشنقيطي في نسخته .

لأنَّها حضرت المعركة تحضّضة لسكر أبها؛ فتزع العربُ أنَّ الغبار ارتفع في يوم حكيمة حتى سدًّ عين الشمس وظهرت الكواكبُ المنباعدة عن مطلّع الشمس ، فسار المثلُ بهذا اليوم فقالوا : « لأربِّنَكُ الكواكب ظهرا » . وأخذه طرَّقة فقال :

إِنْ تُنْـــوَّلُه فقــد تَمَنَعُه وتُريه النجمَ يَجرى بالظُّهُو. اه

وفي شرح ديوان النابغة: سبب ذلك أنّ اللك كان في الصَّجاعيم ، فأفي رجل منهم رجلاً من غسّان يقال له جنع ، فسأله الخراج ، فأعطاه ديناراً ؟ وغلق منهم رجلاً منهم رجلاً منهم رجلاً عنها له جنع عن فقال : هات آخر ، وشد عليه ، فاستأجله فل يفعل ، فلما صبّق عليه دخل القال : و خند من جنع منز له فالنحوي ما أعطاك » . ووثبت غسّان ورأسوا عليهم رجلاً ، أو قعوا بالنساع فغلبنهم غسّان وأخفت الملك منهم . . وأما تحليمة فهى أن تعليب من مرّ بها من جنعه ، وكانت من أجل النساء ، فأعطاها طبياً وأموها أن تعليب من مرّ بها من جنعه ؛ فجعال يمرون بها وتعليبهم ، فمر بها شابّ فلما طبيته تناولها فقبلها ؛ فساحت وشكت ذلك إلى أبيها ؟ فقال : المكنى فال القوم أجلد منه ، حين فعل هذا بك واجترأ عليك ، فإنه إمّا أن يبل كبلا حسناً ، فأنت إمرائه ، وإمّا أن يُقتل ، فناله إلى أنها أن يلك منه من أمر به من من مرة جم فروّجها بلنه حليمة . أنهى المنه من مرجم فروّجها بلنه حليمة . أنهى

وفى القاموس : وحليمة بنت الحارث بن أبي شخر ، وجه أبوها جيشًا إلى للنذر بن ماء الساء ، فأخرجت لهم مر كنا مِن طيب وطيبهم منه" —

<sup>(</sup>١) ط : ﴿ القائل ﴾ ، صوابه في ش . وانظر القاموس ( جذع ، حلم ) ٠

 <sup>(</sup>٢) النقل إلى هنا عن التاموس (حلم)، وسائر القمة إلى كلمة « المعقبل».
 من مادة (جذع)، وما بن لم أعثر على مكانه من القاموس.

واليوكُّن، بكسر الميم : الإِّجانة التي تُعْسَل فيهما الثياب — وسببه : أنَّ غسان كانت تؤدِّي كلِّ سنة إلى مَلكِ سَليح دينارَ بن من كلُّ رجل، وكان يلي ذلك سَبْطَةُ بنُ المنذر السَّليحيِّ، فجاء سَبْطَةُ يسأل الدينارين من جذَّع ِ بن عمرو الغَسَّانَى ، فدخل جِذعٌ منزلَه فخرج مشتملاً بسيغه ، فضرب به سَبَطْةَ حَيَّى بَرَدَ ، وقال : خُذْ من جذع ما أعطاك . يُضرَب في اغتنام مايجودُ به البخيل . وَسُلْبِحٍ ، كَجْرِيجٍ : قَبْيَلَةُ بِالْبَيْنِ . وَجَذْعٍ ، بَكْسَرِ الْجِبْمِ وَسَكُونَ الذَّالَ المعجمة ثم إنَّ جيش الحارث توجِّه إلى المنفِّر ، فقالوا : أتينا من عند صاحبنا ، وهو يَدين لك ويُعطيك حاجتك ؛ فتباشر هو وأصحابه وغَفَلوا بعض الغفلة ، فحمل ذلك الجيشُ على المنذر فقتلوه . فقيل في ذلك اليوم : ﴿ مَا يُومَ حَلَيْمَةُ بِسِرٌّ ﴾ أى بخليّ . فصار يُضرَب لكلُّ أمر مشهور ·

وترجمة النابغة تقدّمت في الشاهد الرابع بعد المائة(١)

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الرابع والعشرون بعد المسائتين ، وهو من شواهد سيبويه(٢) :

٢٢٤ ( فتى كَمَلَتْ أَخْلَاقُهُ ، غيرَ أَنَّه حوادُ فما يُبقى مِن المال باقيا ) لما تقدّم قبلَه. قال ابن حِنّي في إعراب الحاسة(٣) : أخبرنا أبو بكر محمّدُ ابن الحسن ، قراءة عليه ، عن أحمدَ بن يحيي قال : لما أنشدته - يعني ابنَ الأعرابي - قولَ الشاعر :

ولاعيبَ فهم غير أنّ سُيوفهم

<sup>(</sup>١) الحُزانة ٢ : س ١٣٥

<sup>(</sup>٢) في كتابه ١ : ٣٦٧ . وانظر ديوان الثابغة الجعدى ١٧٣ وشراح شواهد المتنى ٢٠٩ والهدم ١ : ٣٣٤ والحاسة بشرح المرزوق ٩٦٩ .

<sup>(</sup>٣) كتاب التنبيه على شرح مشكل الحماسة الورقة ١٤٤ مخطوطة أحمد الثالث .

قال : هذا استثناء قَيْس (١) ، يقولون : غيرَ أنَّ هذا أشرفُ من هذا ، وهذا أطرف من هذا . يكون مدحاً بعد مدح . وأنشدَ فيه أيضاً :

فتَى تُمَّ فيه ما يسُرُّ صديقه على أنَّ فيه ما يَسوء الأعاديا

انقضت الحكاية . وهذا الاستثناء على إغرابه(٢) جار تجرى الاستثناء الممهود ؛ ألا ترى أنَّه إذا قال : فتى تمَّ فيه ما يسرُّ صديقه ، جاز أن يظن أنه مقصور على هذا وحده ، فإذا قال : على أنَّ فيه ما يسوء الأعاديا ، أزال هذا الظنَّ ، وصار معناه أنَّ فيه مسرةً لأوليائه ومساءةً لأعدائه ، وليس مقصوراً على أحد الأمرين . فهو إخراجُ شيء من شيء ، خلاف الثاني الأول . وكذلك : فتي كملت أخلاقُه . . البيت ، لما كان إتلافه للمال عيباً عند كثير من الناس، استشى هذه الحالةَ فأخرَجَها من ُجلة خِلال المدح ، لمخالفتها إيَّاها عندُهم وعلى مذهبهم . وليس شيء يُعقّد <sup>(٢)</sup> على أصله فيخرج عنه شيء منه <sup>(١)</sup> في الظاهر ، إِلَّا وهو عائد إليه وداخل فيه في الباطن ، مع التَّأمَلُ <sup>(ه)</sup> . انتهى كلامه .

وأورده علماء البديع أيضاً في باب<sup>(٦)</sup> تأكيد للدح بما يشبه الذمّ.

وهذا البيت من أبيات للنابغة الجمديّ ، رثىٰ بهـا أخاه . وقد أوردها أبو تمَّام في باب المراثي من الحماسة ، وهي من قصيدة . . وقبله :

(أَلَمْ تَعْلَمَى أَنَّى رُزِئت مُحارِبًا ﴿ فَمَا لِكِ مِنهِ اليَّوْمِ شَيْءٌ وَلَا لِيا (٧)

<sup>(</sup>١) كذا منبط بالإضافة في كتاب ابن جني .

 <sup>(</sup>٣) في كتاب ابن جنى . ﴿ على إعرابه » بالمين المهملة .

<sup>(</sup>٣) ط: « يعقد » صوابه في ش وكتاب ابن جني ، وفيه : « يعقد عقد » . (٤) ابن جني : « فيخرج عند شيء منه ﴾ .

<sup>(</sup>ه) ابن جنی : ﴿ وَمَمْ اَلْتَأْمَلَ ﴾ ·

<sup>(</sup>٦) في النسختين : «كتاب» .

<sup>(</sup>٧) ط: ﴿ شيئًا ﴾ صوابه في ش والديوان ١٧٣٠

ومِنْ قبلِه ما قدْ رُزْنتُ بُوحُوجِ وَكَانَ ابْنَ أَتَّى والخَلْيلُ للسافيا فَّى كَلَّلَتْ خَيْرِاتُه غير أنّه جوادُ فا يُبْقِ مِنِ المال باقيا فَّى نَمْ فيه ما يسرُ صديقَه على أنّ فيه ما يسو: الأعاديا يقول لمن يكحاه فى بَدْل مالهِ: أَأْنَيْقِ أَيْكِي وَأَثْرِكُ مالياً 1 يُعْرِدُ المُروقَ بالسِّكَانَ ، ويشترى من الحمدِ ما يَبْقَى، وإنْ كان غاليا) قوله: ألم تعلى الح، يخاطب امرأتَه. ومحارب، قال أبو عُبيد البِحَرَى

وقوله: فتي كملت الح، رُوى أيضاً: ( فتى كملت فيه المُروءة ) ؛ ويجوز أن بحمل الغنى على ابنه وعلى أخيه . . قال المرزُباني في الموشّع (٢) : أخبر في العمول في عن أبي العيناء عن الأصمعيّ قال : أنشدت الرشية أبيات النابعة

فى تم فيه ما يسر صديقه . . . . . . . البيت فى كملت أعراقه غير أنّه . . . . . . . البيت أشمُّ طويلُ الساعدَين تَعْيَدعُ إذا لم يرُم للمجد أصبِّمَ غادياً(٣)

اسم صويل انساسه بن حبيه على المجاه المسجد اصبح عاديا فقال الرشيد : ويله ، لِهم بروَّحه في المجاكم أغداه ا ألاَّ قال :

اَلْجِعْدَى ، من قصيدته الطويلة :

14

<sup>(</sup>۱) سمط اللاك ب ۲۲۷ . (۲) للوشح ۲۷ .

<sup>(</sup>٣) في الموشح : ، شمردل ، .

\* إذا راح للمعروف أصبح غاديا \*

فقلت : أنت واللهِ يا أميرَ المؤمنين ، في هذا ، أعلم منه بالشعر .

ومن أبيات الغزل في هذه القصيدة :

بَدَّتْ فِعْلَ وُدَّ ، فلمَّا تبعثُهَا تولَّتْ وبَقَّتْ حاجْي في فؤاديا

وحلتْ سوادَ القلبِ لا أنا باغياً للسواها ، ولا في حُجُّها مُتُراخِيا

قال شارح أبيات الموشّح: قوله فعل ذى وُدّ ، إمّا مصدرٌ لبِكَتْ ، لأنّ

المصادر وما يشنق منها يعبَّر عنها بلفظ الفعل ، قال تعالى : ( والذينَ مُمْ للزَّ كاةِ فاعادُونُ (<sup>(۱)</sup> )أو لفعلِ محدوف ، أى بدت وفعلَتْ فعلَ ذى ودّ ، أى فاعلةً فِعلَه.

وقال العَينيّ : هو بَتَقدير : كَعْمَل ذَى وُدّ ، والمعنى : فعلتْ معى فعلَ ذَى محبة . . وقوله : وحلّتْ سوادَ التلك ، هذا الدت من شواهد النحاة أو ردوه شاهداً

على علي ﴿ لا ﴾ عَسلَ ليس في الموفة ، وهو شاذٌّ . وأجيب عنه بوجهين :

أحدها أنّ الأصل لا أرى باغيًا ، فلما حذف الغمل برزَ الضمير ، فباغيًا حال . والثانى : أنّ أنا مبتدأ ، والغمل المقدَّر المذكور خبره . ورُوى (لا أنامبتغ

يسواها<sup>(۱۷)</sup> ) وعليه لا شاهد فيه .

وأنشد بعده ؛ وهو الشاهد الخامس والعشرون بعد المائتين (٣) :

٣٢٥ (فا نرك الصنّعُ الذى قدر كُنةُ ولا النيظُ منى ليسَ جلِداً وأعظل)
على أنّ ليس، ولايكون، وخَلا، وعَدا، لا يستممل في الاستثناء

<sup>(</sup>١) الآية ٤ من سورة المؤمنون .

 <sup>(</sup>٣) في النسخين : ﴿ أَمَّا لَامِتِعْ سُواهَا ﴾ تحريف ، سُوابه هن أمالي ابن الشجرى ١ : ٣٨٣ .
 (٣) الأغاني ٤ : ٤٩ .

المنزَّغ، وقد جاه النفريغ فى ليس ،كما فى البيت ، فإن المستثنى منه تحدوف ، أى ما ترك الصنَّع شيئاً إلاَّ جلماً وأعْظُلاً . فالمنصوب بعد ليس خبرها ، واسحُها قد بينّه الشارح . والرواية إنَّما هى .

( فما ترك الصنعُ الذي قد صنعتَه )

بالخطاب مع نُحر بن عبد العزيز ؛ أراد بصنعه تقريب ضَدَّه: زيد بن أسلم (١٠) . وما عامل به الأحرَّص من الجفاء . وقوله ( ولا الغيظ ُ ) عطف على الصنع .

ثم ذكر الشارحُ أنّ هذه الأفعال لم تستمكل إلاّ فى الاستثناء المنصل . . أقول : قدوردت خَلَا فى الاستثناء المنقطع ، كقول العجّاج — وهو من أمانه —كامّ شهر حه (۲) :

وبلدة ليس بها طُوريُّ ولا خلاالجنّ بها إنسيُّ

فإن قوله إنسىّ هو المستثنى منه ، والجن هو المستثنى ، وجنس كلّ منهما منايرٌ لجنس الآخر .

والبيت من قصيدة للأحوص الأنصاري — وتقدَّمت ترجمته في الشاهد الخامس والثمانين (٢٢) —

روَى صاحبُ الأغانى بسنده : أنَّ عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة أدنى زيدَ بن أسلمَ <sup>(1)</sup> ، وجفا الأحوص ؛ فقال له الأحوص :

ألستَ أبا حنص \_ هُديِت \_ نخبّرى أنى الحقّ أنْ أقصَى وتُدني ابنَ أسلما

- (١) الحزائة ٣ : س ٢٩٥ من هذا الجزء .
   (٢) الجزائة ٣ : س ٣١١ من هذا الجزء .
- (۱) الحزالة ۲ : س ۱۹ . (۳) الحزالة ۲ : س ۱۹ .
- (ءً) في النسختين : ﴿ يَزِيد بِن أَسَلَم ﴾ ، صوابِه في الأغاني ؛ . ٩ ؛ وقد سبقت ترجته في ٩٩٠ من هذا الجرء .

11

مباحد الشاه فقال عمر: ذلك هو الحقّ . . . قال الزبير: وأنشدنها عبـــــُ الملك ابن الماجُنُون (١٠):

قصيدة الشاهد أَلَّ سِمَلَةُ الأَرْحَامِ أَقْرِبُ النَّقِي وَأَظَيرُ فِي أَكْمَانُهُ لَو تَكَرَّمَا فَلَ سِلَّةُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللل

وهذه القصيدة أرسلها إلى عمرَ وهو مننيّ بَدَهْك ، كان سليان بن عبد للك قد نَنَاه – لِما تقدَّم في ترجمته – فبقي هناك محبوساً مدَّة سليان؛ ثم ولى

<sup>(1)</sup> هو عبد الملك بن عبد الدرتر بن عبد الله بن أبي سامة الماجئون . والملجئون التي ليغفو بن أبي سامة م والمد عبد الملك ، و مناء الموجود بالفارسية ، المنته بذلك "كبّنة بنت على بن الحسين ، لأنه كان أبيس تعلوه حرة . وقد غلب مذا الملت على هذه الأسمة . توفى سنة ١٩١٣ - تهذيب النهاب ووفيات الأسمة . توفى سنة ١٩١٣ - تهذيب النهاب ووفيات الأسمة . توفى المهدن . ١٩١٤ .

 <sup>(</sup>٣) في النسخين : « تدنى أجد » ، وفي الأهانى : « ثديا أحد » ، كلاما تحريف ما أنبته . وفي اللسان عن الأصمى : « يقال جُدة ندى أمه بالبناء المجهول — وذلك إذا دعى عليه بالنطبة » .

<sup>.</sup> روید علیا جدماندی أمهم إلینا ولکن ودم منماین

<sup>(</sup>٣) الأغاني : « وكنت وما أملت منك » .

<sup>(</sup>٤) هذا الصواب من الأنهالي . وفي النسختين :

تدارك بعبنى عاتب ذا قرابة ﴿ طَوَى العَقِبِ لَمْ يَفْتَحِ لَـَسْخُطُ لَهُ فَا وفي ط: ﴿ طَوَى العَتِبِ ﴾ .

صاحب الشاهد

عمرُ بن عبد العزيز فكتب إليه يستأذنه في القُدوم ويمدحه ، فأبي أن يأذنَ له . وكان فها كتب إليه :

أما راككًا إمَّا عِرَضْتَ فِيلِّغِينَ هُدُيتَ ، أَمِيرَ المؤمنين رسائلي وقل لأبي حَفْس إذا ما لقيتَه : لقد كنتَ نَفَّاعاً قليلَ الغوائل فَكَيْفَ تَرَى للعيش طِيبًا وَلَذَّةً وَخَالُكُ أَمْسِي مُو ثَقّاً فِي الحبائل

وأنشد بعده ، وهم الشاهد السادس والعشر ون بعد المائتين (١) :

٢٢٦ (وكلُ أَبِي السُّلُّ غيرَ أنَّني إذا عَرَضَتْ أُولَى الطِّراثد أَبسَلُ) على أنَّ غيراً تستعمَل في الاستثناء المتَّصل. وقد مرَّ ما فيه آنفاً .

وهذا البيت من قصيدة مشهورة للشُّنفَري تسمَّى لاميَّة العَرب، مطلعها: أسان الشاهد (أُقيموا بني أنِّي صدورَ مطيِّكُمْ فإنِّي إلى قوم سِواكُمْ الْأُميُّلُ فقد ُحَمَّتِ الحاجاتُ والليلُ مُقْمَرٌ وشُدَّت لطيَّاتٍ مَطايا وأرحلُ وفى الأرضمنا على اللَّذِي اللَّهُ وَفَهَا لِمَنْ خَافَ القِلَى مَتَعَزَّلُ ا لَمَمْوكَ مَا بِالْأَرْضِ ضِيقٌ عَلَى امْرَى ۚ تَسْرَىٰ رَاغَبًّا أَوْ رَاهِبًا وَهُو يَعْقَلُ ا وَلَى دُونِكُمُ أَهْلُونَ : سَنُّ عَمَلُّتُ وَأَرْقَطُ زُهُلُولٌ وَعَوْفَاهِ جِنْالُ هِ الْأَهْلُ ، لا مستودَعُ السُّرُّ ذائعٌ لدَّبِهِمْ ، ولا الجانى بما جَرَّ يُخذَلُ وَكُلُّ أَنُّ بَاسَلُ غَيْرِ أَنَّنِي . . . . الست وإنْ مُدَّتالاً يدى إلى الزاد لم أكُنْ بأُعَجِلِهِمْ إِذْ أَجَشَعُ القومِ أَعَجَلُ

علمه وكان الأفضل المنفضل)

(١) انظر لامية العرب .

وما ذاكَ إلاّ بَسْطة عن تَفْضُل

وهذه القصيدة قد شرحها جماعة ، منهم الخطيب التبريزي ، والزخشري ، وابن الشَّجَري ، وابن أكرم (۱) . ولم يحضري الآن غير الآول والثانى : قال وابن الشَّجري ، وابن أكرم (۱) . ولم يحضري الآن غير الآول والثانى : قال القالى في أماليه (۱) : إنّ القصيدة المنسوبة إلى الشَّغري ، التي ألى صدور مطليب على من من المتدمّات في الحسن والفصاحة والطول . وكان أقدر الناس على قافية . انهى . وعدمها نماينة وستُّون بيئاً ، وقد استشهد الشارح منها بستَّة أبيات أخر في باب الجع ، وفي الأفعال الناقصة ، وفي ربً من حروف الجر ، وف حروف الشرط (۱) .

وقوله: أقيموا بني أتى الخ، يقال أقام صدر مطينه. إذا جدً في السير، وكذلك إذا جدً في أي السير، وكذلك إذا جدً في أي أمر كان . يؤفن قومة بالرحيل ، وأنَّ عفلتهم عنه توجب منارقتهم . وَبَنِي أَتَّى: منادى ، وأضاف الأبناء إلى الأم لاَّما أشدُّ شقةً ؟ كما قيل في قوله تعالى حكايةً عن هرون: (يا ابنَ أُمَّ (٤٠)). وأميل، هنا يمني مائل، ونظيره كثير نحو أكبر وأوحد.

وقوله : فقد حُقّت الحاجاتُ الخ ، يريد تَنجَّوا من رَقدتُ م ، فهذا وقت الحاجة ، ولا تُحفّر المحاجة ، والله المعاملة ، فأل ومُحقِّع ، وأقر الله أن أن أضاء . والطّيقة ، بكر الطاء المهملة ، قال صاحب الصحاح : ﴿ الطّيقة ، بكر الطاء المهملة ، قال صاحب الصحاح : ﴿ الطّيقة ، وقل : مفى النّيّة ، قال الخليل : الطُيّة تكون منزلاً وتكون منتأى ، تقول : مفى

<sup>(</sup>١) وكذا شرحها أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ، وقد طبع الشرح في مطبعة الحوالف سنة ١٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) الأمالي ١ : ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) هذ الإحصاء من أدلة عناية البندادي عمولفاته .

<sup>(</sup>٤) الآية ٩٤ من سورة طه .

لِطِيَّته : أى لنينه التى انتواها ؛ وبعدت عنَّا طَيِّنه وهو المنزل الذى انتواه ؛ ومفىٰ لطيَّته ؛ وطيَّة بعيدة : أى شاسعة » .

وقوله : وفى الأرض منأى الخ ، المنأى : اسم مكان من نأى أى بُّهُد ؛ وهو متملّق قوله عن الأذى . والقِلّ ، بكسر القاف : البُّمْض ؛ وإن فتحتّبًا مددت . ومُتعزَّل ؛ بفتح الزاء : اسم مكان من تعزَّله بمنى اعتزله .

وقوله : ولى دونسكم الح ، أورد الشارح هذا البيت فى باب الجمع . ودون هنا يمعنى غير . والسّيد ، بكسر السين : الذب ؛ والأنثى سِيدة ؛ وربّما سمَّى به الأسد . والمملَّس ، بفتح الدين والميم واللام المشدّدة : القوئ على السير السريع . وأرادبالأرقط النَّير ، وهو ما فيه سوادٌ يشوبه نقط أييض . والزَّهُول بفتم الزاى : الأملس ؛ وفى العباب : يقال للضبّم عَرَفاه لكنرة شمّر رَقبتها . وأشد هذا البيت . وتَجيأل ، على وزن فيعل : اسم للضبع معرِفة ، وتكون بدلًا من عرفاه ؛ وهو غير منصرف للملية والنَّائِث .

وقوله : هم الأهل الخ ، أى ما ذكرتُه من الوحوش هم الأهل لا غيرهم . وبَّنِن وجه انحصارِ الأهلية فيهم دون مَن عداهم من الإنس بقوله : لا مستودع السِمرّ إلى آخره ، أى السرّ المستودع عدهم غير ذائع . والجانى : اسم فاعل (1) من جنى عليه جناية : أى أذنب . والبناء سكبيّة . وجَرَّ يمدى جَبى ، يقال جرَّ عليهم جَريرةً أى جنى عليهم جناية . ويُخذُل ، بالبناء للعنمول ، من خذلته وخذلت عنه ، من باب قتل ، والاسم الجذلان : إذا تركت تُصرته وإعانته .

17

<sup>(</sup>۱) ط: « اسم فعل » ، صوابه في ش .

وقوله: (وكل أبي أبي أبي كل واحد من هذه الوحوش. والأبي : المسجب المتنع ؛ من أبيا يأبي فهو آب وأبي . و (الباسل): الجرىء الشجيع ؛ من بَسُل بَسالة ، منل ضغم ضخامة ، يمهى شجع فهو باسل . وقوله : غير أنبي الح ، استناء منقطع . و ( عَرضت ) مِنْ عَرض له كنا ، من باب ضرب : أي ظهر . و ( أولى ) : مؤث الأول . و ( الطريدة ) : ما طردت من صيد وغيره ، والمرادهنا الفرسان ومطاردة الأقوان في الحرب إذا حمل بعضُهم على بعض ؛ يقال هم فرسان اليظراد . و ( أبسكر ) : أضل تفضيل .

وقوله : وإنْ مُدَّت الأيدى الح ، وصَ عدم مَّ شَرَهه على الطعام وصَبَرَه على الجوع . وهذا مدحُ عند العرب . والزاد : ما يؤكل ؛ وأصله الطعام المَّخذ للسفر . والباه فى قوله : بأعجلهم ، زائدة دخلت فى خبر الكون المنني . وقد استشهد له شُرَّاحُ الأَنْيَةُ بهذا البيت . وأجشح : أفعل تفضيل من الجشح بفتحتين ، وهو أشدُّ الحرس ؛ وفعله من باب فرح . وأعجل ، الأول ، يمعى عجل بفتح فكمر ، لا أنه أفعل تفضيل كالثانى ، لأنَّ مراده أن ينفى العجلة عن نفسه إذا مدَّ القومُ أيديهم إلى الزاد ؛ وليس فى نفى زيادة العجلة كبيرُ منس . والشرط والجواب ، هنا ، كلاها حكاية حالٍ ماضية ، ولذلك صحَّ متح . والشرط والجواب ، هنا ، كلاها حكاية حالٍ ماضية ، ولذلك صحَّ

وقوله : وما ذاك إلاّ بسطة الح ، الإشارة راجسة إلى عدم مدّ يده إلى الزاد مستمجلاً ، وقبل راجعة إلى مجموع ما مدّح به نفسة . والبَسْطة : السّعة . والنفضُّل : الإِنّمام ؛ يثال تفضُّل عليه وأفضَل إفضالًا بمدِّي . والأفضَل خبر كان تقدَّم على اسمها وهو المنفضُّل .

و (الشَّنْفُرَىٰ) شاعرُ جاهلِيُّ قَحْطانيَّ من الأَّذْد . وهو كما في الجمهرة الشنفري وغيرها من بني الحارث بن ربيعة بن الأواس بن الحجر بن الهنء بن الأزد . وهو بعتم الشبن وآخره ألف مقصورة وهو استمد والأواس بعتم الهمزة (۱). والمغرّب بعتم الحمارة (۱) والمغرّب بعتم الحاه المهملة وسكون الجيم . والهنّ و بنتايث الهاء وسكون النون وبعدها همزة . وزع بعضهم أنّ الشنفري لتبه و ومناه عظيم الشغة — وأنّ اسحه عمو بن اسحه ثابت بن جاير . وهذا غلط كما غليط المبيّق في زعمه أنّ اسحه عمو بن برّاق ( بعتم الباء وتشديد الراء المهملة ) بل ها صاحباه في الناهشمى ، وكان النلائة أعدى الممثّانين في العرب ، لم تلحقهم الحيل ؛ ولكن جرى المثلُ بالشفري فقيل ؛ ولكن جرى المثلُ .

ومن حديثه ما ذكره أبر عمرو الشيبائي أحكا نقله ابن الأنباري في شرح المفسليات ، وحزة الأصبائي في الدّرة الفاخرة — ؛ قال : أغار تأبعًا شرًا المصبائي في الدّرة الفاخرة — ؛ قال : أغار تأبعًا شرًا المستعلم المبتد وحمو المبتد بن بجابر — والشَّنْوي الأزْديُّ ، وعمو ابن برّاق على يجيلا ( بفتح الباء وكسر الجبم ) . فوجعوا بجيلة قد أفتداً والم على الماه رصداً ، وإنّى لأسحى وجيب قلوب القوم — أى اضطراب قلوبهم — قالوا : والله ما نسمع شيئاً ، ولا هو إلاّ قلبك يجبد 1 فوضع يده على قلبه فقال : والله ما يجبب وما كان وجباً ! قالوا : فالا والله ما لنا بدُّ من وُرود الماء 1 فخرج الشَّنفري ، فلما رآه ولند شربتُ من الحوض 1 فقال : تأبط شرًا : بَلَيَّ ، لا بريدونك ولكن يريدُونني 1 بيريدُونني . ثمَّ ذهب ابنُ برَّاق فشرب ثم رجع ، فلم يَمْوضوا له ، فقال : يوسلاماء أحد 1 فقال تأبط شرًا : بَلِيّ ، لا يريدونك ولكن يريدونني الميس بلك أحد المقال نابط شرًا : بَلِيّ ، لا يريدونك ولكن يريدونني الميس بالماء أحد 1 فقال تأبط شرًا : بَلِيّ ، لا يريدونك ولكن يريدونني المي المالمة أحد 1 فقال تأبط شرًا : بَلِيّ ، لا يريدونك ولكن يريدونني المي المالمة أحد 1 فقال تأبط شرًا : بَلِيّ ، لا يريدونك ولكن يريدونني الميشيدُون على المالم أحد 1 فقال أن أنا من كرة عن الملوض فإن القوم سيشدُون على المناه المناه أحد 1 فقال أن أن كرّ عت في الملوض فإنّ القوم سيشدُون على المناه المن

۱٧

42 5

<sup>(</sup>١) ضبط في شرح المفضليات للأنباري ١٩٥ هكذا : « الإواس بن حجر » .

فيأسِرونني ، فاذهب كأنَّك تهرُب ثم ارجع فكنْ في أصل ذلك القون ، فإذا سمعتني أقول: خُذُوا ، خذوا فنمالَ فاطلقْني . وقال لابن بَرَّاق: إنَّى سَآمُوك إن تستأسِرَ للقوم ، فلا تُبعِيدُ منهم ولا تمكُّسنهم من نفسك . ثم أُقبَل تأبُّط شرًا حتَّى ورد الماء ، فلما كرعَ في الحوض شكُّوا عليه فأخذوه وكَسْتَغُوه بوَ تَوْ ، وطار الشنفَويٰ فأنيٰ حيثُ أمَرَه ، وأنحاز ابن بَرَّاق حيثُ برونه ؛ فقال تأبُّط شرًا : يا بَجيلة ، هل لكم في خير ! هل لكم أن تُباسرونا (١) في الفيداء ويَستأميرَ لكم ابنُ براق! فقالوا: نعم، وبلَّك يا ابنَ برَّاق! إنَّ الشنفَريُ قد طار ، فهو يصطلي نارَ بني فلان ، وقد علمتَ الذي بيننا وبين أهلك ، فهل لك أن تَستأسِر ويُساسرونا (٢) في النيداء 1 فقال : أما والله حمَّى، أَرُوزَ نَشْيَ شُوطًا أَو شُوطَينَ . فَجَعَلَ يَعَدُو فَي قِبَلِ الجَبْلِ ثُمُّ برجم، حتَّى إذا رأوا أنَّه قدْ أعيا وطَميوا فيه اتَّبعوه ، ونادى تأبُّط شرًّا : خُدُوا ! خَدُوا ! فذهبوا يسعَون في أثَرَه ؛ فجعـل يُطميعهم ويُبعِد عنهم ؛ ورجَعَ الشُّنَّفَرَىٰ إلى تأبُّط شرًّا فقطم وَثاقه ، فلمَّا رآه ابنُ برَّاقِ قد قُطِع عنه انطلَق ، وكرَّ إلى تأبُّط شرًا فإذا هو قائم ؛ فقال : أعجبُكم يا معشر بَجيلة عْدُو ابن برَّاق، أَمَا وَاللَّهُ لَأَعَدُونَ لَكُمْ عَدُواً أَنْسِيكُمُوهِ ! ثَمَّ أَنْطَلَقَ هُو وَالشَّنْفُرَى ۚ . أنتهم .

السليك وخبره ومن للشهورين في العَدُّو ( السُّلَيْك بن السُّلُكَةَ ) وهو تميعيّ من بني سعد . والسُّلِيُّكُ بالتصغير : فرخ الحَجَاةُ (٣) ، والأنني سُلَكَة بضم السين وفتح اللام ؛ وهي اسمُ أُمَّه ، وكانت سودا ، ، وإليها نُبِب . وذكر أبو عبيدة

<sup>(</sup>١) في النسختين : « أن تياسروننا » .

رر) في النسختين : « وكروا » ، صوابه في شرح المفضليات للأنباري ٠٦ .

<sup>(</sup>٣) كن بالتصغير ليس قيدًا ، بل هو تغرير للصيغة ، فانه يتمال للذكر من فراخ القطأ أو الحجل سك ، كصرد ، ويجمع هذا على سلسكان بالكسر كصردان ، فالتصغير ليس أسلاً .

السُّلَيكَ في العَدَّائين ، مع المنتَشِر بن وَهْب الباهلي ، وأوفىٰ بن مَعَلَر المازنيّ . والمُثَلُ السَّليك من بينهم ، فقبل : أعدىٰ من السُّليك ، .

ومن حديثه فباذكره أبوعبيدة ، كما نقله حزة الأصبهائي في الدرَّة الفاخرة: أن السُليك رأنه طلائع لمجيش بكر بن وائل ، جاموا متجردين (() ليغيروا على بني تميم ، ولا يُعلَم بهم ، فقالوا : إنْ علم بنا السليك أندرَ قومة فبعثوا إليه فارسين على بجوادين ، فقاله البجاه خرج بعدُ وكانًه ظَنِي ، فطارداه يوما أحجى ، ثم قالا : إذا كان الليل أعيا فيسقُط فناخذه . فلما أصبَحا وجدا أثرَه قد عَثْر بأصل شجَرة ، وقد وثب وانحطت قوسه ، فوجدا قطمة منها قد عَثْر بأصل شجَرة ، وقد وثب وانحطت قوسه ، فوجدا قطمة منها قد أثرَ ، فتباه : فالا : لللَّ هذا كان من أوّل الليل ثم فتَر ، فتباه ، فإذا أشد أثرَ متفاجًا (() قد بالآن في الأرض وخَدها ، فقالا : مالَه ا قاتلَه الله 1 ماأشد أثبَه ، وجاء الجيش فأغاروا عليهم .

رجعنا إلى حديث الشَّنقريٰ . روى الأصبهائي في الأغاني، وابنُ الأنباريّ في الأغاني، وابنُ الأنباريّ في شرح المتضليّات (أن أشنقريٰ أسرته بنو شباية (وهم عيِّ من فهم بن عرو بن فَيس عَيلان) وهو غلامُ صغير ، فلم يزل فيهم حتَّى أسرتْ بنو سَلامانَ بن مُعْرج ( بسكون الناه وآخره جيم ) رجلاً من فَهُم ثم أحد بني شَبابة ( بفتح الشين المعجمة ) ، فغذته بنو شَبابة بالشَّنفري ، فكان الشَّغري في بي سَلامان ( بفتح المهلة ) يَقانُ أَنَّة أحدُم ، حتى نازعته ابنة الرُجْجا

(۱) في الأغاني ۱۸ : ۱۳۱ : « جازوا متحدرين » .

٠.

 <sup>(</sup>٣) متفاج ، من الفجج ، وهو تباعد ما بين الرّحباين .
 (٣) وكذا فى الأغانى . والمتن : الصلابة والقوة . ويقال أيضًا متن فى الأرض ،

إذا ذهب.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الأنباري ١٩٦٠.

الذي كان في حِبْره - وكان قد اتخذه ابناً - فقال لها : اغيلي رأسي بالتُحيَّة فانكرت أن بكون أخاها فَلَهُنته، فانهم معافشاً إلى الذي هو في حِبْره فقال له : أخبر في من أنا ؟ فقال له : أنت من الأواس بن الخبر (۱۱) فقال : أما إنّي سأقتُل منكم مانة رجل بما اعتَبد بموفى 1 نم إن الشّغفى لزم دار مَهم وكان يغير عليه وحدّه أكثر ، وماذال يقتل منهم حتى قتل تسمة وتسمن بغير عليهم وحدّه أكثر ، وماذال يقتل منهم حتى قتل تسمة وتسمن رجلا، حتى قعد له في مكان أحيد بُن جابر السلّاماني ( بمنتج الهمزة وكسر السين ) ومع أسيد ابن أخيه وتعاذم البعني " - كان الشّغفى قتل أخا أسيد بن جابر - فم عليهم الشّغفى " المحق السيّاد باللي فوماه - وكان أبي برى سواداً إلا رماه - فشك فراغ ابن أخيى أسيد إلى عضد، علم ينكم ، لابرى سواداً إلا رماه - فشك فراغ ابن أخيى أسيد إلى عضد، فا ينكم ، وصبطه خازم حتى لحقة أسيد وابن أخيه ، فأخذوا حيلاح الشّغزى وأمر وو وصبطه خازم حتى لحقة أسيد وادّوه إلى أهلهم ، وقالوا له : أيشد نا فقال وإنّما الشّيد على السّمرة ، فنعيت وادّوه إلى أهلهم ، وقالوا له : أيشد نا فقال وإنّما الشّيد على السّمرة ، فنعمت فناخدوا عليد السّمرة ، فنعمت فناخدوا قتله - وبن أدادوا قتله - : أبن منزك ؟ فقال :

لاتغْبُرونى ! إِنَّ قَبْرى نُحْرَمُ عَليكُمْ ؛ ولكنْ أَبْشِرىأَمْ عَامِرٍ (٣) إِذَا الْحَلْمَةُ أَبْشِرَى أَمْ عامِرٍ (٣) إذا الحَمْلُكُ رأنوه وفالرأس أكثرى وعُوْدِر عند الملتقَ، ثَمَّ سائرى (١)

<sup>(</sup>١) انظر حواشي ص ٣٤٤ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>۲) في ش وشرح المفتليات ۱۹: « طارم »، وفي الأغاني ۲۱: ۸۸: « الفهمى » صوابه ما هنا رهو ما في شرح المفتليات ۲۰۱۱ فإن الفهميين كانوا أصحاب الشغرى . وفي السرح: « اليوم من حوالة بني الهش، بن الأزد » . ولا تسكاد نجمد « طارم » بلماء المهمة في أعلام المجاهلية . (۲) وكذا في الحاسة ۲۵۷ بشرح المرزوق وفي ذيل الأمالي ۲۲: « لا تشتافي إن

<sup>(</sup>٤) في الحاسة وشرح المغضليات : « إذا احتملوا » .

هنا لكَ لا أرجو حَيَاةً تَسُرَّني سَجِيسَ الليالي مُبسَلا بالجزائرِ

وكانت كلفة الشنفرى على مائة قتيل من ببي سكامان ، فبق عليه منهم رجل لل أن قتل . فر رجل من بكي سلامان بجيجته ، فضربها برجله وفقرته قتم به عدد المائة 1 .. وذرع تحطو الشنغرى بوم قتل ، فوجد أوّل نزوة نزاها إحدى وعشرين خُلُوة ، والثانية سبع عشرة خُلُوة ، والثانية خمر عشرة خُلُوة ، والثانية منها عشرة خُلُوة ، والثانية منها مناز الملكور قتل أبا الشنغرى ؛ ولما قعيم منى ، وبها خرام بن جابر ، فقيل المشنفرى : هذا أنا أبالك على رجليه وقال :

قَتَلَتُ حَرَاماً مُهُوْياً بملبّد ببعُلن بِنَي وسْطَ اللَّجيج المعوّت فرصد له أسِيد بن جابر ، فاسكه مع ابن أخيه (١٠).

وقیل فی سبب قسل الشنفری غیر هذا ، وهو مسطورٌ فی شرح الفضّلـــات والأغانی .

\* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السابع والعشرون بعد المانتين ، وهو من شواهدس<sup>(۲۷)</sup>:

<sup>(</sup>١) عند الأنبارى : « ابنى أخبه » .

<sup>(</sup>۲) ق کتابه ۱ : ۳۹۱ . وانظر أمالی ابن الشجری ۱ : ۷۳ . وشرح شواهد المفنی ۱٤۳ والهمج ۱ : ۲۲۰ والأغانی ۱۳ : ۱۱۰ وملحقات دیوان عدی بن زید ۱۷۶ .

( أحد ) ، مع أن مرجع الضمير ليس معمولاً للإبتداء أو أحد تواسخه . وأما ( نرى ) فهي بَصَرية ، والمبشَرُ هو أحد وكواكها ، لا أنّها قلبيّة فنكون من النواسخ ؛ خلاقاً لسيبويه فيهما : أى في اشتراط مرجع الضمير أن يكون معمولاً للإبتداء أو ناسخه ، وفي جله نرى قلبيّة .

هذا محصًّل ما نقله الشارح الهفقّق عن سِيبَويه ، وليس في كلام سيبويه في هذا المقام واحدٌ منهما ، ولعلَّ ما نقله الشارح ثابتُ في موضع آخر من كتابه . وأما عبارته هنا فيي هذه : ﴿ وتقول ما مررت بأحد يقول ذاك إلاَّ عَبْدُ الله ، ومارأيت أحداً يغمل ذلك إلاَّ زيداً . هذا وجه الكلام . وإن حملته على الإضار الذي في الفعل ، فقلت : إلاَّ زيد ُ — فرفعت َ — فرفعت َ ضريَّ ، قال الشاعر :

فى ليلة لا ترى بها أحداً يحمكى علينا إلا كواكبها وكذلك ما أطن أحداً يقول ذلك إلا زيداً . وإن رفعت فجائر حسن . وإنّها اختير النصب همنا ، لأنّهم أرادوا أن يجعلوا المستني بمنزلة المبدّل منه ، ولا يكون بدلاً إلا من مثني ، ومُضرَ ، مرفوع ، فأرادوا أن يجعلوا المستنى بدلاً من أحد ، لأنّه هو المننى ، وجعلوا يقول ذلك وصفاً للمننى . وقد تحكّموا بالآخر لأنّ معناه معنى المننى إذ كان وصفاً للمنهى . وقد تحكّموا بالآخر لأنّ معناه معنى المننى إذ كان

وهو صريح فى عدم اشتراط واحد منهما ، يدلُّك عليه عطفُ قوله : وكذلك ما أظنّ أحماً يقول ذلك إلاّ زيداً ، على قوله : مارأيتُ أحماً يفعل ذلك إلا زيدًا ؛ فإنّه سوًى بين الفعل التّلبيّ والفعل البَصَرَىّ وغيرها .

<sup>(</sup>١) نتلا عن أمالى ابن الشجرى . وانظر سيبويه ١ : ٣٦١ .

ومعنى قوله : تَكلُّموا بالآخر ، أَى تَكلُّموا بالرفع فى المستثنى .

وكذلك فى شرح أبيات سيبويه للنحاس والأعلم: قال النحاس: قال عقد بن يزيد: أبدل الكواكب من المضمّر فى يَحكى ؛ ولو أبدله من أحد لكان أجرّد ، لأنّ أحداً منني فى الفظ والمعنى ، والذى فى الفعل بمدّه منني فى المغنى. قال : ومثل ذلك ما علمت أحداً دخل الدار إلاّ زيداً ؛ وإلاّ زيد ، النصب على البدل مِن أحد وعلى أصل الاستثناء ، والوفع على البدل من المعنسر. انتهى

قال ابنُ هشام في المغنى في القاعدة التي يُعطَى الشيء فيها حكمَ ما أشبهه في معناه ، من الباب الثامن : قولهم إنّ أحداً لا يقول ذلك ، فأوقعَ أحد في الإثبات لأنهُ نفسُ الضمير المستتر في يقول ، والضميرُ في سياق النفي، في الأثبات لأنهُ نفسُ الضمير المستتر في يقول ، والضميرُ في سياق النفي، في الأثبات وقال :

في ليلةٍ لا نَرَى بها أحداً ..... البيت

فرفع كواكبًا بدلًا من ضمير بحكى ، لأنّه راجع إلى أحد ، وهو واقع فى سياني غير الإيجاب ، فسكان الضمير كذلك .

وقال أيضاً ، في باب الاستثناء ، من الجهة الخامسة في الباب الخامس :

﴿ إِنْ قَلْتُ مَا رأَيْتُ أَحِدًا يَقُولَ ذَلِكَ إِلاَّ زَيْدٌ ، إِنْ رُفِعَ زِيْدٌ فَرَفَعَهُ مَن وجِهِ
وهو كونه بدلاً من ضبير يقول ، ومنه هذا البيت . وإنْ نُصِب فنصبُه من
وجهَين على البدلية من أحد ، وعلى الاستثناء . فإن قلت : ما أحد يقول ذلك
إلاَّ زيد ، فرفعه من وجهين : كون زيد بدلاً من أحد ، وهو المختار ، وكونه
بدلاً من ضبيره ؛ ونصبُه من جهة وهو على الاستثناء ، وسيأتى بيان هذا
في الشرح قريبا .

وقد تقل الدَّمَامِيقُ هنا ما اعترض به الشارحُ المحقّق على سيبو به ولم يزدُ عليه بشىء . وقال ابنُ الشجَرئُ في أماليه : رفع كواكبُها على البدل من المنشر في يحكى ، ولولا احتياجه إلى تصحيح القافية كانَ النصبُ فبها أولى من ثلاثة أوجه : إبدالها من الظاهر الذي تناوله النبي على الحقيقة ، والثانى نصبها على أصلياب الاستثناء كفراءة ابن عامر : (ما قَدُو إلاَّ قليلاً منهم (١٠) والثالث أنّه استثناء من غير الجنس كقولك : ما في الدار أحدُ إلاَّ الخيامَ . وأهلُ المجاز مجمون فيه على النّصب ، وعلى ذلك أجم القُرَّاء في قوله تمالى : (ما لَهُمْ به مِنْ عِلْمِ إلاَّ اتّباعَ الفَّلُّ (٢٠)) انهى (ما لَهُمْ به مِنْ عِلْمٍ إلاَّ اتّباعَ الفَّلُّ (٢٠)) انهى

وقوله : ( يحكى عَلَينا ) الحـكاية بمهنى الرواية . وعلى بمنى عَنْ ؛ وقد يقال ضمَّن يحكى معنى يَنْمُ . كالمها ابن هشام فى الباب الأوّل من المُغْنى .

وهذا البيت نسبة الشارح المحقق إلى عدىً بن زيد ، موافقة أشراً ح شواهد سببويه ولم ينسبه سببويه في كتابه إلى أحد ، وإنّما أورده غُفلا . وقد تصفّحتُ ديوان عدىً بن زيد مرّتين فلم أجده فيه ؛ وإنما هذا البيت من أبياتٍ لأخيْتة بنِ الجلاح الأنصاريّ ، أثبتها له الأسبهائيّ في الأغاني، وهي :

# (يَشْنَاقُ قَلْبِي إِلَى مُلَيْكُةً لُو أَمْسَىٰ قَرِيبًا لَمْنَ يُطَالِبُها(٣)

<sup>(</sup>١) الآية ٦٦ من سورة النساء . ومي قرآءة أيي ، وابن أبي إسحاق ، وابن عامر، وعيدي بن عمر . تقدير أبي حيان ٣ : ٨٦٥ . (٣) الآوة ١٥٧ من سورة النساء . وفي النسختن : ﴿ وَمَا لَهُمْ بِهُ مَنْ عَلَمُ ﴾

<sup>(</sup>٣) الآية ١٥٧ من سورة النساء . وفي النسختين : « وما لهم يه من علم » با تضام الواو . وهو تحريف رودنه لى نصابه . وفي الكتاب الديرز في الآية ١٣٨ من سورة النجج : « وما لهم به من علم إن يتبعون إلا النظن » فهذه بالواو في أولها . (٣) الأهافي ١٣ : ١٤٤ ه ١٩٠ . « ١١ « أست قريباً عبر » .

<sup>(</sup>٣) الاعانى ١٣ : ١١٤ ، ١١٠ : « أمست قريبًا تمن » .

ما أحسنَ الجيدَ مِن مُملِكة والـــلَبَاتِ إِذَ زَاتُهَا ترانُهُا يَالِئَنِي لِللّهُ ، فِاهَ السَّنَاسُ ونامُ السِكلابُ ، صاحبُها في ليلة لا نَرىٰ بهما أحداً بحكى علينا ، إلا كواكُبُها لِيَبَكِي علينا ، إلا كواكُبُها لِيَبَكِي عَلَيْنا ، إلا كواكُبُها ولَتَبَكِي قَهِوَ قُ وشارِبُها ولَتَبَكِي تَقَهِوَ فَ وشارِبُها ولَتَبَكِي نافَةً إِذَا رُحِلتُ وغابَ في سَريَخٍ مناكِبُها ولَتَبَكِي نافَةً إِذَا رُحِلتُ وغابَ في سَريَخٍ مناكِبُها ولَتَبَكِي نَفَةً إِذَا رُحِلتُ لَمِهَا الناسُ مَا عَوَاتُهُا 1) ويَبْدَه الأَبِياتُ عُرف أَنَّ القافة مرفوعة مرفوعة .

وقوله: لو أمسى الخ ، لو للتمنى ؛ واسم أمسى ضعير القلب ؛ ومَن موسولة بعنى : التى . ومكيكة ، بالتصغير : اسم أمرأة . وقوله : ما أحسن الجيد ، ما تعجيبة . واللّمة بفتح اللام : موضع القلادة من الصدر . والترائب : جم تربية وهي عظام الصَّدر مابين الترقو تون إلى اللهذى . وقال ابن الشجري : < اللّهة الموضع الذى عليه طرّف القلادة . والترائب واحدتها تربية ، وقيل تربيب ، وهو الصدر ؛ وا تما جمّهما عاحولها ؛ كأنه سمّى مايجاور اللّبة لبّة ، وما يجاور الديمة تربية ؛ كما قالوا : شابت مفارقه › . وقوله : باليتي ليلة الخ ، صاحبها خبر ليت ؛ وليلة ظرف الصاحبها ؛ وإذا بدل منها بدل اشتمال ، والضمير مقد أى هجم الناس فيها .

وقوله : (فى ليلة لا نرى بها . . الخ) فى ليلة بدل من قوله إذا ، وجملة لانرى بها الخ صفة ليلة ؛ ونرى بالنون ، ويروى بالناء ، وهو قربب . وجملة يحكى علينا : صفة أحداً . ورُوى بدله : (يسمّى تعليمنا) مِن سعى به إلى الوالى : إذا وشي به ونمَّ عليه .

وقوله لنبكني، هو أمر الغائب. والقينة، بالفتح: الأمَّة، مغَمَّيَةً كانت كما هنا أو غير مغنَّية. والمزهر، بكسر المم: النُود الذي يُصرَب به، من آلات الملاهي. والقهوة: الحرر. وقوله: إذا رُحلت، بالبناء للمفهول، من رحلت البعبر رَحلاً ، من باب نفع: إذا شددت عليه رحلة ، وهو أصغر من التنب . وقوله : وغاب في سَرْيَج الخ ، السَّرْيَع ، بنتج السين وسكون الراء المسلمين وفتح الموحدة وآخره خاه معجمة : الأرض الواسعة . وقوله : ما عواقبها ، ما استفهامية مبتدأ وعواقبها الخبر، والجلة في موضع منعولي علم المملق عن العمل بالاستفهام . وقال ابنُ الشجري في أماليه ، مشيراً إلى أن هذا البيت لأحيمة بن الجلاح بقوله : « والبيت الذي أنشده سيبويه شاهداً على جواز الرفع ، من مقعل عقر لرجل من الأنصار . ورُوى أنه لما أدخيلت حبّاية على يزيد بن عبد الملك ، دخلت وعلمها ثباب مُعَمَّدَة ، وبيدها دري ، وهي تصفيرة بيدها وتنقي بهذه الأبيات :

ما أحسَنَ الجِيدَ من مُلْبِكَة والسَلْبَاتِ إِذْ زَانِهَا الرَّائِهَا ا يالِنَقِي لِبَلَةً ، إِذَا هَجَعَ السَناسُ وَنَامُ السَكِلابُ ، صَاحِبُها في لِبلَةٍ لا نرى بها أحداً يُصَكّى علينا ، إلا كُواكُهُا

ثم قال ابنُ الشجرىّ : ﴿ وَوَقَعَ فِي أَ كُثْرِ نَسَخَ كُتَابِ سِيبُو بِهِ غَيْرَ مُنسُوبِ
إلى شاعر مسمّى ، ووجدتُه في كتاب لُغْوَى مُنسُوباً إلى عَدَىّ بِن زيد ،
وتصفَّحتُ نُسختِين من ديوان شعر عدى ّ فلم أجد فيهما هذه المقطوعة ، بل
وجدتُ له قصيدةً على هذا الوزن وهذه القافية ، أولها :

لم أَرَ مِثْلَ الْأَقُوامِ فَى غَيْنَ الْأَيَّامِ ينسَوَّنَ مَا عُواقَبُهَا بَرُونَ إِخْواتُهُمَ وَمُصْرَعَهُمْ وَكِيْنَ تَمْتَاقُهُمَ تَخَالُتُها فَمَا تُرجَّى النفوسُ مِنْ طَلَبِ الخَدِيْرِ وحُبُّ الحَيَاةِ كَاذَبُها (أَ عَ

۲1

<sup>(</sup>۱) كذا هنا وفي أمالى ابن الشجرى ، وحماسة البحترى ١٧٥ وأوله عنده : « هاذا ترسي » ، ومي محميمة بؤيدها الدير التالى لابن الشجري إذ يقول : « إن حب التغرص المعياة قد بشجيل بغضاء الكباء الأقاني ٧ : ٣٧ : «كاريها» قال أبو اللمرح : « كاريها هنا : غامها . . . يتال كرية الأمر وكرته . . . إذا ممه » وانظر ديوان عدى ٤٥ . وانظر ديوان عدى ٤٥ .

ثم قال: ﴿ قُولُهُ : فَى غَبِنَ الأَيّامِ ، يدلُّ عَلَى أَتَّهم قد استمعاوا الغَبَن المتحرّك الأوسط فى البيع ، والأشهر غبّه فى البيع غيثاً ، يسكون وسطه ، والأغلب على الغبّن المفتوح أنْ يستمثل فى الرأى ، وفعلُه غَيِن يَعَبَن ، مثل فرح يفرح ، يقال غَبِنَ رأيهُ ، والمعنى : فى رَأَيه ، ومفعول الغَبَن فى البيت محدوف ، أى فى غبّن الأيّام إيّام . ومما استُعيل فيه النبن المنتوح الأوسط فى البيع ، قول الأعشىٰ :

لا يَتْبَـلُ الرِشُوةَ ف مُحكمِهِ ولا يُبُــالى غَبَنَ الخاسرِ

وقوله: ما عواقبها، ما استفهاميَّة وينسوَن معلَّقُ كما عُلُق نقيضُه، وهو يعلمون ؛ والتقدير : ينسوَن أيُّ شيء عواقبُها . ومهنى قوله: وحبُّ الحياة كاذِيهُا ، أنَّ حبُّ النفوس للحياة قد يستحيل بغضاً ، يلا يشكرَّر عليها من الشدائد والآفات التي ينسنى صاحبُها الموت ، كما قال المنتُّي:

كُفَى بِكَ دَاء أَنْ تَرَى المُوتَ شَافِياً وَحَسْبُ النَّايا أَنْ يَكُنَّ أَمَانِيا ﴾ اه وبعد أن نسب هذه الأبيات صاحبُ الأغانى لأحيحة بن الجلاح ، بئن منشأها فقال: إنّ تُبِيَّا الأخير ، وهو أبو كُوب بن حسَّان بن تُبيَّع بن أسمَد الحِمْيرَى (١) ، أقبلَ من البمن بريد الشرق كاكانت النبابعة تنقل – فرَّ بالمدينة غلَف بها ابنة ومفى ، حتى قدم العراق ، فنزل بالمشقّر ؛ فقلُل ابنه بالمدينة غيلة فبلغه الخبر ، فكرَّ راجعاً حتى دخل المدينة ، وهو مجمعُ على

<sup>(1)</sup> الأغانى : « وهو أبوكرب بن حسان بن أسعد الحميرى » .

إغرابها، وقطع نخلها، واستصال أهلها وسبي الذرّيّة ؛ فنزل بسفح أحد فاحتفر بها بثراً — فهى التى يقال لها إلى اليوم: بثر المليك — ثم أرسل إلى أشراف أهل المدينة لباتوه ، فكان ممن أرسل إليه زيد بن ضبيعة ، وابن عمه زيد بن عبيد وكانوا يسمون الأزياد (۱) عوائم أمية ، وابن عمد زيد بن عبيد وكانوا يسمون الأزياد (۱) على أهل يثرب 1 فقال أحدوله قال الأزياد: إنما أرسل إلينا ليملًك كنا على الهرب 1 فقال أحيحة : والتي ما دكاتم طيح الحرك يقال إن يعلل منياً المن يقول — فخرجوا إليه ، وخرج أحيحة ومعه قينة أنه ، وخباله ، وخرج ، فقرب المنافن على تبسّع ، فأذن له وأجلسه على زريبةً تعتة ، وتحدث معه وسأله عن أمواله بالمدينة ، فجمل بخبره عنها ، فخرج من عنده فدخل خباء فشرب الحر ، ثم استأذن على تبسّع ، فأذن عنها ، فخرج من عنده فدخل خباء فشرب الحر ، وقو ض أبياناً وأمر النيئة ان نشية بها ، وجرا تبسّع ، باء وجرا تبسّع عنها ، وخرا أن تنتية بها ، وجرا تبسّع عنها ، وخرا أن النيئة المنافذة بها ، وجرا تبسّع عنها ، وخرا من أدب أنها وجمل تبسّع علما وقر ض أبياناً وأمر النيئة ان نشيء بما ، وجمل تبسّع علما وتعدن ثدى مايكة ، فقال :

يَشناق قلبي إلى مُلبكة لو أمسى قريباً لمن يُطالبُها !

الأبيات المتقدَّمة. فلم ترل القينة تنتَّب بذلك يومَ وعامَّة ليلته ؛ فلما نام
الحرسُ قال لها: إنّى ذاهب إلى أهلى فشدًّى (٢) عليك اغلباء، فإذا جاء رسولُ
الملك فقولى: هو نام ؛ فإذا أبّوا إلا أن يُوفظ في فقولى: قد رجع إلى أهله وأرسلني
إلى الملك برسالة، فإن ذهبوا بك إليه فقولى 4: يقول لك أحيدة د اغبر
بَشِيتَةٍ أو دُع > ثم انطلق فتحسن في أطيه الفسحيان، فأرسل تُبعُ من جوف
الليل إلى الأزياد فقتلهم، وأرسل إلى أُحيدة ليقتله فحرجت إليهم القينة،
فقالت: هو راقد فانصرفوا وتردَّدوا عليها يماراً بحلَّ ذلك تقول: هو

<sup>(</sup>١) عددم في الأغاني ١٣ : ١١٥ أربعة ، بشكرير الأوسط فيما أرى .

 <sup>(</sup>۲) ق الأغانى : « فسدى » بالسين .

راقد ! ثم عادوا فقالوا : لنُوقِظِيَّه أو لندخُلَنَّ عليكِ ؟ قالت : فا يَّه قد رَجِع إلى أهله وأرسكني إلى الملك برسالة ! فذهبوا مها إلى الملك وأبلغته الرسالة ، فجرَّد له كنيبةً من خيله ثم أرسلهم في طلبه ، فوجدوه قد تحصَّن في أُطلمه ؛ فحاصَروه ثلاثًا ، فسكان يقاتلهم بالنَّهار ويَرميهم بالنَّبْل والحجارة ، ويرمى إليهم في الَّذِل بالنَّمْر ؛ فلما مضت الثلاثُ رجَعُوا إلى تُبعِّر فقالوا : بعثْمَنَا إلى رجل يقاتلنا بالنهار ويُضيفنا في الليل ! فتركَه وأمرهم أن يحرقوا نخلَه ، وشبَّت(١) الحربُ بين أهل المدينةُ : أُوسِها وخَزْرجها ويبودِها ، وبين تُبُعَ ، وتحصّنوا في الأطام؛ فخرج رجلٌ من أصحاب تُبعرٍ حتّي جاء بني عَديٌّ بن النَّجار وهم منحصِّنون في أُطهم ، فدخل حديقةً من حداثقهم فرق(٢) بِها عَدْقاً منها يجُدُّها(٣) ، فأطَّلعَ إليه رجلٌ مِن بني عَدَىٌّ من الأَطْم ، فنزل إليه فضربه بمنجل حتَّى قتله ، ثمَّ ألقاه في بثر ، فلما انتهى ذلك إلى تُبعُّ زاده غيظاً وَحَنَقًا ، وَجَرَّد إلى بني النَّجَار جَريدةً من خيلِه ، فقاتلهم بنو النَّجَّار ... فبينا يُريدُ تُبَّمُ إخرابَ المدينة أتاه حَبْران من اليهودِ فقالا : أيُّما الملك، انصرف عن هذه البلدة ، فإنَّها محفوظة ، وإنَّها مُهاجَرُ نبيٌّ من بني إسماعيلَ ، اسمُهُ أحمد ، يخرُّج من هذا الحرم . فأعجبه ماسيع منهما وكفَّ عن أهلها . انْهمي ما نقلته من الأغاني مختصراً.

والأنثم ، قال فى الصحاح : هو مثل الأجْم ، يخفّف وينقّل ، والجم آطام وهى ُحصون لأهل المدينة ، والواحدة أطّمة بفنحات . والشّعبان ، بفتح الضاد المجمة وسكون الحاء المهلة وبعدها ياء مثمّاة تحتيّة : اسم حصن لأحميحة ،

<sup>(</sup>١) ط : « وشدت » ، صوايه في ش والأغاني .

 <sup>(</sup>۲) فى النسخت. « فرمى » ، وصمحها الشنتيطى فى نسخته بما يطابق الأغانى .
 وف الأغانى ۲۲ : ۱۱۹ : « فرق عنقا منها بمبره » .

<sup>(</sup>٣) العذق بالفتح : النخلة بحملها . وبالكسر : كباسة الثمر .

وقد بينه صاحبُ الأغانى بعد هذا فقال : وكان لأحيحة أطمان ، أُطُم فى قومه يقال له المستظلّ ، وهو الذى تحصنَّ فيه حين قاتل تُنبَعاً أباكُرِب الحيدى ، وأطمه الضَّعْيان بالفصية فى أرضه التى يقال لها الغابة ، بناه بحجارة . وكانت الأطام عزَّم ومنعَنَهم وحصونَهم التى ينحرزون فيها من عدوَّم . انهى كلامه .

\_

وقد خالف بين كلاميّه فقال هناك : تحصُّن بأطمه الضّحيان . وقال فى موضع آخر : محصَّن فى أطمه المستظلّ .

أخيحة بن الجلاح

44

و ( أُخيمة ) هو أُحيحة بن الجلاح بن الحريش بن جُعْجَبيٰ بن كُلْمَة بن عَوف بن عرو بن عَوف بن مالك بن الأوس . ويكني أُحيحة أبا عُمرو .

و (أحيحة) بضم المميزة وبالحاوين المهملتين : مصغر الأحيحة ، وهو القيظ وحزازة النم (') . و(اللجارح) بضم الجيم وتخفيف اللام وآخره حاه مهملة وهو في اللغة السيل اللجراف . و( الخريش) بنتح الحاه وكسر الراء المهملتين وتخره شين معجمة ، وهو نوع من الحيات أرقط . و ( جحجي ) بحاء مهملة ما كنة بين جيمين منتوحتين وبعد الموحدة ألف مقصورة ، وهذه المادة غير مذكورة في الصحاح ، قال صاحب القاموس : و جحجب العدو : أهلك ؟ وفي الشيء : تردّد وجاه وذهب . وجحجب : اسم ، وجحجيٰ : حيّ من الأنصار > انهى : (") و ( كُلفة ) بضم الكاف وسكون اللام .

وَكَانَ أُحْبِحَةُ سُئِّدَ الأُوسِ فِي الجَاهَلَيَّةِ ، وَكَانَتَ أُمُّ عِبْدِ المطلب بن هاشم تحقّد . والنذر بن مجمد بن عقبة بن أحيحة ، صحابي شَهِد بدُواً وقُتُل بومَ بثرِ

 <sup>(</sup>١) وق الاشتناق ٤٤١ : « واشتقاق جعجى من الجعجة ، وهو التردد في الدي.
 والترماب » .

<sup>(</sup>٢) جاءت « حزازة » بزاءين معجمتين في النسختين .

مَعُهُ نَهُ ، كَذَا فِي الجميرة . وعدَّ عبدانُ فِي الصحابة مُحَّدَّ بنَ عقبة هذا ، لكنَّه نسَبه إلى جدَّه فقال : محمد بن أحيحة . وقال : بلغني أنَّه أوَّلُ من سمِّي محمداً ؛ وأظنَّهُ أحدَ الأربعةِ الذين سُمُّوا محدًّا قبل مولِد النبيِّ ﷺ . وأبوء كان زوجَ سَلَّى أُمَّ عبدِ المطَّلِب . قال ابن الأثير : مَنْ يكونُ أبوه نزوج أمَّ عبد المطلب ، مع طُول عُمِر عبدِ المطلب ، كيف تكون له صُحبة مع النبي علية ؟١ هذا بعيد ؛ ولعلَّه محمَّد بن المنذر بن عُقبة بن أحيحة الذي ذكرُوا أَباهُ فَيمن شَهِد بدراً . قال ابن حَجَر في الإصابة : وفيه نظر ، لأنَّهم لم يذكروا للمنذر ولداً اسمُه محمّد. انتهى. والصواب مافي الجمهرة (١) ، وبه يزول الإشكال. قال صاحبُ الأغاني<sup>(٢)</sup> : وكانت عند أُحيحة سَلميٰ بنتُ عمرو بن زَيدٍ ابن لَبيدِ بن خِداش ، إحدى نساءِ بني عدى بن النجار ، له منها عرو ابن أحيحة ؛ ثمَّ أخذها هاشمٌ بعد أُحيحةً فولدت له عبدَ المطَّلِب بن هاشم ؛ وكانت امرأةً شريفة لا تسكِم الرجالَ إلاّ وأمرُها بيدها ، وإذا كرهتُ من من رجل شيئًا تركَّنه . وكان أحيحة كثيرَ المال شحيحًا عليه ، يبيع بيعُ الربا بالمدينة ، حتى كاد يُحيط بأموالم ؛ وكان له تسعُ وتسعون بثراً (٣) كُلُها يُنصَح علمها ؛ وكان له أُطان : أُكْم في قومه يقال له المستظّل — وهو الذي تحصّن فيه حين قاتلَ تُبعُّا الحميريّ — وأطمه الصَّحيان بالعُصْمة في أرضه التي نقال لها الغابة ، بناه بحجارةٍ سود ويزعمون أنَّه لمَّا بناه أشرَف هو وغلامٌ له(٤) نم قال : لقد بنيتُ حِصْناً حَصِيناً ما بني مثله رجلٌ من العرب أمنعَ منه(٠)،

<sup>(</sup>١) أنظر أيضاً السيرة ٣٢٧ ، ٩٤٩ ، ٦٤٩ . (٢) الأغاني ١٣ : ١١٩ والأغاني ١١٨٠١٣ .

<sup>(</sup>٣) ط : « بعيرا » ، صوابه في ش والأغاني ١٣ : ١١٨ ، ويؤيده تذكير دتسم».

<sup>(</sup>٤) في النسختين : ﴿ لَمُنَّا بِنَاهُ هُو وَغَلَامُ لِهُ أَشْرِفَ ﴾ صوابه من الأغاني .

<sup>(•)</sup> فى الأغانى : « ما بنى مثله رجل من العرب أمنع ولا أكرم » .

٧ź

ولقد عرَّفتُ موضَعَ حَجرِ منه لو 'نزع وقعَ جميعاً. فقال غلائه : أنا أعرفه 1 قال : فأرنيه يا بُنِيَّ 1 قال : هو هذا 1 وصرف إليه رأسه ۽ فلما رأى أحيحةُ أنه قد عرَّفه دفقه من رأس الأَنْم فوقع على رأسه فات . وإنّما فتله لئلاً يعرفَ ذلك الحجرُ أحدُّ. فلما بناه قال :

بنيتُ بعدَ مُسْنَظَلِ ضاحياً بنينه ، بُعْصِبةٍ ، مِن مالِيا للسنر مما يتبع القواضِيا أخشى رُكَيبا أو رُجَيلاغاديا(١٠)

وسيأتي — إن شاه الله تعالى — تنمّه الكلام عليه في شرح شواهد الشافيّة(۲)، عندشرحقوله: أخشى رُكّبا أو رُجيلاغاديا. فإنّه من شواهده وشواهد الكشّاف أيضاً . ولم يعرف أحد تُقيّتُهُ ولا أصله ، ممّن كتب على الكشّاف وغيره.

المحدول واعلم أنّ جملةَ مَنْ سُمّى بمحمَّد في الجاهليَّة ، ذكّرهم ابنُ حَجَر في شرح ﴿ فِي الجامِلةِ المخاريّ. وهذا كلامه(٣):

قال عِياضٌ : حَىٰ اللهُ عَزَ وَجِلَّ هَذَا الاَسْمَ أَنْ يَسْقَى به أَحَدُ قَبِلَهَ } وإنّا تَقَى بَعْضُ العرب عُمَّداً وُربَ مِيلاد النبيّ صلى الله عليه وسلم ، لما سخيوا من الكُهان والأخبار ، أنّ نبياً سيُبتث فى ذلك الزمان يسمَّى مُحَداً ، فرجَوا أَنْ يَكُونُوا هم ، فسمَّوا أَنْنَاهم بذلك ، وهم سنّةٌ لا سابعَ لهم . كذا قال . وقال الشّهيلُ فى الوض الأنف : لا يُعرف فى العرب من تَسمَّى مُحَداً قبل النبيّ صلى الله عليه وسلم إلا ثلالة : محمَّد بنُ سفيانَ بن مجاشم ، ومحمَّد بن أحيحة النبيّ صلى المنجاء ومحمَّد بن أحيحة

<sup>(</sup>١) في سه : ﴿ وَالسَّرُّ مِمَا ﴾ ، وفي الأُغَانَى : ﴿ عَادِياً ﴾ بالعين المهملة .

<sup>(</sup>۲) شرح شواهد الشافية ۱۵۰

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٦ : ٣٠٨ — ٣٠٩ .

ابن الجلاح ، ومحمد بن 'حُمْران بن ربيمة . وسبق السَّهيليَّ إلى هذا القولِ أبو عبد الله بن خالوَيه (فى كتاب لِسَ(١١)) . وهو حصرُ مردود . وقد جمتُ أسماء مَنْ تَسَى بذلك فى جزء منورَد فبلغوا نحو العشرين ، لكنْ مَمَ تَكْرِير فى بعضهم ودَهِم فى بعض ، فتَلخَّص منه خسة عشرَ نضا .

وأشهرهم محمَّد بن عَدىّ بن ربيعة التميميّ السعديّ . وقد سئل محّدُ ابنُ ربيعة ك والسائلُ ابنه - قال له : كيفَ سَّماك أبوك في الجاهليَّة محمداً ؟ قال : سألتُ أبي عمّا سألتَني فقال : خرجتُ رابعَ أربعةٍ من بني تميم أنا أحدُه، وسُفيان بن مُحاشِع ، ويريد بن عَرو بن ربيعة ، وأسامة بن مالك بن حبيب بن العنبر ، تريد ابن جفنة الغسَّاني بالشام ، فنزلنا على غدير دير ، فأشرف علينا الدُّيرُ انُّ فقال لنا : إنَّه سُيَبعث منكمْ وشيكاً نبيٌّ ، فسارِعوا إليه . فقلنا : ما اسمه ؟ قال : محمد . فلمَّا انصرفنا وُلِد لسكلِّ مِنَّا ولدُّ فسهاه محَّداً . وقال ابن سعد ، عن على بن محمّد عن مسلمة بن محارب عن قَتادة بن السَّكن قال : كان فى بنى تميم يحمَّدُ بن سفيانَ بنِ مجاشع ، قيل لأبيه : إنَّه سيكون ننى ۗ ف العرب اسحه محد ؛ فسمى ابنه محمّداً . فهؤلاء الأربعة ليس في السّياق ما يُشعِر بأنَّ فيهم مَن له صُعبة ، إلا محمَّدَ بنَ عَدى . قال النسعد لمَّا ذكره في الصحابة : عداده في أهل الكوفة . وذكر عُبْدان المرْوَزِيّ أنّ محمّد بن أُحيحة ابن الْجَلاَحِ أُوَّلُ من نستَى محمّداً في الجاهليّة ؛ وكأنّه تلقّي ذلك مين قصّة تُبعّرٍ لماحاصرَ المدينةَ وخرج إليه أُحيحةُ المذكور هو والخبر الذي كان عندَ همبيثرب، فأخبره الخبر أنَّ هذا بلدُ نبيِّ يبعَث يستى محداً، فسمَّ ابنَه محمَّداً وذكر البلاذُريُّ منهم محمَّدَ بن عُقبَة بن أحيحة، فلا أدرى : أهما واحدٌ نُسب مرَّةً إلى أبيه ومرةً

<sup>(</sup>١) لم أجد هذا النص في كتاب ليس .

إلى جَدُّه، أم هما اثنان . . ( أقول : الصواب أنهما واحدُ نُسُبِ مرَّةً إلى أبيه ، ومرَّة إلى جَدَّه ، كما تقدّمَ بيانه (١٠)

نم قال ابن حجر: ومنهم محمد بن براء البكرى ، ذكره [ابن "] حبيب. وضبط البلافرى أباه فقال : محمد بن برّ ( بنشديد الراء ليس بعدها ألف ) بن طريف بن عثر أرة بن عامم بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة و ولهذا نسبوه أيضاً المنوارى . وغفل ابن ُوحية فعد فيهم محمد بن عثوارة ، وهؤ هو ، نسب إلى جدّه الأعلى . ومنهم محمد بن البحدى الأزدى ، ذكره المفجع البصرى في كناب المنقذ " . ومحمد بن خولى الممدانى . ذكره ومنهم محمد بن محران بن أبى محمد بن خولى الممدانى . ذكره المهروف بالشوير ، ذكره المرزباني فقال : هو أحد من على المجمد بن حران اللهروف بالشوير ، ذكره المرزباني فقال : هو أحد من على المحمد بن حرانه المهدة بن وله قصة مع امرى القيس (" . ومنهم محمد بن خواعى المجدة بن حرابة (" ) الفضل (" ) عن محمد بن إسحاق قال : على محمد بن خراعى طملاً في النبرة . وذكر الطبراني آن أبر أمد المبلغ قال : على محمد بن خراعى طملاً في النبرة . وكان ذلك من أسباب قصة الفيل . وذكر محمد بن سعد لأخيه قيس بن خزاعى أمد أيبات يقول فيها :

<sup>(</sup>١) انظر ما مفى فى ص ٣٢٦ سلفيه .(٢) النكملة من فتح البارى . وانظر حوائى الاشتقاق ٩ .

 <sup>(</sup>٣) الشاهم من فتح البارى . واعظر خواتنى الاستعاق ٢٠.
 (٣) فتح البارى : « المقد » ، تحر ث.

<sup>(</sup>۴) فيح البارئ ؛ « المقد ؟ ، عربف. (٤) في الاشتقاق ص ٩ .

<sup>(</sup>ه) وكذا في الاشتقاق ٨ – ٨ ٠ ٤٠ ٠

<sup>(1)</sup> سه : « حرامة » . (٧) في النسختين : « سلمه بن الفضل » صوا به من الإصابة في ترجمة محمد . وانظر نهذيب النهذيب ٤ : ١٥٤ فقد ذكر أنه ليس أنبت في ابن لمسحاق من سلمة هذا .

 <sup>(</sup>A) في النسختين . < فذكره > . وأثبت ما في فتح البارى ٦ : ٣٠٩

فَذَلِكُمْ وَ النَّاجِ مِنَا عُمُدُ وَرَايَتُهُ فَي حَوِمَة الموتِ يَخْتُقُ وَمِنهِم عُمَّه بِن عَرِ بِن مُغْفِل ( بِضَمّ أوله وسكون المعجة وكمر الناء نم لام) وهو والله مُعْبَد بن عربي ( بموحَّدَ بَين ، مصفر ) وهو على شرط المله كورِين ، فإن لوله و محبة . ومات هو في الجاهليّة . ومنهم محمَّد بن الحارث بن حديج ( ) ابن حويص ، ذكره أبو حاتم السِجسنائي في كتاب المعرّين ، وذكر له قصة مع عُر ، وقال : إنه أحدُ مَن نسسى محمّلاً في الجاهليّة . ومنهم محمَّد الفقيسيّ ، مع ومحبّ من السّهبل ، وحجه الردِّ على الحصر الذي ذكره القاضي عياض . وعجب من السّهبل ، كين لم يقد عمل ما قاله القاضي عياض مرتبن بل الاث مراّت ، عابية والمحميد ذكر في السّمة وهو غلط ( ) الم وقد محرّر لنا من ذكر في السنّة الذين ذكره القاضي عياض مرتبن بل الماث مراّت ، عابية ذكر في السنة الذبن جزّم بهم: محمّد من مسلمة وهو غلط ( ) النهي ما قاله ابن حَجر . وقد خلّص لنا خسة عثير ( ) )

وقال زين الدين العراقيّ : قلت : عدُّه — أعنى عياضاً — محمَّدُ بنَ

في طنية الاشتقاق ٢ : بلغ أسماء من سمى عمدا خــةً عشر رجلاً ذكرتهم فى كتابى المسمى الإشارة . ا هـ . فرجع الحق إلى نصابه والحمد نة . وقد أقر الحافظ نفسه بذلك فى الارسابة رقم ٨٤٨٨ . والارشارة لعله بريد ماكتبه على كتاب ليس ٣ .

 <sup>(</sup>۱) → وفتح البارى: « خدیج » کتب مصحح المطبوعة الأولى: « ضبطه الروانى على المواهب بمهملتین فتحتیة فجم مصفر ».
 (۳) فتح البارى: « کان قبله ».

مسلمة، فيه نظر من حيثُ أنّه وُلد بعدَه بعثْر سنين ، ولكنّه صحيح من حيث أنّه لم يكن ظهرت النّبُوّة والله أعلم.

\* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثامن والعشرون بعد المائتين :

٢٢٨ ﴿ قَلَّما عَرْسَ حَيَّ هِجتُهُ التَّباشيرِمِنَ الصَّبِحِ الأُولَ (١) ﴾

على أنّ أبا على قال: إنّ (قلّما) قد نجىء يمنى إثبات الشيء القليل ، كما فى هذا البيت، والكنير أن تكون للننى الصرف . وهذا كلام أبى على فى الإيضاح الشعرى (٢٠ قال: وأما قولُ لبيد:

### \* قلّماعر سحتي هجته \*

فإنّ قولهم قلما ، يستمعل على ضربين : أحدهما أن يكون بمنى النهى لا ينتبت به شيء ، والآخر أن يكون خلاف كثر يُنتبت به شيء ، وللل . فن الأولّ قولهم : قلمّا سرت حتّي أدخلَها ، فننصب اللهلّ معه بعد حتّي ، كا تنصب في قولك : ماسرت حتّي أدخلَها ؛ ومنه : قلّ سرتُ فأدخلَها فننصب معد النعلّ بعد الناء كما تنعلُ ذلك بالنبي ، ومنه قلَّ دجلٌ جاءً في إلاّ زيدٌ ؛ كا تقول : ماجاء في إلاّ زيدٌ ؛ وكا تقول : سرت قليلاً حتّي أدخلُها . ولو أدحت نبيّ كنّ باذا النفر في النعل بعد حتّي ، كا تقول : سرت قليلاً حتّي أدخلُها . ولو أجرى هذا الفرب مجرى الأوّل — على معنى أنّ القليل لم يُعتدٌ به لقلّته — لكن ذلك قياماً على كلامهم ؛ ألا ترام قالوا :ما أدرى أأذن أو أقام فيُحِيل

<sup>(</sup>١) ديوان لبيد ١٨٢ والمعاني الكبير ٧٣ .

<sup>(</sup>۲) السَّلام التالى لم أُشِمَّه في نسختيَّ دار السَّنب من الايضاح ، والأولى منها يرقم ١١٢٠ نحو وعلها هذه العبارة : من نعم الله على عبده الفقير الله ... عبد القادر ابن عمر البعدادي . والتاني يرقم ٢٠٠٦ نحو ، ومى نزيد على الأولى زيادة كبيرة .

الغملُ غيرَ مُمُتَدُّ به ! والبيت ثمَّا قد ثبت فيه النعريس ولم ينفِه ألبنَّة ، يدلُّكَ على ذلك قولُ ذى الزُّمَّة :

زارَ الخيالُ لمَى عاجماً لَعِيتَ به النَّنَائُفُ والْمَهْرِيَّةُ النَّجُُ (١) مُكَرِّماً في بياضُ الصَّبِح وَقَعْنُهُ وسائرُ السيرِ إلاّ ذاك منجنبُ

انهي . بيانه : أنّ ذا الرمة أداد بالهاجم المعرّس نفسة . والهاجع : النائم . ولعبت به : ترامت به بأدة إلى بلدة . والمُثريَّة ، بالفتح : الإبل المنسوبة إلى مهرّة ، وهي حي بائين . والنُجُب : جمع نحيب : كرام الإبل . والتعريس : الإلمامة في آخر الليل . ومعرساً : صنة العجماً . أى زارى خيال مي وأنا المهمس معرّس نائم . وجملة في بياض الصبح وقعنه ، صفة القوله : معرساً . بريد الوقعة التي ينامها عند الشبح ؛ لأنّ كما من سال ليلته فذلك وقت الراحته ونومه . ويروى : (وسائر الليل ) . ومنجنب : خبر سائر أى ماض . وقوله : إلا ذاك ، استثناه المتعرب من السير ؛ وهذا وجه الدليل . ويروى أيضاً : (في سواد الليل ) . واتفسير في السيّر والليل والـوّ اد سواء . وهذا الشعر في قصيدة طويلة لذى الرمة مطلمها :

ما بال عينك منها الماء ينسكب

وهذه القصيدة أوّل ديوانه .

واعلم أنّ أباعليّ قد تـكلّم هنا على أقلّ وقلّ وقلّما ، بكلام جيّد قد اختصره الشارح المحقّق ، أحبيتُ أن أنقله هنا برمّنه تنمياً للغائدة : قال(٢٠) : ٧,

<sup>(</sup>۱) ديوان ذي الرمة س ٧ .

 <sup>(</sup>٣) وهذا النقل أيضا لم أجده في نسخني الايضاح السالفني الذكر. والظاهر أن لأبني على إيضاحين : الايضاح النحوى ، والإيضاح الشمرى.

غير مسند إلى فاعل ؛ لما فيه من معنى النفى ، فسكما صار قلَّ غير مسنكي إلى فاعل ، كذلك أقلَّ غير مسند إليه خبر ، لأنّ كلَّ واحد منهما قد جرى أ تجرى صاحبه ؛ ألا ترى أتهم قالوا قلَّ رجلٌ يقول ذلك إلا زيد ، كا قالوا : ما رجلٌ يقول ذلك إلا زيد ، وقالوا : أقلُّ رجل يقول ذلك إلا زيد ، فأبدلوا زيماً من أقلُّ وأجروه ، مجرى قلَّ رجلٌ يقولُ ذلك إلا زيد ! ألا ترى أنّه لم يميدك من رجل الجرور بل أجرى مجرى قلَّ رجلٌ فأمّا صفة الاسم الذى يضاف إليه أقلَّ ، فإنّه يكون فلاً أو ظرفاً ، لأن الظرف كالنمل والناعل ، ألا ترى أنّه في صلة الموصول كالفعل : في استقلال الموصول به " ! وقال

 <sup>(</sup>١) الرضى : « وفيه نظر ، لأنه لامعنى لقوالث أقل رجل يقول ذلك إلا زيد موجود
 كا لا معنى لقوائث أقائم الزيدان موجود » .

<sup>(</sup>۲) لغرار الفتسى في سببويه ۱ : ۱۲ ، ۹ ه ۶ وأمالي ابن الشجري ۲ : ۱۳۹ ، ۱۱۶ والا نصاف ۱۶۶ والمنصف ۱ : ۲/۱۹۱ : ۹۸ . وصدره :

١٤ والانصاف ١٤٤ والمتصف ١: ٢/١٩١ : ٦٩ ، وصدره :
 به صددت فأطولت الصدود وقاما \*

<sup>(</sup>٣) -- : «كالفعل في الاستعال الموصوف به ٣ .

أبو الحسن: لو قلتَ أقلُّ رَجُلِ ذَى جُمَّة ، أو نحو ذلك ، لم يحسن . قال أبوعلَّ : و إنَّمَا امْنَاعَ هَذَا ، لأنَّ أقلَّ قدُّ أُجرى ُجُرَىٰ حرفِ النَّفَى فَلَمْ يَظْهُرُ لَهُ خَبِّر ، كَمَا أَنَّ قُلَّ جرى مجراه فلم يُسنَد إلى فاعل. فإذا علمت أنَّه قد أُجرى مجرى حرفِ النفي — بما ذكرتُ ، وبأنَّهم قانوا : قلَّ رجلٌ يقول ذلك إلاَّ زيدٌ — كان قولهم : أقلُّ رجل يقول ذلك ، أقلَّ فيه بمنزلة حرف النني ؛ وحرف النفي ينبغي أن يدخل على كلامٍ تامّ ، والسكلام التامُّ الفعلُ والفاعلُ وما في حكمهما من الظروف ، وليس المبتدأ وخبرُه مما يجرى مجرى الغمل والفاعل هنا . ألا ترى أنَّ أبا الحسَن يقول: لو قلتَ أقلُّ رجل وجههُ حسَن ، لم يحسُن . فدلَّ ذلك على أنَّهم جعلوا أقلَّ بمنزلة ما ، وماحتُّها أن تنفى فعلَ الحــال ، ف الأصل ؛ ويؤكَّد ذلك أنَّه صِفة ؛ والصفة ينبغي أن تكون مصاحبـةً الموصوف، فكما لا تدخل ما في نني الفعل إلاَّ على فعل وفاعل، كذلك ينبغي أن يكون الوصفُ الواقعُ بعد الاسم المضاف إليه أقلُّ فعلاً وفاعلاً ، أو ظرفًا ، لأنَّ الظَّرف كالفعل . وإذا كانت كذلك ، فلو أوقعت جملة من ابتداء وخبر بَعْدَهُ لم يحسُن ، لأنَّ ما في الأصل لا تنفيها ، إنَّمَا تنغي الفعلَ ؛ ولو أوقعت صفةً لا معنى للفعل فمها ، نحو ذي بُجَّة ، وما أشبهها تمَّا لا يشابه الفعل ، لم يجز . ولو أوقعت الصفة المشابهة للفعل، نحو ضارب وصالح لم يحسُن فى القياس أيضاً ، ألا ترى أنَّ هذا موضعُ جلة ، واسم الفاعل لا يسدُّ مسدًّا الجلة ، ولذلك لم تستقلُّ الصلة به ، واسم الفاعل في صفة الاسم المجرور برُبُّ أحسنُ منه في صفة . الاسم المضاف إليه أقلُّ . لأنَّ ربُّ وما انجوَّ به من جملة كلام ، ألا نرى أنَّ الغمل الذي يتعلُّق به مرادً ، وإن كان قد يترك من اللفظ ، كما أنَّ ما يتعلُّق به الكاف ، من قولك : الذي كزيد ، كذلك : فإذا كانت كذلك كانت فصلة ، والفضلة لا تمتنع أن تُوصَف بالصفات التي لا تناسب الفعل والتي تناسبهُ ،

۲۷

وليس صفة المضاف إليه أقلَّ كذلك ، ألا نرى أن أقلَّ بمنزلة حرف النفي كما كان قل كذلك ، وحكم حرف النفي أن يدخل على جملة . ووجه جواز وصف الاسم المضاف إليه أقلُّ بصالح ونحوه هُو أنَّ (١) هذا الضرب قد أجرى مجرى الجَمَل في غير هذا الموضع ، ألا نرى أنَّ سيبويه قد أجاز حكاية عاقلة لبيبة ونحوها إذا سمِّي بها ، فجعَله في ذلك بمنزلة الجلل ، حيث كان في حكمها ، من حيث كان حديثاً ومحدَّثا عنه ؛ وقد جرى هذا النحو مجرى الفعل والفاعل أيضاً في الاسماء المستى بها الفعل، فكذلك فها ذكرنا . والأقيَس فها يُجرُّ بربّ أن يُوصَفُ بفعل وفاعل ، لأنّ أصلَ ربّ وإن كان كما ذكرنا ، فقد صار عندهم بمنزلة النفي ، ألا ترىٰ أنَّها لا تقع إلاَّ صدرًا كما أنَّ النفي كذلك ! وأنَّ المفرد بعد قلَّ دلَّ (٧) على أكثر من واحد، وهذا مما يختصُّ به النفي ونحوه ١ فإذا كان كذلك ، صار ذلك الأمر كالمرفوض ، وصار الحكم لهذا الذي عليه الاستعال الآن. وقد صار كالنني بما لزمه بما ذكرنا ، كما صار أُقلُّ رجل بمنزلة ذلك ، في أنَّ حكم صفة المضاف إليه أقلُّ أن يكون على ماذكرنا ، كذلك حكم ما أنجرً برُبِّ . ومما يدلُّ على أنَّ أقلَّ منزَّلُ منزلةَ النفي ، امتناعُ العوامل الداخلة على المبتدإ من الدخول عليه ، امتناعها من الدخول على ما لزمة حرفُ النفي . وممّا جرى جَحرى أقلُّ رجل ، فما ذكر نا ، قولهُم : خَطَيْنة يوم لا أَصِيدُ فيه ؛ ألا ترى أنَّ الكلام محمولُ على ما أضيف خطيئة إليه ،كما كان محمولاً على ما أضيف أقلُّ إليه ، ولم يعد على خطيئة تمَّا بعده ذِكر ، كما لم يعدْ على أقلَّ شيء ممّا بعده . وقياس خطيئة أن تمتنع العواملُ الداخلة على المبتدإ والخبر من الدخول علمها ، كما امتنعت من الدخول على أقلَّ ، لاتَّفاقهما فمها ذكرتُ

<sup>(</sup>١) في النسختين : « وال ∢ . وبدله في الرضى : « فلا ٍعطائه منى الفعل ∢ .

 <sup>(</sup>۲) كذا في النسختين ، وغيره الشنقيطي بقله هكذا ﴿ بعده قد دل › .

وفى المعنى ، ألا ترى أنّه بريد ما يوم لا أصيد فيه إلاَّ النطيئة (١٠) ، فصار كتولهم أقل من جهة المعنى ومن جهة حمّل ما بعدها على ما أضيف إليه من دونها . والقياس فيها وفى أقل أن يكون ما جرى بعد مُعا من السكلام قد سمة مستة الخبر، وصار معنى أقلُّ أمر أثين تقولان ذلك ، ما امر أثان تقولان ذلك ، وكذلك خطيئة ، فحُمل السكلام على المعنى ، فلم يُحتيج إلى إضار خبر كا لم تحتج إليه فى قولك : أذاهب أخواك ، وما أشبه . انتهى كلام أبى علي ، فل ومُعتاه برمته لفكانية .

> ماحب الشاهد

أ بيات الشاهد

وبيت الشاهد من قصيدة طويلة للبيد بن ربيمة الصحابة ، عدة أبياتها خسة ونمانون بيناً ، ولا بد من ذكر أبيات منصلة به ليتضح ممناه ، وهي : (وَجَوْدٍ مِن صُبِابَاتِ الْكَرَى عاطَفِ النَّمْرُقِ صَدَقِ المَبْذَلُ قال هجيدُنا فقد طالَ السُرى وقدرنا إنْ خَي الدهر عَمَلُ يتقى الأرضَ بدَفَ شاسفِ وضُلوعٍ نمت صُلْبِ قد نَمَلُ قلّ عرسَ حتى هجنه بالنباشير مِن الصبح الأوّلُ فلّ يلمِسُ الأحلامَ في منزلِه بيديه ، كالبَهودي المُسَلَ يَبارَى في الذي قلتُ له ولقد بَسَعُ قولي حَبَّلُ فَرَاهُ اللهِ النّطَا إِنَّ مِنْ وِرْدِي تَعْلَسِ النَهلُ فَوْرَدُنا قَبْلُ فُرُّاطِ النّطَا إِنْ مِنْ وِرْدِي تَعْلَسِ النَهلُ )

قوله : ومجوُّور من صُبَابات الخ، الواو واو رُبَّ ؛ والمجود: الذي جاده النُعاس<sup>(۲)</sup> وألحَّ عليه حنَّي أخذه فنام ؛ من الجود بالفنح وهو المطر الغزير ،

 <sup>(</sup>١) -- : « الحطأ » . وانظر لتولهم خطبتة يوم لا أصيد فيه سيبويه ١ : ونهاية مادة (خطأ ) من اللمان .

<sup>(</sup>٢) ط : « الناس » صوابه في سه .

يقال أرض جَحُودة أي مَغِيثَة ، وجيدَت الأرضُ : إذا مُطرِت جَوْدا . وقال أعرابي : المجود: الذي قد جاده العطُّش أي غلبه ، كذا في شرح أبي الحسن الطُّوسي . وهذا لا يناسب قوله : صُبابات السكرىٰ ، فابنَّ السُّكرَى النومُ وصُبابته بقيته. والجيد ماذكره صاحب القاموس: من أنَّ الجواد ، كغراب: النُّعَاسِ ، وجادَه الهوىٰ : شاقَه وغلبَه ؛ وبهذا يلتُم بما بعده . بريد : أنَّه هبُّ من نومه قبل أن يستكيلَه ، فهو نَمْسَانُ من بقيَّة النوم . وقوله : عاطف النُّمرُق ، صفة تَجُوُد ، والاضافة لفظية ، يريد عطَف عمرُ قَنَه وثَنَاها فنام . والنمرقة ، مثلَّثة النون: الوسادة والطُّنفسة فوق الرحْل ، وهي المرادة هنا ؛ والطنفسة مثلَّثة الطاء والفاء، وبكسر الطاء وفتح الفاء، وبالعكس: البساط. وقوله: صَدْق المبتذَل ، بفتح الصاد أي جَلْد قويّ لا يغيّر عند ابتذاله نفسة ولا يسقط؛ ولا يجوز أن يقال صَدْق المبتذل ، إلاّ إذا امنُهن ووُجد صادق المَهْنة يُوجَد عنده ما يُحَبُّ ويُر اد . وفي القاموس : الصَّدَّق : الصُّلب المستوى من الرماح والرِّجال ِ، والكاملُ من كلُّ شيء ؛ وهي صَدُّقَة . والمبنذَل: مصدرٌ بمغي، الابتدال ، وهو ضد الصّيانة ، يقال سيف صدَّق المبتدَّل أي ماضي الضربة . وقوله : قال هجُّدنا الح ، قال هو متعلَّق رُب . والنَّهجيد من الأضداد : يقال هجَّده إذا نوَّمه ، أي دعنا ننام ، وهو المرادهنا ، وهجَّده : إذا أيقظه . والفاء للتعليل. والسَّريْ بالضمَّ : سير عامَّة الليل. وقوله: وقدرنا، أي وقدَرنا على ورود المــاء ؛ وذلك إذا قرُبوا منه . وفي القاموس : وبيننَا ليلة قادرةً : هيُّنة السَّير لا تعبَ فهما . والَّخنيٰ ، بفتح المعجمة والقصْر : الآفة والفساد ؛ أي إنْ غفل عنَّا فسادُ الدهر فلم يُعْقَنا . وقيلَ : قدَرنا ، أي على النَّهجيد ؛ وقيل : على السَّير . وقوله : يتتَّى الأرض الح، أخبرَ عن صاحبه النَّعسان بأنَّه يتَتِي الأرض أي يتجافي عنها . والدّف ، بفتح الدال : الجنب . ورُوي : (٢٤) خزانة الأدب ج ٣

44

۳۷ المبتثني

(ينتى الرُّيخ). والشاسف، بنقديم المعجمة على المهملة: اليابس ضُمْراً وهُزِ الأَّ، وقد شَسف كنصر وضرب وكرم، شُسُوطً وشَسَافة، ويكمّر: إذا يبسِ ونحل جسمهُ، كمنم وعلم ونصر وكرم، نُحُولًا: ذهب من مرضٍ أو سفرَ

وقوله: ( قلّما عرَّس الحُّ) ما المتصلة بقلَّ كَافَةٌ لها عن طلب الناعل ، وجاعلة أياها ينتزلة ما النافية في الأغلب ، وهنا لإثبات القِلّة كما تقدَّم ؟ وما تتصل بأفعال ثلاث النافية في الأغلب عن طلب النماعل ، وهي قلّما وطالمًا وكثر ما ؛ وينبغي أن تنصل بالأولين كنابةً . و ( التعريس ) : النزول في آخر اللهل الاستراحة والنَّوم ، ومنه الإعراس . و ( هيجته ) : أيفظته من النوم ؟ وعاج يميح يحيء لازماً ومنعه أياً ، يقال هاج : إذا ثار ، وهجته : إذا أثرته . وحتي هنا حرف جرّ يمعني إلاّ الاستنائية ، أي ما عرّس إلاّ أيقظته ، أي نامً قليلا نم أيقظته ؛ وأكثر دُخولها على للضارع ، كنوله :

ليسَ العطاء من الغُضولِ تَتماحةً حتَّي تَعجودَ وما لديكَ قَليلُ<sup>(١)</sup>

وقوله: (بالنّباشير) أى يظهورها ؛ والنباشير : أوائل الصبح ، وهو جمع تَبشير ، ولا يُستعمَل إلاّ جمعاً ؛ قال فى القاموس : النباشير البشرىٰ ، وأوائل الصبح وكلّ شيء ، وطرائقُ على الأرض من آثار الرياح ، وآثارُ يجنب الدّابة من الدّبَر ، والبواكر من النّحل ، وألوان النخل أوّلَ ما تُرطِب . انتهى

ولكونه مشتركاً بين هذه المعانى، بئين للرادَ بقوله : (من الصبح) و (الأوَل) صفة النباشير، وهو بضمٌ الهمزة وفنح الواوجم أولىٰ مؤنث

<sup>(</sup>١) البيت للمقتع الكِندى . انظر العيني ٤ : ٤١٢ وشرح شواهد المغني ١٢٨ .

الأوّل ، كالكُبَر جمع كُبرى . وقد جاه هذا المصراعُ الثانى فى شعر النابغة الجمدىّ ، وهو :

وشحولي قَهْوْقِ الحَرَبُ فَ النَّبَاشِيرِ مِن الصُبِحِ الأَوَلَ والنابغة وإن كان عصريَّ لَبِيد ، إلاَّ أَنَّه أَسنَّ منه — كما بِيتَدَاه في ترجمهما (''— وقد عيب هذا البيتُ على النابغة ، قال صاحب تهذيب الطبع : وأما الأبيات المستسكرهة الألفاظ ، المتفاوتة النسج ، القبيحة العبارة ، التي يجب الاحتراز منها كقول'' النابغة الجمعديّ :

وشحولي قهوة باكرتُها فى النَّباشيرِ من الصَّبح الأولُ بريد بالنباشير الأوَل من الصُبح . وعابه المرزُبانيّ أيضاً فى كتابه الموشّح ٣٠.

وقوله : بلس الأحلاس ، فاعل يلس ضمير المجود . والنَّمْس : الطَلَب ، وفعو وفعله من بابى قتل وضرب . والأحلاس . جع حلس ، بالكسر ، وهو كياه رقيق يكونُ على ظهر البكير تحت رَحله . أى يطلبها بيديه وهو لا يعقِل من غلية النماس . وقوله : كانه من غلية النماس . وقوله : كانه يهودى أيصلى فى جانب يسجد على جيئه هذا . كلامه ، والبهودى بسجد على شِقَ وجهه ، وأصل ذلك أنهم لما نتق الجبل فوقهم ، قيل لهم : إمّا أن تسجدوا وإمّا أن أيلق علب كم ، فسجدوا على شِق واحد مخافة أن يسقط عليهم الجبل ، فصار عندم منّة إلى اليوم ، وقوله : يَهارى في الذي قات له الح، علمهم الجبل ، فصار عندم منّة إلى اليوم ، وقوله : يَهارى في الذي قات له الح،

 <sup>(</sup>۱) هذا سهو من البغدادى ، فإنه إنما تعرض المقارنة بين سن النابغتين في هذا الجزء من الحزانة من ١٦٧ . وترجمة لبيد تقدمت في ٢ : س ٣٤٦

<sup>(</sup>٢) الوجه : « فكقول » .

<sup>(</sup>۴) الموشح ص ۹۷ .

المتثني

هذا البيت أورده الشارح في اسم الفعل (١٠ وهناك يشرح إن شاء الله تعالى . التمارى في الشيء والامتراء فيه : المجادلة والشك فيه ؛ يقال ما ربت الرجل أماريه مرا. وتماراة : إذا جادلته و المرية : الشك . قال الطوسي : يقول : قامل له السبح : والنجاء ، قله أصبحت ، ونحو هذا من السكلام . وحَيَّهُل : أَى أَسرِع وأعجل : قال السبّة المرتفى في أماليه (١٠) : فَرُر الفوائد ، ودُرَر الفوائد ، ودُرَا الله الشرى والإدلاج ، القلائد ) : قد قال الناس في وصف فأة النوم ، ومواضلة الشرى والإدلاج ، هذه الأبيات الحسة ، وأورد لما نظائر جيدة ، وقوله : فوردنا قبل فرُّ ألم القطالح وهو جع فارط ، يقال فوطت الفوم ألم المؤلف ، وأراط القطا : أو اللها ؛ إلى الماء ، وقوله : إن من يوردى الحج ، أى من عادى . والتغليس : السير بغلس ، وهو ظلمة آخر اللها ؛ يقال غلمنا الماء أي وردناه بعلي . والتغلب : الشربة الأولى ؛ والعمل الشربة الثانية : قال المؤسى : قال أبو الوليد : أراد المنه لم ، ولكم المنتم له البيت .

وترجمة لَبيد تقدَّمت في الشاهد الثاني والعشرين بعد المائة<sup>(٣)</sup>ومطلع هذه القصدة :

( إِنَّ تَقَوَىٰ رَبِّمًا خَيْرُ نَفَلْ وَبِاذْنِ الله رَيْثِي وَالْمَجَلُّ<sup>(2)</sup> أَحَمُّ الله ، فلا نِدَّ له سدَّه الخيرُ ، ماشاة فعل ا

<sup>(</sup>١) وهو الشاهد الحادي والستون بعد الأربمائة .

<sup>(</sup>٢) أمالى المرتضى ١ : ٧١٥ .

<sup>(</sup>٣) الحزالة ٢ : ص ٢٤٦

<sup>(</sup>٤) ~ · « وعجل » .

من هَداه سُبِلَ الخير اهندى ناعمَ البال ، ومَن شاء أَضُلُ أ )

قوله : خير نَفل ، هذه رواية الأصميّ ، وروى أبوعبيدة : (خير النَّفلُ)
والنفل : الفضل والمعليّة ؟ كَذا قال الطوسيّ : واستشهد صاحب الكشّاف
بهذا البيت في سورة الأنفال على أنَّ النقل بالنحريك الغنيمة . وأصله الزيادة،
ولهذا يقال هذا نقل أي فَضُل وزيادة ؛ ومنه النافلة في الصلاة . والزَّبث مصدر
رثت أرثت أرث: إذا أنطأت .

قال السيَّد المرتضىٰ فى أَماليه <sup>(١)</sup> : وتمن قيل إنَّه على مذهب الجَلْبر من المشهورين ، لَبِيدُ بن ربيعة العاصريّ واستدلَّ بقوله :

إنَّ تَهُوىٰ ربنًا خير نَهَلَ وياذِنِ اللهِ رَبْق والمَجلَ من هَداه سُبُلَ الخير اهتدى نام البالِ ، ومن شاء أضل من هداه سُبُلَ الخير اهتدى نام البالِ ، ومن شاء أضل وإن كان لاطريق إلى نسب الجبر إلى مذهب ليبد إلاّ هدان البيتان ، فليس فيهما دلالة على ذلك . وأما قوله : وبإذن الله رَبِي والمَجلَ ، فيحتمل إلاَّ بياذِن الله (كل يتأوُّل عليه قوله تمالى : ﴿ وَمَا ثَمْ يَضَارُّين بِهِ مِن أَحِد إلاَّ بِيالَ في هذه الآية أنّه أواد : بنخليته وعكن كان لاشاهد لذلك في الله — أمكن مثله في قول لبيد . وأما قوله : من هداه سُبُل الخير الخ ، فيحتمل أن يكون مصروفاً إلى بعض وأما قوله : من هداه سُبُل الخير الخ ، فيحتمل أن يكون مصروفاً إلى بعض الوَجود التي يُخارِّل عليها الضلال والهدى المذكوران في القرآن ، مما يليق بلدل ولايقنضي الإجبار ، اللهم إلا أن يكون مذهب لبيد في الإجبار ، موفاً بغير هذه الأبيات ، فلا يُخارُل له هذا التأويل ، بل يحمل على مماده ، على ما افته المه وف من مذهه ، انهي كلاه ،

<sup>(</sup>١) أمالي المرتفيي ١ : ٢١ . . . (٢) الآدة ٢٠٢ من سورة البقرة .

وأنشد بعده ؛ وهو الشاهد الناسع والعشرون بعد المائتين : ۲۲۹ ﴿ وما اغترَّ الشَّيْبُ إِلاَّ اغْتِرارَ (۱۲) ﴾

على أنَّ ما بعدَ إلاَّ مفعول مطلق مؤكِّد للفعل قبلَه .

ووَّجه الشَّارُ ُ الْحَقِّق صَّعَةَ النفريغ في المفعول المطلق المؤكِّد . وقوله : إنَّ ابنَ يَميشَ قال: أصلُه وما اغترَّه اغتراراً إلاَّ الشيبُ ، فقلَّم وأخر . فهذا إ النول إنَّما هو لأبى علىَّ الفارسيّ ، وابنُ يَميشَ مسبوقٌ به . قال ابنُ هشام في المُغنَّى: قال الفارسيُّ : إنَّ إلاَّ قد توضَعَ في غير موضمها مثل : ﴿إِنْ نَظُنُّ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

### وما اغترَّه الشَّيبُ إلاَّ اغتراراً

لأنّ الاستثناء المترّع لا يكون في المفعول المطلق التوكيديّ ، المدم النائدة فيه . وأجيب : بأنّ المصد في الآية والبيت توّعي على حدف الصفة ، أى اللّا طفّا ضعيفاً ، وإلّا اغتراراً ضعيفاً ، انتهى . وكذا قال الخفّاف الإشبيل في شرح الجل : قال : وهذا عندى أن تحكون إلاّ في موضها ، ويكون تما تحدّف فيه الصفة لنهم المعنى ، كانّ قال : إنْ نظن ألاّ ظنّا ضعيفاً ، وما اغترّه الشبّب إلا اغتراراً بيناً (٣) . وهذا أولى لأنة قد ثبت حدف الصفة ولم يثبت وصم الأن عير موضها . وهذا جواب ثاني ، لكنْ جواب الشارح الحقق أدق .

#### وهذا المصراع عجز ، وصدره :

....

 <sup>(</sup>١) ديوان الأعثى ٣٠ وابن يعيش ٧ : ١٠٧ وشرح شواهد المنى ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٣ من سورة الحالية .

<sup>(</sup>٣) كذا في النسختين ، ولعلها ه هيئا » .

# ( أَحَلُّ له الشَّيبُ أَثْقَالَه )

وأحلّ : أنزل ؛ والإِحْلال : الإنزال . والأَثقال : جم تَقَل بفتحتين ، وهو مناء المسافر وحَشْهُه .

والبيت من قصيدةٍ للأعشى مَيمون ، وقد تقدَّمت ترجمته في الشاهد الثالث والعشرين من أوائل الكتاب<sup>(۱)</sup> . وهذا مطلع القصيدة :

( أَأْرَمِتَ مِنْ آلِ لَيلِي ابْنَكَارا ﴿ وَشَطَّتْ عَلَى ذَى هُوَّى أَنْ تُزَارا

وأ نشد بعده ، وهو الشاهد الثلاثون بعد المائتين :

٢٣٠ (يُطالبُني عَمَى ثمانين ناقةً ومالى يا عَفرا؛ إلا ثمانيا (٢٠)

على أنّ الفرّاء يُجيز النصب على الاستثناء المفرَّغ ، نظراً إلى المتدَّر ؛ استدلالاً يهذا البيت : فإن المستثنى منه محدوثُ تقديره : ومالى نوقُ إلاّ نمانيا . وردَّه الشارح الحقق بما ذكره (٣).

أقول : هذا البيت من قصيدة نوئيّة طويلة ، عنّمها ثلاثة وسبعون بينّاً ، لعُرُوة بن حِزام اللهُذْرَىّ . والببت قد نحرًف على مَن استشهَد به ، وروايته هكذا :

(يُكلِّفني عَنِّى نَمانين بَكْرةً وَما لِيَ يا عَفراه غيرُ نَمانِ) ورُوي أَنضاً:

(يُسكَلِّفني عَمِّي نمانينَ ناقةً وما لَيَ والرحمنِ غيرُ ثَمَانِ

<sup>(</sup>۱) الخزانة ۱ : ص ۱۷۵

<sup>(</sup>۲) ديوان عروة ٤ وأمالى القالى ٣ : ١٦٠ برواية : « فير ممان » .

<sup>(</sup>٣) شرح الرضى على الكافية ١ : ٢١٧ .

وعلى هذا فالاستثناء على الطريقة المألوفة .

وهذه القصيدة ثابتة فى ديوانه أقلَّ مَمَّا ذَكُونَا ، وعدَّسَها على مافيه ثلاثة وثلاثون بيتاً ، وأوردها بالمدد الأوالِ<sup>(۱)</sup> القالى فى آخر ذيل أمّاليه وفى أوَّل نوادر<sup>(۲۷)</sup> . وقد ترجمنا محروة بنَ حِزامٍ مع عَفرا، العدريَّبِن ، وذكرنا حكايتهما مفصَّلة فى الشاهد السادس والتسعين بعد المائة <sup>(۱۷)</sup> .

والقصيدة غراميَّة فلا بأس بإبرادها ، لانسجامها ورقّبها ، وأخدها بمجامع التلوب. قال القالى في الذيل وفي النوادر : قال أبو بكر : وقصيدة عُروة النوشَيَّة بمختلف الناسُ في أبيات منها ، وينعقون على بمضها ؛ فأوَّل الأبيات المجتمع علمها وما يناوها ، تما لا يُختلف فيه ، أنشد في جيمه أبي رحمه الله عن أحمد بن تحبيد وغيمه ، وعبد الله بن خلف الدلال عن أبي عبد الله السدوسيّ ، وأبو الحسن بن براء عن الزُّبير بن بكَّار ، وألفاظهم مختلطة بعضها سعف :

(خَلِيَلٌ مِنْ عُلِيا هِلالِ بِنِ عامرٍ بصنعا، عُوجا البومَ وا نَقَطْرانى ولا تَزَهَدا في البومَ وا نَقَطْرانى ولا تَزَهَدا في الأجر عندى وأُجْمِلاً فَإِنَّكُما بِي البومَ مُبْتَكَانِ أَمْ تَمَانُ أَنْ البِسَ بِالسَّرِخِ كُلَّهِ أَنْ وَصَدِيقٌ صَالِحٌ ، فَذَرانى

...

<sup>(</sup>۱) عدد أبياتها في الأمالى اثنان وتمانون ، لا ثلاثة وسبعون . وسبسرد البغدادى هذه النصيدة ثلاثة وسبعين بيتاً ، فلملها كذلك في نسختة من الأمالى . وعدد أبياتها في الدموان ١٢٨ بيتاً .

<sup>(</sup>٧) الميمنى: لا قرار له، فنارة يسمى الجزء اللاحق بذيل الأمالى: سنة الذيل ، وأخرى: النوادو ، وأخرى غير ذلك على أن هذه القميدة لبت في آخر ذيل الأمالى بل مى مطبح صلة الذيل التي ساها هذا ( النوادر ) غلطاً . وانظر ٣ : ١٥٧ من الطبعة الثانية . والقميدة أو بعضها في الأغالى ٢٠ : ١٥٤ والديني ٢ : ٢٥٥ والديوطى ص ١٤١ وتزيخ الأسواق من ٧٣.

<sup>(</sup>٣) في هذا الجزء من الخزانة ص ٢١٥ .

بعينين إنساناها غرقان أفى كلِّ يوم أنت رام بلا**دَ**ها إلى حاضر الرَّوحاء ثُمَّ دُعانى ألا فاحملاني ، باركَ اللهُ فكما : تُفطُّع عَرْضِ البيد بالوخدَان على حَسْم ة الأصلاب ناحية الشبري لشحط النهى والمَثن مُعترفان(١) ألما على عَفراء ، إنَّكما غداً تَقَرُّ بِهَا عِنايَ ، ثُمَّ كَلابي فياواشَيَّ عَفْرا ، دَعَانِي وَنَظْرَةً أُغَرَّكًا منى قيصٌ لبستُه جديدٌ وبُودا يَمُنْةِ زَهَياني (٢) متى ترفعًا عنِّي القميصَ تَبَيِّنا في الضُّرُّ من عفراء يا فتَيان (٣) وتمترنا لحماً قليلًا وأعظُم دقاقاً وقلياً دائم الخفقان على كبدى من حبِّ عفرا، قُرْحة ﴿ وعينايَ، منْ وجْدِيما، تَكِفَّان فعفراء أرجى الناس عندي مَودَّة وعفراء عنِّي المعرَضُ المتداني قال أبو بكر: قال بعض المصريِّين : ذُكِّر المعْرض ، لأنَّه أراد: وعفراء عنِّي الشُّخص المُعرض. وقال الكوفيون: ذكَّره بناء على التشبيه ، أي

مثلُ الشمس فى حال إنارتها .
فياليت كلَّ اثنين بينهما هوَّى مِن الناسِ والأنهام يلتقبان (<sup>4)</sup>
فيقضى حَبِيبُ مِن حَبِيبُ لِبَانة ويَرَعَالهما ربَّى فلا يُويَانِ
ويُروى: (فيستُرْهما ربِّى) على أنَّ الأصلَّ يستُرُّهُما ، فسكَّن الراء لكترة الحركات .

وعفراء عنِّي مثل المغرض ، كما تقول العرب: عبد الله الشمسُ مُغيرةً ، يريدون

<sup>(</sup>١) في الديوان والأغاني والأمالي : ﴿ بِشَحَطُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) في الديوان : ﴿ زهوان ﴾ ، وفي الأمال : ﴿ زهيان ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) ط : « الضد » تحريف ، وفي سه : « الداء » وأثبت مافي الديوان والأمالى
 وفي الديوان أيضا : « حتى تكشفا عني القديس .

<sup>(</sup>٤) في شرح شواهد المغني للسيوطي : «يأتلغان » .

وإتَّى وإيَّاهـا للخنَلفـان هويٰ ناقَتِي خَلْنِي وَقُدًّا مِيَ الْهُويٰ ، وشَوقُ قُلُوصِي فِي الغُدُوُّ كِمان هوایَ أمامی لیس خَلْفی مُعرَّجُ لبرق ، إذا لاح النَّجومُ ، يَمان هوایَ عراقیٌ ، وتَثنی زمامَها ومالك بالعبء الثقيل يكان مَتِي نَحِمَعِي شُوقِي وشوقَكَ تَظُلُعِي أشوق عِراقي وأنت يَمانِ ! بقول ليَّ الأصحاب ، إذْ يعذُلُو نني: عسىٰ في صُروف الدهر يلتقيان وليس يماني للعراق بصاحب ولا للجبال الراسيات يدان تحمَّلتُ من عَفراء ما ليس لي به على كَبدى من شِدَّة الخفَّقان 1 كَأْنَّ قَطَاةً عُلِّقْتُ بِجَنَاحِها وعرّ افِ حَجْر إنْ هما شَفَياني (١) جعلتُ لِعَرَّافِ النمامةِ ُحُكُمَهُ وقاما مع العُوَّادِ يَبِتَدِران (٢) فقالاً : نعم، نُشفى من الداء كآه ولا سَلوةِ إلاّ وقد سَقَياني فما تُرَكا منْ رُقيةٍ يَعلَمانها وما ذُخَرًا نُصحاً وما أَلُوانى ولا شُفَّيَا الداء الذي بِيَ كُلَّه بما ضُمُّت منكَ الضلوعُ يدانِ 1 فقالاً: شَفَاكُ اللهُ مَ وَاللَّهُ مَا لَنَا عن الرأس ما ألتائها ببناني فَوْ حَتْ مِن العَرَّافِ تَسَقُطُ عِمَّتِي وَكَانَا بِدَفِّي نَصُو تِي عَدَلاتِي (٣) معي صاحبا صدِ ق ، إذا ملت ميلةً حليفاً لهم لازم وهوان فيا عمُّ ياذا الغَدُر لا زلتَ مُبتلِّى فألزمت قلبي دائم الخفقان غُدرتَ ، وكان الغُدرُ منكَ سجيًّا

. . . .

<sup>(</sup>١) الأمال : « وعراف نجد » . وحَجر ، بالفتح ، مى النمامة .

 <sup>(</sup>۲) ط : « يبتدراني » وأنبت ماني - والديوان والأمالي .

 <sup>(</sup>٣) في النسختين : « وكان » ، صوابه في الديوان والا مالي .

وأورثتَ عَيني دائمَ الهمَلان (١) وأورَ ثُلَّنى غمَّا وكرباً وحَسْرةً وقلمُك مقسومٌ بكلُ مكان فلازلتَّ ذا شوقِ إلى مَن هويته وعَذِا، ومَ الحَشْرِ مُلتقيان وإنِّي َلأُهوِيُ الحشرَ ، إذ قيل إنَّني أبا لمَجْر من عَفراء تَنتحبان ألا ما غُه ا نَي ، دمنة الدار ، بيِّنا : فإن كان حقًّا ما تقولان فاذهبًا للحمي إلى وَكُريكُم فَكُلاني ولا تهضما جَنبيٌ وازدرداني كلانيَ أكلاً لم يَرَ الناسُ مثلَه ولا يأكلنَّ الطير ما تَذَران (٢) ولا يعلمنَّ الناسُ ما كان ميتتي فلانة أمست خُلَّة لفُلان ألا لعنَ اللهُ الوُشاةَ وقولهُم: تُواشُوا بنا، حتى أمَلَ مَكَاني إذا ما حَلسْنا مجلساً نستلذُّه ولوكان واش واحدٌ كُكفانى تَكنّفني الواشُون منكلٍّ جانب أحاذره من شؤمه ، لأتاني (٣) ولو كان واش باليمَامة دارُه يَكُلُّفَنِي عَمِّى ثَمَانِينَ بَكَرة وماليَ والرحمٰن غير ثَمَانِ<sup>(1)</sup> إذا نحن مُتنا ضَمَّنا كُفَّنان فيا ليتَ تحميانا جميعاً ، وليتنا خَلَمْان نُرعِي القَفْر وَتَلَفَّان وما لىتَ أَنَّا الدهرَ في غير ريبةِ أخاً لي ولا فاهت به الشَّفَتَان فوالله ما حدَّثتُ سه َّك صاحباً سوى أنّني قد قلتُ بوماً لصاحبي ضُحَّى وَقُلُوصَانَا بِنَا تَحْدَانَ نسمُ لريَّاها بنــا خفقان (٥) ضُحَنًّا ومسَّلَنْا حِنَوبٌ ضعفةٌ

<sup>(</sup>١) ط : ﴿ وَٱلْهِــتَنَّى عَمَا ﴾ ، وأثبت ما في حمه والديوان والا مالي -

<sup>(</sup>۲) الديوان والائمالي : « ماكان قصبي » .

 <sup>(</sup>٣) في رواية بالديوان : « ودارى بأعلى حضرموت أتانى » .

<sup>(</sup>٤) الأعالى : « تُعانين ناقة » .

<sup>(</sup>ه) ط: « ضحینا » صوابه نبی سه والدیوان والا مالی . \_\_\_

ومالى بزَّ فُرات العَشِيُّ يَدان تحمّلتُ زفْراتِ الضحيٰ فأطقتُها بلالاً ، فقد زَلّت بكَ القدَمان فياعم لا أسفِيتَ مِنْ ذي قرابة وشاعَ الذي مُغنِّيتُ كلَّ مكان ومنَّيْنَى عَفراء حتى رجونُها فوالله لولا حُبُّ عفراء ما النقيٰ ا على رواقا سنك الجَلَقان قبيحانِ يَجرى فمما اليَرَقانَ (١) خُليقان هَلْهالان لا خيرَ فسهما إذا هبّت الأرواحُ يَصْطَفِقَانِ (٢) رواقان خفّاقان لا خبرَ فسها ورَحْلَى على نَهَّاضة الخدَيان ولم أتبَّع الأظعانَ في رَونق الضُّحيٰ لِعفراء إذْ في الدهر والناس غرّةً وإذْ خُلُقَانا بالصّبا يَسَران بُنْيَةِ ذي قاذورة شَنَان لأدنُو من بيضاء خفّاقةِ الحشا وقامت ، عنِانا مُهْرَةِ سَكْسِان كأنَّ وشاحَيها إذا ما ارتدَّ شُما ومَثْنَاهِمَا رخُوان يضطربان(٣) يَعَضُّ بأبدان لها ملتقاها قِطارٌ من الجوزاءِ ملتبدان(١) وتحتهما حقْفان قد ضرتَتْهما وحُزْنِ أَلجَّ العينَ في الهَمَلان (٥) أعفراءكم من زَفرةٍ قد أَذَقْتِني

٣٤

 <sup>(</sup>١) عجزه في الديوان : (إذا هبت الأرواح يصطفنان » ، وما هنا يطابق مافي الأمالي . وفي الدين إقواء .

 <sup>(</sup>٣) ط : ه رواقك » ، صوابه في - والأمالي . وفي الأمالي : « رواقان مفهاقان » ، وفي الديوان :

رواقان نهوی الربح فوق ذراها وبالليسل يسری فيهما التقلان (٣) كنذا في النسختين ، والذي في الديوان والا مالي : «ومتناهما » وهما صحيحان

<sup>(</sup>٤) ط : « خفتان » ، صوابه في سم والديوان والامالي .

 <sup>(</sup>ه) في اللسختين : « الح » صوابه في الديوان والأحمال ، وقال العجاني في تقسير
 قوله تمالى : « وعدام في طفيانهم يعمهون » ، أي 'يلجهم ، قال ابن سيده : فلا أدرى
 أمن المرب سم يلجهم ، أم هؤ ، إدلال من اللحبائي ونجاسر .

قلتُ : البيتُ شاهد على تعدية ألج ، فليس إدلالا من اللحياني .

عأقبهما إلاّ هما تكفان! فهل حادما عفر اء \_ إن خفتُ فوتَها عليَّ ، إذا ناديتُ \_ مُوعَوِيان ضرُوبان للتالي القَطُوفِ إذا وَ ني مُشيجان من بَعَضائنا حَذَران (١) فما لكما من حاديتين 1 رُميتُما بحميٌّ وطاعون ، ألا تَقفان وما لكما من حاديين ! كُسينا سَرابيل مُغلاةً من القَطران فويلي على عَفراء ويلاً كأنّه على الكبْدوالأحشاءِ حَرّْ سنان<sup>(٢)</sup> ألا حبَّدا من حبُّ عَفرا، ﴿ مُلتَقَى النَّعَمْ وَالْأَلا ﴾ حيثُ يلتقيان

وعينان ما أوفيتُ نشزاً فتنظرا

قال أبو بكر : أخبرني أبي عن الطوسيّ قال : أراد بقوله : مُلتقى نعَمُّ وألالاً ، شفتها ، لأنَّ الكلمتين في الشفَّتين تلتقيان . ورُوى :

ألا حبَّدًا من حبِّ عَفراء ملتقى نعام و بَرْ التي حيثُ يلتقيان (٣) ، وقىل<sup>(٤)</sup> : هما موضعان .

لوَ أَنَّ أَشَدَّ الناس وجداً ومثلَه من الجنِّ بعدَ الإِنْس يلتقيان، فستَكيان الوجد ثُمَّتَ أَشنكي، لأضعفَ وَجدى فوقَ ما يجدان فقد يَرَكَنني ما أعي لمحدّث حديثاً وإنْ ناجيته ونجاني وقد تركت عفراه قلى كأنَّه جَناحُ غُرابِ دائمُ الخفَّقان)

<sup>(</sup>١) ط : « إذا دنا » صوابه في سه والديوان والأمالي ، (۲) في الدنوان والائمالي : « حدستان » .

<sup>(</sup>٣) ط: « عذراء » صوابه في ٣٠ مع أثر تصحيح ، ومن الدنوان والأمالي ومعجم البلدان برسم ( البرك ) . (٤) في الديوان والأمالي : « وقال » ، سي الطوسي .

وأنشد بعده، وهو الشاهد الحادي والثلاثون بعد المائتين:

٢٣١ (مَهَامِهَا وخُرُوقاً لا أنيسَ بها الأالضوائج والأصدا، والبُومَا(١٠)

على أنَّ النصب فيه قليل ، كقوله : لا أحدَ فيها إلاَّ زيداً .

وفيه أنَّ البيت من الاستثناء المنقطع ، فإنَّ الضوابح وما بعده ليست من جنس الأنيس ، يخلاف المثال فإنّه استثناه متّصل .

والبيت قد أنشده الفرآاء للنَّسب على الانتطاع ، كما نقله السيد المرتضى في أماليه عند السكلام على قول النبيَّ صلى الله عليه وسلم : ﴿ لا يموتُ المؤمنِ اللهُ أَمْنَ الأُولاد (٣) فنصلهُ النارُ الأَنْكَبِلَةُ النَّسَمِ ، قال : الاستئناء منقطع ، كأنه قال : [فنسلهُ النار (٣]] ، لكنّ تحيلة العين ، أى لكنّ ووود النار لا بدَّ منه ، فجرى (مجرى قول العرب: سار الناس إلَّا الأَنْقال (٤) ، وأنشد الذاء :

مَهَامِهَا وخُرُوقًا لا أنيسَ بها ..... البيت<sup>(ه)</sup> وهذا البيت آخر أبيات عدّنُها أحدَ عشرَ بيناً للأسود بن يَعْفُر؛ [وهي] في [آخر] المفضّليّاتُ<sup>(۱)</sup>:

(قد أصبَحَ الحَبْلُ مِنْ أسماء مصروما بعد التلاف وحُبّ كان مكتُوما واسنَبدَاتُ خُلَةً مَنَّى ، وقد علمت أن لن أبيتَ بوادى الخَدْفُوما

<sup>(</sup>١) المفضليات ١٩٤ وأمالي المرتضى ٢ : ٢ ٠ ٠

<sup>(</sup>۲) كنذا فى ط والا ممالى . وفى -- : « الولد » وفى هامشها : « غ:الا ولاد» أى فى نسخة .

ر») التكملة من سه والا مالي .

 <sup>(</sup>ع) بعده في أمالى المرتفى : « وارتجل السكر إلا أهل الحيام » .
 (ه) الذي في الأمال : « مهامها وحذوة » ، وفي الأمالى وشرح الكافية للرشى

<sup>(</sup>ه) الدى هي الا مالى : « مهامې وخدوه » ، وهي اد مالى وسرع انساميه الرضى ١ : ٢٢٠ : « إلا الصوائح » ، وسهلت في الرضى فجاءت « إلا الصوائح » .

<sup>(</sup>٦) س ١٤٦ – ١٤٩

عَفُ صَلَيبٌ إذا ما جُلْبَةٌ أَزَمَتُ من خبر قومكَ موجوداً ومعدوما بعد الشباب، وكان الشيبُ مستوما لما رأت أنَّ شَلَ الرأس شاملُه إنَّ الشبابُ الذي يَعلو الجراثبا صِدَّتْ وقالتْ : أرى شياً تَفَوَّعَهُ صرْفاً تَخَيَّرَها الحانُونَ خُرْطُوما كَأْنَّ رِيقَهَا بعد الكَّرْبَي اغتَمَقَّتْ مُقلَّدَ الفَغُو والريحان مَلثُوما سُلاَفةَ الدَّنُّ مِ فوعاً نصائبُه وقد ثوىٰ نِصفَ حولِ أشهرًا جدداً بباب أَفَّانَ يبْتَارُ السَّـــلاليما حَتَّى تناولها صَهباء صافيةً يَرشُو النِّجارَ علمها والتَّرَاجِسا وَسَمِحةِ المَّشِي شِمْلال قطعتُ بها أرضاً يَحَارُ بها الهادُونَ دَيموما مَهامِها وخروقاً لا أنسَ بها ..... البيت ) قوله: قد أصبح الحبْل ، هو الوصُّل . والمصروم: المقطوع . وقوله: واستبدَلت خلَّةً الح انْخلة : الخليل ؛ وهو في الأصل مصدرٌ ولهذا يكون للواحد والجمع والمؤنَّث . قال الأصمعيِّ : الخَسْف : الذَّلِّ ؛ وأصله أن تبيت الدابَّةُ على غير عَلَفَ ، ثمَّ أطلِق على من أقام على ذُلَّ . وقوله : عف "صليب" . إلى آخره ، الصَّليب: الجُلْد على المصائب ، الصبورُ على النوائب. والجُلْبة ، بضمّ الجيم وبالموحدة . القَحط . ورُوى : ( إذا ما أَزْمَةُ ۚ أَزَّمَتَ ) والأزْمة : الشيَّة ؛ وأَزْمَت : اشتدَّت ، من باب ضرب ؛ وأصل الأزْم العَضَّ بالأسنان يقول: أنا صبورٌ على النوائب في الجدُّب، حيث لا يقوم أحدُّ بحقَّ يَنوبه، لشِدَّة الزمان . والموجود: الحيِّ ؛ والمعدوم: الميَّت . وقوله : وكان الشيبُ مسئوماً ، قال الضَّــيُّ : مسئوم : مملول ، مفعول من سئيمته سآمة ، إذا مللته . وقوله : أرىٰ شَيباً تَفَرَّعه ، قال الضَّيِّيّ : تفرَّعه أي صار في فُروعه ، وفرْع كلِّ شيء: أعلاه . والجُرْثُومة، بالضمِّ : أصل الشجَرة تجمَّع إليها الرياحُ

الترابُّ . يريد : أنَّ الشباب يعلو ويرتفع مالا يقدر عليه الشيوخ ؛ وإنَّما هذا مثلَ . وقوله : كَأَنَّ رِيقتها الح ، اغتَبَقَتْ منَ الغَبوق وهو شُرب العَشيّ . والقبرْف: ما لم يُمزَج. والحانونَ: جم حانِ بالمهملة، وهو الحُيَّار. والخُرطوم: أول ما ينزل من الدَنِّ (١) شبَّه رائحة فِمها وطَمْ ريقها بعد الكرى بريح الحرْر الصرف. قال الأصمعيّ : إنَّما خصَّ الغَبوق لأنَّه أقربُ من نومها ، قال : وإنما خصَّ الحانينَ لأنَّهم أبصَرُ بالحرر من غيرهم . وقوله : سُلافةَ الدَّنَّ الح قال الضِّيِّ : أراد بالمرفوع نَصائبُه الإبريقُ 'يُقَلُّد الرَّبحانَ . ونصائبه : قوائمه . والفُّغُورُ ، بفتح الغاء وسكون الغين المعجمة : ضَرُّبٌ من النَّبت يكون طَيِّبًا ، وقد قيل إنَّه الحِنَّاء ، وهو الفاغيَّة . وقال أحمد: نصائبه ما انتصب عليه الدَّنُّ من أسفله ، وهو شيء محدَّد دقيق ، يُجِعَل لهُ ذلك ليُر ْفَعَ الدَّنُّ للرِّ بِح والشَّمس . يقول : 'قلِّد هذا الدُّنُّ الربحانَ . وهذا مثلٌ ؛ يقول : منْ طِيب رائحته كأنَّه ُقلِّد الرَّبِحانَ والمينْك . ولذلك ذكر الفَغْو يريدر بح الرَّبْحان . ويُرْوَى (الربحان) نصباً وخفضاً . وقوله : وقد ثوى نصفَ حَول الح ، باب أفَّانَ بفتح الهمزة وتشديد الفاء: موضع . ويَبتار : يختبر ويمتحين . والسَّلاليم : ما يتَصل به إلى حاجته . ورُوى ( يَبَتَّاع (٢) ) . والمعنى : يصونها في مكان ورتفع . وأنكر أحمدُ ما قال الضِّيِّ في الإبريق وقال : لم يذكر الابريقَ بَعد ، وإنما ثوي نصف حول ليشتري الحر، أي فهو يطلمها، لم يشترها بعد، وكيف بجعلها في الأباريق؟ و إنَّمَا هُو يَبْدَارُ : يَصْعُدُ سُلَّماً بَعْدُ سُلِّمَ، لأنَّهَا وُضْعَتَ عَلَى السُّطُوحِ لبروز الشمس والربح . وقوله : حتى تناولها الخ ، قال الضِّيِّ : الصَّهباء من عنِبَ أبيض ، والصافية : الخالصة . والتّيجار : جمع تاجر ، وهم تُجَّار الحمر . والنَّراجيم : خَدَّمُ

(١) ط: « الدم » صوابه في سه وشرح الأنباري للمفضليات ٨٤٨ .

--

 <sup>(</sup>۲) ط: « ينتاع » بالنون ، صوابه في - وشرح المفضليات ٨٤٩ .

من خَدَم الحَمَّارِين ؛ ويقال : بريد التراجمة ، لأنّ باعةً الحُرْ عُجْمٌ بِحناجِو ن إلى من يُغيِم الناسَ كلامَهم . وقوله : وسَمْحَة للشّى ، الواو واو رب . والسَّمْحة : السَّمِلة . والدَّيُوم : القَفَّر التى لا ماء فيهـا ولا عَلَمَ . والشِّلال : السريعة .

وقوله: (مهاماً . . الخ) هو بدل من قوله: أرضا ، في البيت السابق . والمهمه: القفر . (والأنيس): مَن يُؤنَس به وإليه . و (الضوابع): جمع ضابيح ، بالضاد الممجمة وبالموحدة والحاه المهملة ، وهو التُملَّب ؛ والفشَّبات بالضر: صوته . و (الأصدام): جمع صدّى ، وهو ذَكر البُوم . و (انظروق): جمع خُرق ، بفتح الخاه الممجمة وآخره قاف ، وهي الفسلاة التي تنخرِق فها الرياح .

وترجمة الأسود بن يعفر تقدَّمت في الشاهد الرابع والستين (١٠) .

. . .

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثانى والثلاثون بعــد المائنين ، وهو من شواهد سببويه (٣) :

٢٣٢ (ولا أَمْرَ للمَعْصَىُّ إِلَّا مُضَيَّمًا )

هذا عجز<sup>ه</sup> . وصدره :

(أمرتُكُمُ أمرى بمنعرَج اللويٰ)

لما تقدُّم قبله . وقوله : وقال الخليل : مضيَّعًا حالُ الخ ، بهذا يسقُط قولُ

<sup>(</sup>١) في الحرانة ١ : ص ٥٠٠

 <sup>(</sup>۲) في كتابه ۱ : ۳۷۲ ، وانظر توادر أبى زيد ۱۵۳ والمفشليات ۳۲ ونقائش جربر والأخطل ۹۶ .

<sup>(</sup>٢٥) خزانة الأدب ج ٣

الأعلم حيث قال فى شرح شواهد سببويه: « الشاهد فيه نصب مضيَّع على الحال من الأمُّر ، وهو حالٌّ من النكرة ، وفيه ضَمَّتُ لأنَّ أصلَ الحال أن يكون للمعرفة » انتهى .

وأقول : إنْ جُعُلِ حالاً من الضمير المستقرُّ فى قوله : الممصىّ ، فإنّه خبرُ لا النافية ، فلا يَرد عليه ما ذكر .

وقال النحَّاس: ﴿ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا لِلمَضْمَرُ ؛ النَّقَدِيرِ : إِلَّا أَمْراً في حال تضييعه ، فهو حالٌ من نكرة ﴾ .

أقول: هذا النقدير يقتضي أن يكون مضيَّعًا صفةً لا حالًا .

وقال الأعلم : ﴿ وَبِجُوزَ نَصْبُهُ عَلَى الاستثناء ، والنقدير : إلاَّ أَمُراً مَضَيًّها . وفيه قبح ، لوضع الصفة موضع للوصوف ﴾ .

أقول : لا قُبُح ، فإنَّ للموصوف كثيراً ما يُحذَف لقرينة .

وقال ابن الأنباريّ في شرح للفضّليّات: ﴿ الاستثناء منقطع ، ولو رفع في غير هذا الموضّع لجاز بجمله خبراً للا » .

أقول: يجب حينئذِ أن يقـال ولا أمراً للمعصىُّ بالننوين إلاّ ؛ هذا مذهب البَنداديُّين .

وهذا البيت من أبيات للسَكَلْحَبَة العُرَّئُ ، وقد شرحناها وذكر نا موردها مفصًّلا وترجمناه في الشاهد الحادي والستين (١) .

وأ نشد بعده ، وهو الشاهد الثالث والثلاثون بعد المائتين :

<sup>(</sup>١) الحزانة ١ : س ٣٨٨ وما بعدها وقد وقع البغدادى فيما نبه عليه هناك من أن العربي تحريف وأن الصواب ( عربني) وقد محمحه الشنقيطي في نسخته .

٣٣٣ (رأيتُ الناسَ ما حاشاً فَرَيشاً فإنّا نحنُ أفضاً لهُمْ فَعالا (١٠) على أن الأخنش رَوى حاشا موصولةً بما الصدرية.

و (رأيتُ): من الرؤية القلبية ، تطلب منعولَين ، والناتى هنا محنوف تقديره : دوننا ؛ أو الجلةُ الاسحيّة هي المنعول الثاني والفاء زائدة كما قال الدماميتيّ . وزعم التينيّ ، وتبعه السّيوطيّ في شواهد المغنى : أنّ رأيت من الرأى ، وهذا الكنتى بمنعولي واحد . وهذا لا معنيّ له هنا . فتأمّل . ورُوى أيضاً : (فأمّا الناسُ ما حاشاً قُريشاً) فالماء في للمسراع الثانى فاه الجواب . و (العَمَال) بفتح الفاء قال ابن الشّجريّ في أماليه : هو كلُّ فعل حسن : من حلم ، أو سخاه ، أو إصلاح بين الناس ، أو نحو ذلك . فإن كُثيرَت فاؤه صلح لم حسنُ من الأفعال وما لم يحسنُ .

 <sup>(</sup>١) العبني ٣ : ١٣٦ والهمع ١ : ٣٣٣ وشرح شواهد المثنى ١٢٧ والا تمونى
 ٢ : ١٣٥ والنصريح ١ : ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٢) الضمير عائد إلى العيني . وانظر العيني ٣ : ١٣٦ والمغني ( مبحث حاشا ) .

<sup>(</sup>٣) الشكملة من المعنى .

وهذا البيت قال العيني ، وتبعه السيوطى: إنّه للأخطل من قصيدة . وقد راجعت ُ ديوانَه مرَّتينِ ولم أجده فيه ، ورأيتُ فيه أبياتاً على هذا الوزن يهجو بها جريراً ويفتخر بقومه فيها ، وليس فيها هذا البيت ، وأوّل تلك الأمات :

لقــه جاريت يا ابن أبى جَريرِ عَنْدُوماً لبس يُنظرِكَ البِطالا (١٠ والله أعلم بمقيقة الحال .

وأنشد بمده ، وهو الشاهد الرابع والثلاثون بعــد الماثنين ، وهو من

واسه بعده ، وهو انساهه الرابع والتلاثول بعده الماسين ، وهو م شواهد سيبويه (۲) :

٢٣٤ (سُبحانَهُ ثُمَّ سُبُحاناً نَعوذُ بهِ وَفَبْلُنَا سِبَّحَ الْجُودِيُّ والجُمْدُ )

على أنَّ سبحان الله فيه بمعنى سبحاناً . يريد : أنَّ سبحانَ غير عَلَمٍ ، لمجيئه نكرةً كما هنا ، ومعرفاً بالإضافة وباللام كما بيَّنه في باب العَلَم . ويأتى الكلام علمه إن شاء الله .

وأنشده سيبويه على أنّ تنكيره وتنوينهَ ضرورة ، والمعروف فيــه أن يضافَ أو يجمل مفرداً معرفة ،كقوله :

# سُبحان مِن عَلَقَمَةً الفاخِرِ (٣)

 <sup>(</sup>١) عذوماً ، من العذم ، وهو العنى بالأسنان ، والعذوم : اللوام ، وأصله من العنى .
 ط : « عزوما » من العزم ، والوجه ما أثبت من سه والديوان ١٦٣ .

 <sup>(</sup>۲) فى كتابه ۱ : ۱۶۱۶ . وانظر ديوان أمية بن أبي الصلت ۳۰ ومعجم البكرى ۳۹۱ وابن يعيش ۱ : ۲۹ : ۲/۱۲۰ ، ۳۹ وأمالى ابن الشجرى ۲۰۰:۷/۳٤۸ : ۲۰۰ وأمالى ابن الشجرى ۱،۰۰۰ /۳٤۸ .

<sup>(</sup>٣) للأعتى . انظر الشاهد التالي . وصدره :

ہ أقول لما جاءنی غرہ ہ

وهذا البيتُ من أبيات لورقةً بن نوفل ، قالها لـكُفَّار مَكَّةً حين رآهم يعذِّبون بلالاً على إسلامه ؛ وهي(١):

(لقد نصَحْتُ لأقوام وقلتُ لهمْ : أنا النَّذيرُ فلا يغْرُرْ كُمُ أحدُ

لا تعبُدُنَ إِلَهَا غَيْرَ خالقَكُمْ ﴿ فَإِن دُعِيثُمْ فَقُولُوا : دونه حَدَدُ (٢٠) سبحانَ ذي العرش لاشيء يعادلُه ربُّ البريَّةِ فردٌ واحدٌ صَمَّدُ سبحانَه ثم سُبحاناً نعـوذُ به وقَبَلْنا سبَّحَ الجوديُّ والجُمهُ (٣) مُسخرٌ كلّ مَنْ نحت الساءِ له لا ينبغي أن يناوي مُلكَـ أحدُ لم تُعُن عن هُرُمَن يوماً خزائنهُ وانْخلدَ قد حاولتُ عادُ فما خَلَدُوا ولا سلمانَ إذْ دانَ الشُّعوبُ له الجنُّ والإنسُ تَجرى بينها البُرُدُ لا شيء مما ترى تَبق يُشَاشَتُهُ يَبِيُّ الإِلَّهَ ويُودى المالُ والولدُ )

قوله: دونه حَدَّد، هو بفتح الحاء والدال المهملتين، قال صاحب الصحاح: دونه حَدَد أي منع. وأنشد هذا الست. وهو من الحد يمعني المنع؛ أي قولوا: نحن نمنع أفنسنا من عبادة إلَّه غير الله . . وقوله : ( نعوذ به ) أي كما رأينا أحداً سَمُدُ غَيْرَ الله عُدُنا برحمته وسيَّحناه حتى معصَمنا من الضلال. وروى الرماشيّ : ( نعودُ له ) مالدال المهملة واللام ، أي نعاوده مرَّة بعد أخرى . و ( الجوديّ ) : جبل بالمَوصل ، وقيل بالجزيرة ، كذا ورد في النفسير ، قال أبو عُبِيد في المعجم: رُوي أنَّ السفينة استقلَّت بهم في اليوم العاشر من

44

<sup>(</sup>١) انظر الروض الأنف ١ : ١٠٥ والبداية والنباية ٢ : ٢٩٨ والأغاني ٣ : ١٠ حيث نسَبَ الشعر إلى ورَقة بن نوفل . قال السُّهيلي : نسبه أبو الفرج إلى ورقة . وفيها أبيات تنسب إلى أمية بن أبي العبلت .

<sup>(</sup>٢) في الروض والأغاني : « حدد » .

<sup>(</sup>٣) الروض : « سبحانا يدوم له » ، وق الأغاني .

رجب، واستقرَّت على الجوديِّ يوم عاشوراء من المحرَّم. وروي سعيدٌ عن قَتادة أنَّ البيت بُني من خمسة أجبُل: من طُور سَيناء ، وطُور زَيتا (١) ، ولُبنانَ ، والجودئُ ، وحيراء . والجمهُ ( بضمَّ الجيم والميم ، وتَخفَّف الميم أيضاً بالسكون). قال أبو عبيد: هو جبلُ تِلقاء أَسْنُمَة ، قال نُصَيب (٢٠):

وعَن شمائلهم أنقاه أسنُمة وعن يَمينِهم الأنقاه والجُمدُ

وقال فى أسنمة : بفتح الألف وسكون السين وضمُّ النون [وكسرها مماً (٣) ] وقال نُعارة بن عَقيل: هي أُسنُمة بضمُّ الهمزةُ والنون ، وقال: هي رملة أسفَل الدَّهناء على طريق فلْج وأنتَ مُصعِدُ إلى مكَّة ، وهو نَقاً محدَّد طويل ، كَأْنَّه سَنَام انتهى . ورُوى أيضاً : (وقبلُ سبَّحه الجوديُّ . . الخ) بضم آلام قبل .. وقوله : لا ينبغي أن يناوي الح ، أي يعادي ، وناواه :عاداه ، و أصله الهمز لأنَّه من النوء وهو النُّهوض. ورُوى: ( أَنْ يُساوى ) أي لا يعادِله. وقوله : ولا سليان إذ دانَ الخ ، دان بمعنى ذلَّ وأطاع . والشُّعوب : جمع شَعْب ، بفتح فسكون ، وهو ما تشعُّب أى تفرَّق من قبائل العرب والعجم ؛ وبينه هنا بقوله : الجنُّ والإنس ؛ وضمير بينها للشعوب . والبُرُد بضمَّتين . جمع بَريد ، وهو الرسول . وقوله : ويُودِي المال الخ ، يقال أودى الشيء : أي هلك ، فهو مُو د .

<sup>(</sup>١) وطور زَيتًا ، ساقط من ط . وفي ش : « وطور ثبتاء » صوابه من معجم مااستعجم ٣٠ ٤ ، وتاريخ مكة للأزرق ٣٠ . والأزرق يروى الحبر عن زَيد بن نافع عنْ سعيد عن قُتَادة . وفي النسختين ، وكذا في معجم البكري : « وروى أبو سعيد عن قتادة » ، وكملة « أبو » مقحمة . وهو سميد بنُ أبي عَرَوبة . قال في النهذيب : « وقال ابن أبي خيثمة : أثبت الناس في قنادة سعيد بن أبي عروبة ، وهشام الدستوائي».

<sup>(</sup>٢) في معجر ما استمجم ٣٩١ حيث نقل البغدادي : « النصيب » .

<sup>(</sup>٣) التكملة من معجم ما استعجم ١٥١ .

44

وورقة بن نوفل يعدّ من الصحابة : وقد ألَّف أبو الحسن برهان الدين إبراهمُ البقاعيِّ الشافعيِّ ، تأليفاً في إيمان ورقةَ بالنبيِّ وصحبتِهِ له ، ﷺ ، ولقد أجادَ في جمعه ، وشدَّد الإنكار على مَن أنكر صحبته ، وجمَّ فيه الأخبارَ التي نُقَلَت عن ورقة ، رضي الله عنه ، بالنصريح با عانه بالنبي ﷺ ، وسروره بنبوَّته ؛ والأخبارَ الشاهدةَ له بأنَّه في الجنة ، وما نقله العلماء من الأحاديث ف حقٌّه ، وما ذكروه في كتبهم المصنَّفة في أسمــاء الصحابة ؛ وسمَّى تأليفَه: ( بذل النَّصْحُ والشَّفَقَةُ ، للتعريف بصُحبة السيِّد وَرَقَة ، وقال في ترجمت : هو وَرَقَة بِن نَوْفَلَ بِن أَسد بِن عبد العُزَّىٰ بِن قُصَى ۖ ؛ يجتمع مع النبيُّ ﷺ في جَدٌّ حَدُّه . قال الزُّبَير بن بَـكَّار : كان ورقة قد كر. عبادةَ الأوثان ، وطلَّبَ الدينَ في الْآفاق ، وقرأ الكتب ؛ وكانت خديجةُ رضي الله عنها تسأله عن أمر النبي ﷺ ، فيقول لها : ما أراه إلَّا نبيٌّ هذه الأمَّة الذي بشُّر به موسى وعسى . وقال ابن كَثير (١٠) : قال ابن إسحاق : وكانت خديجة منت خُويلد بن أسد بن عبد العُزَّى ذَ كُرتْ لورَقة — وكان ا بنَ عَهِّهَا ، وكان نَصرانيًا قد تتبَّع الـكتب وعَلِم من عِلْم الناس — ما ذكر لها غلامُها ، يعني مَيْسَرة ، من أمر الراهب [ يعني الذي قال له لمّا نول محمد عَيُطَالِقُهُ بحت شجرة قريبة من الراهب(٢) ] في السفرة التي سافرها لخديجة إلى الشام: ما نزَل تحت هذه الشجرة إلاّ نيُّ وما كان مُبسرة يرى منه إذ كان الملَـكَان يُظلاُّنه ، فقال ورقة : إنْ كان [ هذا (٢) ] حقا يا خديجة ، إنْ محمَّداً لَنيُّ هذه الأمَّة ، وقد عرفتُ أنَّه كائنٌ لهذه الأمة ننيُّ يُدْتَظَر ، هذا زمانه . قال : فجعل ورقة يستبطى الأمر ويقول: حتى منى ! وقال في ذلك:

<sup>(</sup>١) البداية والهامة ٢ : ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) التــكملة من ش .

لهم طالما بَعَثَ النَشيجا لَجَجْت وكنتُ في الذِّ كرىٰ كُجُوجا ووصف من خَدْيجة بعدَ وصف فقد طال انتظاري ياخديجا حديثك أن أري منه خروجا (١) بيطر. المَكَمَّنين على رجائى من الزُّهبان أكره أن يعوجا بما خبَّر تنا من قول قُسَّ ويَخصِيمُ من يكون له حَجيحا بأنّ محتـداً سنَسُود يوماً ُيقيم به البَريَّة أن بموجا<sup>(۲)</sup> ويُظهر في البــلاد ضياء نُورِ ويلقيٰ مرن يُسالمه فُلُوجا (٣) فيلقى من يُعاربُه خُساراً شُهدتُ وكنتُ أُوَّلَهُم وُلوحا فياليتي إذا ما كان ذاكُمْ إلى ذي العرش إن سَفلوا عُرُ وحِا أرحي بالذي كرهوا جيماً عن يَختَأَرُ مَنْ سَمَكَ البُروحِا (٤) وهل أَمرُ السفاهة غيرُ كُف يضيجُّ الكافرونَ لها ضَجيجا فان يَبقُوا وأبقَ تكنُّ أمورٌ من الأقدار مُتلفة خروجا <sup>(ه)</sup> وإن أهلك فكلُّ فتَّى سَكَلَقُ ومات ورقة في فترة الوحي، رضي الله عنه ، قبل نزول الفرائض والأحكام .

<sup>(</sup>۱) في النسخين «المسكتين» صوابه في ش مع أثر إصلاح والبداية والنهاية والسجة ۱۲۸ والروض الأنف 1 : ۱۲۰ قال الشجيلي : « نني مكل ومي واحدة لأن لها بطاط وطواحه . وم المدن لأن المطاوم ، وم الذين يتصرحون أن يبنوا إلى جنب بيت الله بيوناً فنزلواً في طواحر ممكناً ، والأخرون المقيمون يتصرحون كم بجاورين البيت ، كان يقال لهم قريش البطاح .

 <sup>(</sup>٣) هذا يوضح منى النور والضياء ، فالضياء هو المنقدر عن النور ، والنور هو
 الأصل . عن السهيل .

 <sup>(</sup>٣) الفلوج : النصر والغلبة . ط : « من يجاريه » ، صوابه فى ش والسجة والبداية والنهاية .

<sup>(</sup>٤) ط: « الشفاعة » صوابه في ش. وفي السيرة والبداية « السفالة » .

<sup>(</sup>ه) ط: « متلغه » صوابه في ش والسيرة والبداية .

وقال الزَّبِر فى كتاب نسَب قريش: ورقة بن نوفل لم يعقب وقال رسول الله ﷺ: < لا تَسُبُوا ورَقة ، فإنِّى رأيته فى ثيسًابٍ بيض > . وهو الذى يقول (١٠) :

ارفعْ ضعيفَك لا يَحُوْ بك ضعنه يومَّا فنُدرِكَه العواقبَ قدَ عَا<sup>(۱)</sup> يَجْزِيك أو يُننى علبك، وإنَّ مَنْ أنني علبك بما فعلت كن جزى ومَرَّ ببلال بن رَبَّام رضى الله عنه ، وهو يُعذَّ برضاه مَكَة فقه ل :

وهو بيدن براريح رضى منه ك ، وويد ب برك . أَحَدُ ! أَحَدُ ! فرقف عليه فقال : أَحَدُ أَحَدُ واللَّهِ يا بِلال ! ونهاهم عنه فلم يذهبوا ، فقال : والله الذن قتلتموه لأنخذنَّ قبرَه حَنانا ! وقال :

## \* لقد نصحتُ لأقوامِ وقلتُ لهم \*

. . . الأبيات التي شرحناها وفها بيت الشاهد .

وقد نسَب هذه الأبيات إلى ورقة الشَّهيلُّ أيضاً ، وكذا الحافظ أبو الرسِع السَّكلاعَ في سيرته . وقال السهيلُّ : قوله : حنانا ، أى لاَنخذنَّ قبره مَنسِكا ومُغرَّحًا ؛ والحنان : الرحمة .

وقد وقع بيت الشاهد في كتاب س غيرً معزوً إلى واحد ، واختلف شُرَّاحُ شواهده، فأ كثرهم قال: إنَّها الأميَّة بن أبى الصلت، وقال بعضهم : إنّها لزَيْد بن عَمرو بن نُفيل . والصواب ما قدَّمناه .

<sup>(</sup>۱) البيتان التاليان تُمبا إيضا إلى القريض الهودى وهو السعومل بن عاداً أو ابته سمية بن غريض ، ولزيد بن محرو بن نقيل ، ولزهير بن جناب ، ولعامر المهنون الجرى الذى يقال له مدرج الرغ ، قال أبو الفرع ٣ : ١٣ « والصحيح آنه لغريض أو لابته » و نُمبا في السعط ٢٠٦ إلى ورقة كما هما ، وكذلك في حمات المبحدي ٢٩٨٨ وجعلم يبرديا وفي الشعراء ٣٤١ والفد ٢٧٦١١/ « ٢٠٠٠ إلى فرهبر ابن جاب . وفي اللآ كيه ٢٠١٠.

<sup>(</sup>۲) في الشمراء والعقد « عواقب ماجني » .

وحاصل ما ذكره البقّاعيُّ في شأن ورَقة بن نوفل: أنَّه ممن وحَّد الله في الجاهليَّة ، فخالفَ قريشاً وسائرَ العرب في عبــادة الأوثان وسائر أنواع الإِشْراك ، وعرَف بعقله الصحيح أنَّهم أخطئوا دينَ أبيهم إبراهيم الخليل عليه السلام ، ووحَّد الله تعالى واجبهد في تطلب الخيفيَّة دينِ إبراهيم ليعرف أحبُّ الوجوه إلى الله تعالى في العبادة ؛ فلم يَكْنَفُ بِمَا هَدَاه إليه عقله ، بل ضرب في الأرض ليأخذُ علمة عن أهل العلم بكتب الله المنزكة من عنده ، الضابطة للأديان ، فأدَّاه سؤاله أهلَ الذكرِ الذين أمر اللهُ بسؤالم إلى أن اتَّبَعَ [ الدين (١٠ ] الذي أوجبه الله في ذلك الزمان ، وهو الناسخ لشريعة موسى عليه السلام: دين النَّصرانيَّة؛ ولم يتَّبعهم في التبديل، بل في التوحيد؛ وصار يبحث عن النبي عَلَيْتُهُ الذي بَشَّر به موسى وعيسى علمهما السلام ، فلما أخبرته ابنة ُعمَّ الصِدِّيقة الكبرى خديجةُ رضوان الله علمها بمــا رأت وأُخبرتُ به في شأن النبيّ ﷺ من المَخَايل: بإظلال الغام، ونحوها، ترَجّى أن يَكُون هو المبشِّر به ، وقال في ذلك أشعاراً يتشوَّق فهما غاية َ التشوُّق إلى إنجاز الأمرالموعود ، لينخلِع من النُّصرانية إلى دينه ِ ، لأنَّه كان قال لزَيد بن عمرو بن نُفيل — لمَّا قال لهم العلماء : إنَّ أحبُّ الدين إلى الله دينُ هذا ا المِشِّر به - : أنا أسمر على نَصْرانيِّني إلى أن يأتي هذا النبيِّ ! فلما حقَّق الله الأَمرَ وأوقعَ الأرهاصاتِ: بالسَّلام من الأَشْجارِ والأَحجارِ على النبي عَيْلَيَّتْهِ ، وبمناداة إسرافيلَ عليه السلامُ للنبِّ عَيَّلِيَّةٍ مع الاستنار منه ، وخافَ النبيُّ ﷺ من ذلك فاشتدَّ خوفه ، فنقل ذلك إلى ورقة رضى الله عنه ، اشتدَّ سرورُه بذلك وثبَّته ، وشدَّ قلبَه وشجَّعه . فلتَّ بَدَّا له الأَمر بفراغ نَوبة إسرافيلَ وأناه جبريلُ عليه السلام وفعلَ ما أمره اللهُ به : من شقُّ صدره

.

<sup>(</sup>١) التكملة من ش.

الشَّريف ، وغَمَّلُ قلبِه وإبداعِ الحَكةَ والرَّحةَ وما شاه اللهَ ، وتبدَّىٰ له جبريلُ وأثرل عليه بعضُ القرآن وأخبره به ، قَنَّ شَمَّرُ ورقة وسيِّح اللهَ وقدَّه ، وعظمُ سروره بذلك ، وشهد أنّه أناه الناموسُ الأكبرُ الذي كان يأتى الأنبياء قبلَه عليهم السلام ، وشهد أنّه الذي أنزل عليه كلامُ الله ، وشهد أنّه بي هذه الأمّة ، وتمنّي أن يبيش إلى أن يجاهد معه . هذا ، مع ما لَه بالنبيّ عليه الصلاة والسلامُ وزوجِه الصِلِّيقة خَدَيجةَ ، من عظمَ القرْب، والانتساب الموجب الحبِّ ، وضى الله عنه وأرضاه !

#### ومن شعره :

أَثْبِكِرَ أَم أَنتَ المشَّيَّةَ رَأْعُ وَفِي الصَّدِّ مِن إِضَارِكِ الحَرْنَ قَادِعُ ('') لِمُوقَةً وَوَم لا أحبُّ فِواقَهِم كَا لَكَ عَنهم بَعَدَ يومينِ نازحُ وأخبارِ صَدِقَ خَرَّتَ عَن مِحَمَّةٍ بِخَبَرُها عَنه إِذَا غَلَبَ ناصِحُ الْفَعَامِيةِ '' فَعَلَّ الصَّعَامِيةِ '' فَتَاكُ الذَّى وَجَهَّتُ ، بِاخِيرَ حَرْبُ الصَّعَامِيةِ '' المَّعَالِ اللَّهُ الصَّعَامِيةِ '' المَّعَالِ اللَّهُ المَّعَامِيةِ ' المَّعَالِ المُصَلِّ وَالمُنْ المَعَالِيةِ عَنْ كُلُّ حَبْرِ بِعَلِيهِ وَالمِحَقِّ أَبُوابُ عَنْ كُلُّ حَبْرِ بِعَلِيهِ وَالمِحَقِّ أَبُوابُ عَمْنُ وَالمُ '' المَّالِيةِ عَنْ كُلُّ حَبْرِ بَعْلِهِ وَالمِحَقِّ أَبُوابُ عَنْ ضَيَّتَ عَلِيهِ الإَبْلِيمُ فَيْ أَنْ ابنَ عَنْ كُلُّ أَحْدَ مُرْسُلُ إِلَى كُلُّ مِن ضَيِّتَ عَلِيهِ الإَبْلِيمُ وَلَيْكُ أَنْ ابنَ عَنِي بَعْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلِهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ

<sup>(</sup>١) ط: « وفي الصبر » صوابه في ش والروش ١ : ١٢٧ والبداية ٢ : ٢٩٧ وفي ش : « قارم » .

 <sup>(</sup>٢) ط : رَقِق النجرين » ، وأنبت ما في ش والروض والبداية . وفي الروض :
 « فتاك التي وجهت » ، وفي المدامة : « أثاك الذي وحيت » .

 <sup>(</sup>٣) في ط : « ذوابح » سوابه في ش مع أثر تصحيح والروش الأنف والبداية .
 وهو من قولهم دلح بحمله ، إذا منى به وقد أثقله .

<sup>(</sup>٤) الروض : « غبرنا عن كل خبر » والبداية « فيخبرنا هن كل خبر » .

بَهَا، ومنشورٌ من الذِكْرِ واضحُ شبائهُمُ والأشبَبون الجِمّاجحُ فإنَّى به مُسنبشرُ الودِّ فارحُ<sup>(١)</sup> عَنَّارَضِكِفِالأرضِالعَرِيضَةَمَامُحُ<sup>(١)</sup>

حدیثُك ِ إِیّاها فأحمدُ مُرسَلُ منافه وحَی یشرخ الصّدرُ مُنزُلُ ویشق به العانی الغریر المشلَّلُ وأخریٰ بأجوازِ الجمعمِ تَمْلُّلُ ومَن هو فی الأیّام ما شاء یَمْمَلُ وأَفْضاؤه فی تخلفه لا تِیدَّلُ

وما لشيء قضاهُ اللهُ من غِيرِ (٣) وما لسّا يِحْنَى الغيب مِن خَبرِ أمراً أراه سيأتى الناس من أخرِ فيا مضىٰ من قديم الدّعرْ والعُصُرِ جِبريلُ أنّكَ مبعوثٌ إلى البَسْرِ لك إلالهُ فرَجَى الخبرَ وانتظرى وموسي وإبراهيم ، حتى بُرى له ويتبعه حَيِّا لَوَى بن غالب فرن أبق حتى بدلك الناس أمره وإلا فإنى با خديجة ، فاعلى ، ومن شهره أيضاً :

وإن يكُ حقًا يا خديجةً، اعلى وجيريلُ بأتيه ومِكالُ اعلَى، يفوزُ به مَن الز فيها بنوية فريقاني: منهم فرقة في جنانه فسيحان من بهوى الرياحُ بأمره ومن عرشه فوق الساوات كلّما ومن شه وأشاً:

يا للرجالي وصَرْف الدهر والقدر جامت خديجة تدّعونى لأخديرَها جامت لتسألني عنه لأخيرَها فيرَّرْنَى بأمرِ قد سحت به بأنَّ أحسدَ يأتيه فيُخرِهُ فقلتُ علَّ الذي تَرْجينَ يُنجِزُهُ ٤١

 <sup>(</sup>١) في الروض والبداية : « حتى يدرك الناس دهره » .
 (٢) أورد بعده في البداية أبياناً أربعة زادها الأموى .

<sup>(</sup>٣) في الروش ١ : ١٢٥ : « لمرف الدهر » .

وأرسله إلىنيا كي نسائلَه عن أمره، ما بري في النَّوم والسَّهر فقال حين أتانا منطقاً عَحَماً يَقفُ منهُ أعالي الجلد والشَّعر : إنِّي رأيتُ أمينَ الله واجَهَني في صورةٍ أَكْمِلتُ مِن أَعظَم الصُّورَ ثم استمر فكاد الخوفُ يَذعَرُني ممَّا يسلِّم ما حولي من الشجرَ أنْ سوفْ بيعثُ بتلو مُنزُلَ الشور (١) وسوف أُبليكَ إن أعلنتَ دعوتُهم من الجهاد بلا مَنَّ ولا كَدَر

فقلت: ظَنَّى، وماأدرى أيصدُ قُنى،

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الخامس والثلاثون بعد المائتين ، وهو من شواهد سيبو په (۲) ؛

# ٢٣٥ (سُبحانَ مِن علقمةَ الفاخِر)

هذا عجز ، وصدره: (أقولُ لمَّا جاءني فخرُه)

على أنَّ ترك تنوين (سُبحان) ليس لأنَّه غير منصرفِ للمليَّة وزيادة الألف والنون ، بل لأجل بقائه على صورة المضاف لما غلب استعاله مضافاً والأصل سبحان الله ، فحذف المضاف إليه للضرورة . وهذا ردُّ على سببويه ومَن تبعه ، في زعمه أن سبحان علم غير منصرف . ويأتى إن شاء الله تعالىٰ بقيَّةُ الـكلام عليه في باب العلِّم .

قال الراغب : « قوله : سبحان من علقمة الفاخر > تقديره : سبحان علقمة ، على الله كُم ، فزاد فيه من ، ردًّا إلى أصله ، وقيل : أراد سبحان الله من أجل علقمة ، فحذف المضاف اليه ، ا ه .

ر ( ) الروض: « تبعث تتلو » .

<sup>(</sup>٢) في كتابه ١ : ١٦٣ . وانظر ديوان الأعثى ١٠٦ وابن يعيش ١ : ٣٧، ١٢٠ وابن الشجري ٢ : ٢/٣٤٧ : ٢٥٠ ومجالس ثملب ٢٦١ والحَصائص ٢٩٧٠، ٠ ١٩٠ : ٢٤ وَأَهْمَ ١ : ١٩٠ .

> مباحب الشاهد

وهذا البيت من قصيدة للأعشى مَيمون، تَبَحه الله تعالى 1 هجا بها عالمَمَةَ ابن ُعلائة الصَّحابيّ رضى الله عنه ، ومدح ابنَ عمَّه عامراً المذكور ، لعنه الله تعالى 1 وغلَّبه عليه فى الفخر .

> سب*ب* القصيدة

وسبب هذه القصيدة أنَّ علقمة بن عُلالة الصحابى نافر ابن عَّه عامرَ بنَ الشُّليل عدوَّ الله \_ والمنافرة : المحاكمة فى الحسب والشرف\_ فهاب مُحكَّامُ العَرَبُ أن يُحكُموا بينهما بشيء \_ كما تقدّم فى الشاهد السادس والعشرين<sup>(2)</sup> ، ثم أنّ الأعشى مدح الأسود المنسق فاعطاه خَسَانة مثقال ذَهَاً (<sup>6)</sup> ، وخسانة

الآية ١ من سورة الإسراء .

(۲) ط: « عند کل من پمجب من شیء » ، صوابه فی ش .

(٣) الآية ١٦ من سورة النور .

(٤) انظر الحزالة ١ : ص ١٨٣ وما بعدها

(ه) الذى فى الأغانى ٨ : ٨٠ : « فقال الأسود : ليس عندنا عين ولـكن تعليك عرضا . فأعطاه خماثة مثقال دهنا » ، وهو الوجه . ٤٢

حَلَّا وَعَنِيرًا ، فخرج فلمَّا مرَّ ببلاد بنى عامر \_ وهم قوم علقمة وعامر \_ خافهم على مامعه ، فأن علمتمة بن عامر أن عامر بن الجنَّ والإنس ، قال الأعشى: ومن الموت ، قال : لا . فأنى عامر بن الطفيل فقال له : أجرى ا قال : قد أجرتك من الجنَّ والإنس ، قال الأعشى: ومن الموت ؟ قال : إنْ شَا قال عامر : ومن الموت ؟ قال : إنْ شَا قال عامر : ومن الموت ؟ قال : إنْ شَا فى جوارى بعثت إلى أحلك الدية ا قال : الآن علمت أنّك قد أجرتنى! فحرضه عامر على تنفيره على تعلقمة نذر ليقتُلنّه عامر على علقمة نذر ليقتُلنّه إن ظفر به ، فقال الأعشى هذه القصيدة . ومطلمها :

(شاقكَ مِنْ تَعْنَةَ أَطلالُهَا بِالشَّطَ فَالِمَزَعِ إِلَى حاجب ِ ('' لو أُستَدَّتُ مِبِناً إِلى نحيِها عاشَ ولم يُبقَل إِلى قابرِ
حى يقولُ الناسُ مَا رأوا يا عجباً للبَّتِ الناشِهِ
دعها، فقد أعذرت في ذكرها، واذكر خيل علقمة الخاتر
أَسفَهَا تُوعِدني جاهلًا لست على الأعداء بالنادر (۲)
يَعَلَثُ بالله : كَانِن جاءه عنى نَباً من سام خابر،
يَجلَفُ شُخكةً بعدَها ، خُدِعْتَ ياعلَمُ مِن ناذرٍ)

إلى أن قال:

<sup>(</sup>۱) في القاموس (قتل ) : « وسوا قتلة كعمزة » . وفي النسختين : « قبلة » سوابه من الديوان ١٤ . وشرع شراهد المنبي ٢٠٥ وسبح الأعنبي ١٠ . ١٩٨٩ سيت التصيدة . وقتلة : فتنة لأل عمرو بن مرشد ، كان الأعنبي قد تزوجها ، وأكثر من ذكرها في شعره . . انظر ديوانه ١٩٠ ، ١٩٧ ، ١٩٢ ومحم الذي يسيها حينا « قتيلة » .

<sup>(</sup>٢) ط: « فسفها » وأثبت ما فى ش. وفى الديوان: « أجذعا توعدنى سادرا ».

ُبيِّن السامع ِ والناظرِ (إنّ الذي فيه تُمارِثُما ُجِنِّبَ صَوبَ اللَّجبِ الماطر مانجعلَ الجُدُّ الظَّنونُ الذي يَقَذَف بالبُوصيُّ والماهرِ مثلَ الفُرانيُّ إذا ماجري سُبحانَ من علقمةَ الفاخر أقول، ك حاوبي فحرُه: عرضك للوارد والصادر علقمُ لانَسْفُهُ ولا تَجِعلَنَ ليس قضائي بالهوي الجائر <sup>(1)</sup> وأولُ الُحُكُمُ على وجهه ، أبْلجَ مثلَ القمر الباهر حكمتموه فقضى بينكم لايأُخذ الرَّشوة في خُكمهِ ولا يُبالى غَبنَ الخاسر وعامر ساد بنی عامر(۲) سُدْتَ بني الأحو ص لا تعدُهم فاعترف المنفورُ للنافي) قد قلتُشعري فمضيّ فيكما وهي قصدة طويلة ، ومنها :

ولستَ بالأكثر منه حصًّى وإنَّما العزَّة للسكاتر)<sup>(٢)</sup> وسيآتي شرحه مم أبيات في باب أفعل النفضيل .

وقد نهى النبُّ ﷺ عن رواية هذه القصيدة ، ولهذا لم أذكرها كلها .

قال السيوطئ في شرح شواهد المغنى: وعلقمة بن عُلاثة صحابي ، وقيم على الله على الله على الله على الله على الله على الله على رسول الله والله والله والله والله والله على رسول الله والله والل

٤٣

<sup>(</sup>١) في الديوان : ﴿ أَوْوِلْ » .

 <sup>(</sup>٢) في الديوان : ﴿ لَمْ تَعْدُمْ ﴾ . وفي الأُغاني ه ١ : ه ه والسيوطي : ﴿ إِنْ تُسْدُ
 الحوض فلم تعدم › .

<sup>(</sup>٣) ألحبور في الرواية « منهم » . وقال البندادى في الشاهد ٢٦٧ : « والرواية الصحيحة في هذا البيت — كما رواء أبر زيد في نوادره ، وهي تابيخ هي ديوائه ويدل عليها سياق الأبيات — إنما هي : « منه، أي مين عامر » . وأقول : النات في نوادر إلى زيد ٢٠ : « منهم » مؤيدا بالنخير ، في نضير النوادر : « أواد بأ كثر منهم حصى » . كما أن رواية الديوان هي الا منهم » .

ابن منده وابنُ عَساكِر من طريق الأعشى من أبي صالح قال حدثي علقمة ابن عُلاقة قال: أكلتُ مع رسول الله والله وسكّ ووساً. واستعمله عمر بن الخطاب على حوران ، فلن با . وأغرج أبو نعيم والخطيب وابن عساكر عن محمد ابن مسلمة قال: كنتُ عند النبيُّ الله يقوية وعنده حسّان ، فقال: ياحسان أنهد نا من شغر الجاهليّة ماعنا الله لنا فيه ، فأنشده حسّان قصيدة الأعشى في علقمة ابن عُلانة :

علَّمُ مَا أَنتَ إِلَى عَامِرِ النَّاقَضِ الأُوتَارِ وَالْوَاتْرِ

قتال النبي وَ الله : ياحسانُ لا تُنشيد في مثلَ هذا بعد اليوم 1 ، فقال حسان : يارسول الله ، ما يمنني من رجل مُشرك هو عند قيصرَ [أنْ(") أَذَكُم هجانه ؟ فقال : وياحسان إنَّى ذَكَرَتُ عَنْد قيصرَ وعنده أبو سُعيانَ أَذَكُم هجانه ؟ فقال : وياحسان إنِّى ذَكرتُ عَنْد قيصرَ وعنده أبو سُعيانَ ابنَ حَرب وعَلقته بن عُلاثه ، فأما أبو سنيانَ فلم يترك في ، وأما علقه فحسن اللّقول ، وإنه لا يشكرُ الله من لا يشكر الناس ، فقال حَسّان : يارسول الله ، مَن نالنك يعدُه وجب علينا شكرُه ا وقال وَكيم ، في النرر ، عن الزَّهري تا قال : رَخْص رسول الله علينا شكرُه ا وقال وَكيم ، في النرر ، عن الزَّهري . قال : رَخْص رسول الله علينات في الأحمار كلها ، إلا هاتين السكامتين "ان الني قال أمية بن أبي الصلّت في أهل بدر "" .

ماذا ببدرٍ فالعَقْدُ قَلِ مِن مَرَازَيةٍ جَعَاجِع (٤) والتي قال الأعشى في علقمة بن عُلاثة :

<sup>(</sup>١) التكلة من ش وشرح شواهد المغني ٣٠٧

 <sup>(</sup>٣) الميمنى : وثالثة نَهَى عنها . وهى للأفوه الأزدى . ومنها :
 ريشت خُرم نبلا فرى جرها منهن فوق وغرار

<sup>(</sup>٣) السيرة ٢١ و والروض ٢ : ١٤

 <sup>(</sup>٤) في النسختين : « في العثنقل » صوابه في السيرة وأين سلام ٢٢١ والإسابة
 (٢٦) خوانة الأدب ج ٣

### \* شاقك من قَتْلُة أطلالها(١) \*

#### انتهى مارواه السيوطي

قال شارح ديوان الأعشى محبقه بن حبيب وكذلك ابن قُنيبة فى كتاب الشعراء (٢٠): إنَّ علقمة بن عُلائة لما نذر بدم الأعشى جمل له على كلَّ طريق رَصَداً ، فاتفق أنَّ الأعشى خرج بريد وَجها ومعه دَلِل ، فأخفا به الطريق فالقاه على ديار بني عامر بن صعصة ، فأخذه رهط علقمة بن عُلائة فأتوه به ، فقال له علقمة : الحدُ للهُ الذي أمكن منك ! فقال الأعشر :

أَعَلَّمُ قد صَيْرَتنى الأمورُ إليكَ وما أنتَ لى منقصُ<sup>(٣)</sup> فهب لى ذُنوبى فدتك النَّقوسُ ولا زلتَ تنمو ولا تنقُص

فقال قومُ عَلَقه : ياعلمه اقتُلُه وأرحنا منه والعَرَب من شَرَّ لسانه 1 فقال علقه : إذا تُطلبوا بدمه ، ولا يُشلَ عني ماقاله ، ولا يُعرف فضلي عند القدرة 1 فأمر به فعُل وَثاقه وألقي عليه خلة ، وحمَّله على ناقة وأحسن عطاه. وقال: أنحُ حيث شئت (٤) ؛ وأخرج معه من بني كلابٍ مَن يُبلُغه مأمَّه ، فقال الأعنى بعد ذلك :

علقمُ ياخيرَ بنى عامرٍ للضيفِ والصاحبِ والزائرِ والضاحك السنّ على هِمَّةً والضافر المنزة للماثر (<sup>(1)</sup>

٤٤

<sup>(</sup>١) في النسختين : « قيلة » . وانظر ما سبق من تحقيق

<sup>(</sup>۲) الشعراء ۲۱۹

<sup>(</sup>٣) في الديوان ٣٣ : « وما كان لي منكس »

<sup>(</sup>٤) في ط : « حيث منيت » ، صوابه في ش والسيوطي ٣٠٦

<sup>(</sup>ه) في الشعراء : « على همه »

وترجمة عَلَقَمة بن مُحلاقة تقدّست فى الشاهد السادس والعشرين<sup>(١)</sup> ، وترجمة عامر بن الطفيل فى الشاهد الثامن والستيّن بعد للمائة <sup>(٢)</sup> .

وقتلة (٣) : اسم امرأة . والشُّطّ : جانب النهر ، وموضع . والخلني ! اللُمْش . والخاتر ! الله ماجُمل الجُدُّ الح مانافية ، والجُدُّ بضمّ الجميم : البثر القديمة التي لايدرى أفيها ماء أم لا . والصوّب : المطر . واللّجب ، بفتح اللام وكمر الجميم : السَّحاب والنُوّ التي ، يعنى الغرات للعروف ، أو الملاء للمروف . والنُبوصيّ ، بفتم الموحّدة : ضرب من السُّفن . والماهر : السابح (٤) . يريد أنَّ البار التي بها ماء ليست كالبحر الذي تجرى فيه السفن وغيرُها . وجلة (سبحانَ مِن عَلَمته الفاخر) متُول النّول . والفاخر ، بالخاء المعجمة . والمنفور : المنافول : والنافر : والنافر : والنافر : النافس .

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السادس والثلاثون بعد المائتين :

٣٣٦ (وما أحاشى من الأقوام من أحد<sup>(٥)</sup>) هذا عجز ، وصدر ، : (ولا أرى فاعلا فى الناس بشنبه ) على أن المهرد استدل به على فعلمة حاش ، نصر فه .

قال ابنُ الأَنبَاريّ ، في مسائل الخلاف : ذهب الكوفيُّون إلى أنّ حاشا

<sup>(</sup>١) الحزانة ١ : ص ١٨٣ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) الحزانة ٣ : ص ٨٠ وما بعدها

 <sup>(</sup>٣) انظر حواثي من ٣٩٩ من هذا الجزء
 (٤) ط: ﴿ السَّائِحِ » ، صوابه في ش وشرح ثملب بأسفل ديوان الأعثى ١٠٥

<sup>())</sup> و ۱۰ و ت م ۱۰ متوبه على الوسول مسهم بستان عبير (۱۰ م المال ابن الشجری ۲ : ۱۸/۵ : ۸ که ۱۶۹ و کالس المال ۱۲۷ ( ۱ م المهم ۲ : ۲۲۳ والأعمولی ۲ : ۱۲۷ و شرح شواهد المفنی ۱۲۷

فى الاستثناء فعل ماض ، وذهب بعضُهم إلى أنّه استُميل استعالَ الأدوات ؛ وذهب البصريُّون إلى أنّه حوفُ جرّ ، وذهب أبو العبّاس المبرّد إلى أنّه يكون فصلاً ويكون حرفاً . أمّا الكوفيُّون فاحتجُّوا على فعليته بالنصرُّق كفول النابغة :

# \* وما أحاشى مينَ الأقوامِ مين أحدٍ \*

وبأنَّ لامَ الخفض تتملُّق به ، قال تمالىٰ : (حاشَ بله (١)) وحرف الجرَّ إنَّمَا يَنعَلَّقُ بِالفَعَلِ لَا بالحرف ؛ وبأنَّ الحَذف يلحقه ، فايُّهم قالوا في حاشا لله : حاشَ لله . واستدلّ البصر تُون على حرفيَّته بأنّه لا يقال ما حاشا زيداً ، كما يقال ما خَلا زيداً وما عدا عرا ، ويأنّ نون الوقاية لا تلحقه فلا يقال حاشاني ، ولو كان فَعلاً لَقيل . وأجابوا عن قول الكوفيِّس بالنصريُّف ، بْأَنَّ أَحَاشَى مَأْخُوذُ مِن لفظ حاشيٰ وليس متصرًّفًا منه ، كما يقال بَسمَل ، وهلُّل ، وَحَمْدُل ، وسَبَعْكُل ، وحَوْقَل : إذا قال بسم الله ، ولا إله إلا الله ، والحمُّ لله ، وُسبحانَ الله ، ولا حَولَ ولا قوَّة إلاَّ بالله ؛ وكذلك يقال لتَّى ، إذا قال لبَّيك . فكما بُنيت هذه الأفعالُ من هذه الألفاظ وإن كانت لا تنصرُّف، فكذلك ههنا . وقولم: إنَّ لامَ الجرُّ تنملَّق به، قلنا: لا نسلُّم، فإِنَّهَا زائدة لا تنعلَّق بشيء . وأما قوله تعالى : (حاشَ يلَّهُ) فليس لهم فيه حُجَّة ، فإن حاشَ فيه ليست للاستثناء وإنَّما هي للتنزيه . وقولهم : لحقه الحذف ، قلنا : جوابه من وجبين : أحدهما أنَّ الأصل حاش لله والألف في حاشا حدثت زيادتُها ، والثاني أنَّ الحرف يدخله الحذف كثيراً ، كُرُبُّ وإنَّ ، يلحقهما التخفيف ، وكقولك : سَوْ أَفْعَلُ في سوف أفعل ؛ ويقال فيه سَفَ أَفعَلُ أبضاً ا ه كلامه مختصَر ا .

<sup>(</sup>١) الآيتين ٣١، ٥١ من سورة يوسف

وبهذا وبكلام الشارح المحتَّى بُردُّ على ابن هشام ، فى المغني ، قوله انّ أحدَّ أوجه حاشا أنْ تـكونَ فعلاً متعدّياً متصرّفاً ، تقول : حاشــينه بمعنى استثنيته ؛ ودليل تصرُّفه قوله :

## ولا أحاشى من الأقوام مين أحَد

صاحب الشاهد

وهذا البيت من قصيدة طويلة للنابغة الدَّبيانى مدَّح بها النَّمانَ بن المنذر ملكَ الحيرة ؛ وقد تقسدًم شرحُ أبياتٍ منها فى الشاهد التاسع والنمانين بعد المائة (1) . وقبله:

فتلك تُبليفي النّمان إنّ له فضلاً على النّاس في الأدنى وفي البعد ولا أرى فاعلاً في النّاس يُصبه ولا أحاشي من الأقوام من أحد الآ أرى فاعلاً في الناس يُصبه ولا أحاشي من الأقوام من أحد وقوله: قال الله له : ثم في البَرّيّة فاحدُدها عن النّلَك مناك . وقوله: ولا أحاشي ، أي لا أستني أحداً من يضل الحير فأقول حاشا فلان . ومن زائدة ، وأحد مفعول . . وقوله : إلاّ سلبان ، هذا استثناه من قوله : من أحد ، أو بدل من موضع أحد ، والمراد به مُسلبان بن داود علمهما السلام ، وإذ تعليليّة . وقوله : إذ قال الإله له الح ، بريد لكونه نبياً ، إن الخطاب إنما يكون مع الأنبياء وإنم خص بالذكر من الأنبياء سلبان لأنه النهيّ ، وقوله : فاحد أي البريّة ، والحلة : المنه ، ورجُل محدود : النيّق . وقوله : فاحد أي المنتج ، والحد : المنه ورجُل محدود : منتج الفاه والنون : خطأ الرأى والصّيد ، وقال ابن الأحراق : الغند : الظام .

<sup>(</sup>١) الحزانة ٣: ص ١٨٧ وما بعدها

وترجمة النابغة تقدَّمتْ في الشاهد الرابع بعد المائة (١) .

وأنشك مدم مدالشاها الله النا

وأنشد بعده ، وهو الشاهد السابع والثلاثون بعــد الماثنين ، وهو من شواهد س<sup>(۲)</sup> :

> ۲۳۷ (لم يمنع الشُّربَ منها غَيْرَ أن نطقتُ ) هذا صدرُ البيت ، وأنشده بنامه فى باب الظروف ، وتمامه : ( خمامةُ فى غُصُونِ ذاتِ أَوْقَالِ<sup>(۱۲)</sup> )

على أنّ (غير) إذا أُضيفت إلى أنْ أو أنّ الشدّدة، فلاخلاف في جواز بنائها على الفتح . . فإن قلت : أن حرف ، والحرف لا يضاف إليه ! قلت أن الن بنائها على الفتح . . فإن قلت : أن حرف ، والحرف لا يضاف إليه ! قلت أن المضاف من المضاف الله كأنّه المضاف إليه ؛ ونظيره تعليلُ الزمخسريُّ البناء في يوم في (يوم لا تخطك (1) بإضافة يوم إلى لا ؛ والحروف مبنية ، مع علمنا بأنّ أحداً لا يتخبلُ الإضافة إلى الحرف . وجعل بعضهم المضاف إليه مجموع (أنْ تعَلَقت محامة) أي جملتها . قال الدَّماميني في شرح المغنى المزج : سأل بعض الناس كيف أضيفت غير (1) يَجمَعي من مع أن هذا المضاف إليه في تقدير ممثر، عثر، عنه الناس كيف أشيفت غير (1) يقدير ممثر، المناف إليه في تقدير ممثر،

٤٦.

<sup>(</sup>۱) الحزانة ۲ : ص ۱۳۰

<sup>(</sup>۲) في كتابه ۳۹۹۱، وانظر أمالي بن الشجرى ۲: ۲/٤۱ وابن يعيش ۱۰ ، ۸/۸۰ : ۱۳۰ والإنساف ۲۵۷ والهم ۱ : ۲۹۱ وشرح شواهد المني ۱۵۹ والتصريح ۲ : ۱۰ والمسان ( وقل )

<sup>(</sup>٣) وَرُوى : « في سحوق ذات او قال ﴾ ،كما في اللسان (وقل) وقال : « السحوق : ما طال من الدوم . وأوقاله : ثماره »

<sup>(</sup>٤) الآية ١٩ من سورة الانفطار

<sup>( • )</sup> ط : « غير المبنى » ، صوابه في ش

وهو النطق ، فلم تُضَفَ فى الحقيقة إلاّ لمرْب ، فقلت : المعْرب إنّما هو الاسم الذى يؤوَّل به ، وأمَّا الحرف المصدريُّ وصلّته فمبنيُّ ، ألا تراهم يقولون : المجموع فى موضع كذا . . إلى آخر ما بينّه ، وظاهره جواز بناء (غير ) عند إضافتها إلى أحد هذين الفظين من المبنيّات لا غير . وقد عمَّ سيبويّه وغيرُه فى إضافتها إلى كل مبنيّ ؛ قال ابن همام فى المغنى ، فى (غير) أنّه بجوز بناؤها على الفتح إذا أضيفت لمبنى كتوله :

لم يمنع الشربَ منها غيْرَ أَنْ نطقَتْ . . . . . . . . البيت وقوله :

لُذُ بَقِسٍ حَيْنَ يَابِي غَيْرَهُ تُلْقِهِ بِحِراً مُفِضاً خَيْرَهُ (١)

وذلك في البيت الأول أقوى ، لأنه انضم إلى الإيهام والإضافة لمبقي تضنّنُ غير معني إلا ، وقال (في الأمور التي يكتسبها الاسم بالإضافة ، من الباب الرابع ): إنَّ البناء يكون في ثلاثة أبواب: أحدها أن يكون المضاف مهما كغير ، ومثل ، ودُون . الثاني : أن يكون المضاف زمانًا مبهما والمضاف إليه إذ ، نحو (ومِنْ خِزِي يَو مَعَيْد (٣) ) . الثالث : أن يكون المضاف زمانًا مبهمًا والمضاف إليه فعل مبنيًّ ، سواء كان البناء أصليًّا كقوله : على حين عنيت المشت (٣) .

أو عارضاً كقوله : على حينَ يستَصبين (١٤) .

<sup>(</sup>١) انظر شرح شواهد المغنى ١٥٦ والعينى ٣ : ١٣٨

 <sup>(</sup>۲) الآیة ۹۳ من سورة هود
 (۳) من صدر بیت للنابغة ، هو بتمامه .

على حبن عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألما أصح والشبب وازع (٤) قطعة من بيت ، هو الملك والمبع (٤) وشرح شواهد المفنى ٢٩٨ : الأجتذبن منهن قلمى تحلما على حين يستصين كل حلم

وكذلك بجوز البناء إذا كان المضاف إليه فعلاً معرَباً أو جملة اسمية على الصحيح ا ه .

وقد بيَّن الشارحُ المحقِّق علَّة البناء ، في الظروف ، وفي الإضافة .

وقد ذهب الكوفيّون إلى جواز بناء (غير ) فى كل موضع بحسن فيه ( إلاّ ) سواء أضيفت إلى متمكن أو غير متمكن . وقد بسط الكلام ابنُ الأنبارئ ؛ فى مسائل الخلاف، على مذهبهم ، وذكر ماردٌ به البصر بون عليهم منصًلاً ؛ ومن أحبّ الاطلاع عليه فلينظره هناك .

وهذا البيت من قصيدةٍ لأبى قَيس بن الأسلت . وقبله :

(نَمَّ ارْعَرَيْتُ وَقَدْ طَالَ الْوَقُوفُ بِنَا ﴿ فِيهَا ۚ وَفِيهَ ۚ لِلْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا تَمْطِيكُ شَبْنًا وَإِزْقَالًا وَدَأْدَأَةً إِذَا نَسَرَبْلُتُ الاَّكَامُ بَالْآلِ رَّدَى الإَكْمَامُ إِذَا صَرَّتْ جَنَادِبُها مَنها بَصُلْبٍ وَقَاحٍ البِسْمِنُ عَمَّالِ لَمْ يَمْعَ الشَّرْبُ مَنها غَيْرُ أَنْ نَطَقَت . . . . . . . . . . . البيت )

 إنها نشيطة فى العدو وقت الهاجرة . وقوله تردى الإكام الح ، من ردى الغرس بالنتج بَردى رَدْيا وردَيانا : إذا رجم الأرض رجَّما ، بين العدو والمشى الشديد . والإكام ، بالكمر: جمع أكم ينتحنين كما تقدَّم ، والأكمة: الجبل الصغير . وإذا متملق بقوله تردى . وصرَّت : صوَّت . والجنادب : جمع بُخلب ، وهو نوع من الجراد يصوَّت عند اشتداد الهاجرة . وقوله : بصلب ، أى يحف صلب شديد . والوقاح ، بالنتج ، هو الشَّلْب ، ومنه الوقاحة لصلابة الوجه . يريد : أن خُفّها ظهر مُ وبَعلته صلب . وعمّال ، بالفتح مبالفة عامل ، وهو المطبوع على العمل .

وقوله : ( لم يَمَنع الشربَ منها . . الح ) ضعيرُ منها راجم ٌ الوجناه ، والشرب منعول بمنع ، وغير فاعله لكنّه بنى على الفتح جوازاً الإضافته إلى مبنى . ورُوي الرفع أيضاً . و ( نَعَلَقَت ) : صوّتت وصدَحت ؛ عبَّر عنه بالشطق بجازاً . و ( فى ) بمعى على . و ( ذالت ) بالجر ٌ صنة لنصون ، لا بالرفع صنة لحامة كا وهم ابن المستوفى في شرح شواهد المفصّل . و ( الأرقال ) : جمع وقتل ، بنتح الوا و رسكون الناف ، قال الديّتوري ( فى كتاب النبات ) : قال أبو عبد الله الروقي و بالدّق من المنظل إذا كان رقبلاً يمدك فهو البَهْن ، فاذا يبس فهو الوقيل ، والدّوم : منجر المفلل . و أنشد هذا البيت اه : و بهذا النفيل تو أماب الحرّو وطبق المفيل ، وبه يضمح أ انتشف الذي ارتكبه شراح الشواهد . قال ابن السيراف أ فى شرح شواهد إصلاح المنطق ) : يريد لم يتنعما أن تشرب الإ أنها صورتت حامة فنفرت . يريد : أنها حديدة النفس ، يخامرٍ ها فمرّع ودُع م الما . .

و (أبو قبس بنُ الأُسْلَت) قال صاحبُ الأغاني: لم يقعُ إلىَّ اسحُه. أبو قبس

والأسلت لقبُ [أبيه(١)] واسمه عامر بن جُشُمَ بن وائل بن زيد(٢) بن قَيس ابن عُمارة <sup>(٣)</sup>بن مُرة بن مالك بن الأوس .. وهو شاعر من شعراءِ الجاهلية. وَكَانَتُ الْأُوسِ قِدْ أُسندَتْ إليه حربَهَا يومَ بُعاث ، وجعلته رئيساً علمها فَكُنِّي وَسَادٍ . وأَسَلِّم عُغْبَةٌ بِن أَنِّي قَيْسَ (٤) ، واستشهد يومَ القادسية . وكان يزيدُ بن مر داس السُّلُمِ ، قَتَل قيسَ بنَ أبي قيس (٥) في بعض حروبهم ، فطلبه بثأره هارونُ بن النَّعان بن الأسْلَت ، حتى تمكن من يزيدَ بن مر داس فقتله بقيس — وهو ابن عَّمه — ولقيس يقول أبوه، أبو قيس بن الأسكَت :

أُقَيْسُ إِنْ هَلَكُ وأنتَ حَيٌّ فلا تعــدم مواصلةَ الفَقير (٦) وقال هشام بن الحكلي : كانت الأوس قد أسندوا أمرَ هم في يوم بُماث إلى أبي قيس بن الأسلت ، فقامَ في حربهم وآثرَها على كلِّ أمر ، حتَّى شحب إ وتغيَّر ، ولبث أشهراً لايقرُب امرأته (٧) ؛ ثمَّ إنَّه جاء ليلةً فدَقَ على امرأته ففتحت له ، فَأهوى إلها بيده فدفعتْه وأنكرته ، فقال: أنا أبه قيس! فقال: والله ماعر فُتُك حَّى تَكلَّمتَ 1 فقال في ذلك أبو قيسِ القصيدةَ التي أوَّلها: (^)

قالمت ولم تَقْصِدُ لقيل الخني: مهلًا فقد أبلغتَ أسماعي استنكرَت لوناً له شاحباً والحربُ غولُ ذاتُ أوجاء (٩)

<sup>(</sup>١) السكلة من الأغاني ١٠٤:

 <sup>(</sup>٢) في النسختين : ﴿ تُرد ﴾ ، صوابه من الإصابة والأغالق وجهرة ابن حزم ٥٤٣. (٣) وكذا في الأغاني ، لكن في الإصابة ه٣٥ من باب الكني، والجيرة : « عامر »

<sup>(</sup>٤) الجيرة ه ٤٣

<sup>(</sup>٥) الجميرة ٣٤٦

<sup>(</sup>٦) وكذا في الأغانى ، لكن في الإصابة عن الأغانى: « فلا يعدم فواصلك الفقير »

<sup>(</sup>٧) في الأغاني: ام أم

<sup>(ُ</sup>هُ) انظر المفضّليات ٢٨٤ وجهرة القرشي ١٢٦

<sup>(</sup>٩) و روى : « أنكر ته حين توسمته » في المفضليات والجيرة .

٤٨

وقال ابن حَبّر (فالإصابة): أبو قيس بن الأسلت اسمه صيني ، وقيل : الحارث وقيل : الحارث وقيل : الحدث فقال وقيل : المنته في إسلامه : فقال أبو عبيد القاسم ، بن سلام في ترجة ولده عقبة بن أبي قيس : له ولأبيه صبة وذك عبد ألله بن عمدة بن عمارة بن القدام بأسانيه عديدة : كان أبو قيس يحض عبد ألله بن عمد بن عمارة بن القدام بأسانيه عديدة : كان أبو قيس يحض الحوم على الإسلام ، وذلك بعد أن اجتم بالني علية وتتم كلامه وكان يتأله في الجلملية ويدى الراهيم إلا أنا الجلملية ويدى بن عمرو بن نعيل . وكان يقول : ليس أحد على دين إبراهيم إلا أنا وشهد وقعة بماث ، وهو يوم للأوس على الخورج ، وكانت قبل الهجرة بخس سنين . وزعوا أنه لما حضره الموت أوسل إليه النبي عليه الله : وقل لا إله الله ألما أنه المناسم المنته المستمة فات قبل الحول ، على رأس عشرة أشهر من الهجرة ، بشهرين . وقد باع عن ابن إسحق : أنه هرب إلى مكة فاقام بها مع قريش إلى عام الفتح ا ها باعتمار ، وعلى هذا ف كان ينبغي لابن حجر ألاً يذكره في القسم الأول ،

<sup>(1)</sup> ط: «حبل بني مالك » صوابه في سه والمفضليات والحجرة والأغاني والشاهد ٣٣ ؛

<sup>(</sup>٢) ط: «صرمة »، صوابه من سه مع أثر تصعيح ومن الإصابة.

روى صاحبُ الأغانى بسنده إلى المبرّد قال: قال لى صالحُ بن حسَّان: أشدُنى بيناً خَفِراً فى امرأة خَفرة شَريفة ؛ فقلنا: قول حاتم:
يُفيُّ لها البيتُ الظليل خَصَاصُهُ ﴿ إِذَا هَى بِوماً حاوَلَتْ أَن تَبَسَّما (١٠ فقال: هذه من الأصنام: أريد أحسنَ من هذا 1 قلنا: قول الأعشىٰ: كَانَّ مِشْبِتَهَا مِن بيت جارتها ﴿ مَنْ السَّحابةِ : لا رَثُ ولا عَجَلُ فقال: هذه خَرًاجة وَلاَجة القلنا: بيت ذى النُهَة:

تنوه بأخراها فلأياً قِيامُها وتمثى الهُوَيني من قَرَيب فنبهر<sup>(٢)</sup> فقال: ليس هذا تما أردت ؟ إنّما وصف هذه بالسين وثيقًل البكن ! فقلنا: ما عندنا شيء. فقال: قول أبي قيس بن الأسلت:

ویکرمُها جاراتُها فیزُرْتَها وتَمَالُ عن إنیاتهنَّ فَتُمَادُرُ ولیس لها أن تَسَمَینَ بجارةً ، ولکنّها منهن تَحیا ونحفوّ<sup>(۲)</sup> ثم قال: أنشدونی أحسن بَیْت وُصفتْ به النمیا: قلنا: ببت ابن الزَّبِیرِ الْاَسَدَیّ:

وقد لاحَ في الغَور التُريّا كانَّمًا به رايةٌ بيضاء تخفّق للطفن قال: أربد أجسنَ من هذا؛ قلنا: بيت امرى القبس: إذا ما النريّا في الساء تعرَّضت تعرَّضَ أثنا، الوشّاح المفسَّلِ قال: أربد أحسنَ من هذا؛ قلنا: بنت ابن الطّترية:

 <sup>(</sup>١) المُعَمَّان ، كشكّان : الذرج بين الأسابع وتحوها . لم : « خصاصة » صوابه في سه مع أن تصحيح ومع الشبط ، ومن الأغاني .
 (٢) لم : « فنابر » ، صوابه من سه ويران ذي الرمة ٢٧٧ و الأناني ه١٠٩٥ .
 (٣) للسخين : « فنشين » ، صوابه من الأغاني وماهد التصويم ١٤ . ١٩٤٧

٤٩

إذا ما الثريّا في السهاء كأنّها مُجانُّ وهي مِن سِلْكَ فتسرَّعا (١)

قال: أريد أحسنَ من هذا ، قلنا: ما عندنا شي ، ، قال: قول أبي قيس ابن الأسلت:

وقد لاحَ في الصبْح النَّر يَا لمن رأى كَمْنَقُود مُلِّحَيَّة حِينَ نَوَّرا (٢٠) قال : فحكم له علمهم في هذين المعنيين بالنقدَّم . انهى .

وهذا البيت الأخير من أبيات علم للماني، ولأجله أوردتُ هذه الحكاية .

#### ( تتمة )

البيت الشاهد ، كونه لابن الأسلت هو ما ذكره أبو حنيفة الدينورئ (في كتاب النبات) ، وهو في معرفة الأشعار أديب غير مُنازَع فيها . وقد نب الزخشري في الأحاجئ إلى الشاخ ، وقد راجعت ديوانه فل أجده فيه . ونسبة بعض شُرًاح [شواهد كتاب (۲۲)] سببو به لرجل من كيتانة . ونسبة بعض فضلاه المحم في شرح أبيات المفصل تبعاً للزخشري في شرح أبيات المفصل تبعاً للزخشري في شرح أبيات المفصل .

أقول: لم يُوجَد فى كتب الصحابة مَن يقال له أبو قبس بن رِفاعة ، وإنّما الموجود قبس بن رِفاعة <sup>(1)</sup> وهو واحد أو النسان . قال ابن حَجَرَ ( فى الإصابة ) فى القسم الأولَّ : قبس بن رفاعة الواقيق ، من بنى واقيف

<sup>(</sup>١) وكذا فى الأغانى وصاهد التنصيص . لكن فى إعجاز القرآن ٣٦٥ : وديوان المعانى ١ : ٣٣٤ وحماسة ابن الشجرى ٣١٤ : ﴿ فتنددا ﴾ .

<sup>(</sup>۲) معاهد التنصيص ۱ : ۱۳۸ .

 <sup>(</sup>٣) التكلة من هامش بخط ناسخها وبجانبه u صح ».
 (٤) انظر تحقیق هذا فی هوامش المیزانة ۳ : ۳۷۸ سلفة .

ابن امرئ النبس بن مالك بن الأوس ، الأنصاريّ . ذكره المرزُبانيُّ في معجَم الشهراء وقال : أسلَمُ ، وكان أعور ، وأنشد له :

أنا النديرُ لَكُمْ مِنِّي مجاهرةً كَى لا نلام على تَهَى وإنذار ('' مَن يَصْلُ نارى بلا ذَنبٍ ولا يْرِةٍ يَصْلُ بنسارِ كريمٍ غير غَدًارٍ وصاحبُ الوِّنرِ لِسِ الدَّهْرَ يُدرِكُهُ عندى ، وإنِّى لَدَرَّاكُ لأَوْتارى

ثم قال ابن حجر : قيس بن رفاعة بن الهميس<sup>(۳)</sup> بن عامر بن عانس بن <sup>\*</sup> تمير الأنصاريّ ذكره العدويُّ وقال : كان شاعراً ، وأدرك الإسلام فأسلم . وذكره ابنُ الأثير فقال : كان من شعراء العرب . قلت : يحتمل أن يكون الذي قبلًا . انهي .

قلتُ : كيف يكون هو الذي قبلَه مع اختلاف النَّسبين ؟ ! والظاهر أنَّهما اثنان . والله أعلم .

\* \* \*

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثامن والثلاثون بعد المائتين (٣) :

٢٣٨ غَيرَ أَنَّى قَدْ أَسْتَعِينَ عَلَى الْهُ مَ ۚ إِذَا خَفَّ بِالنَّوَىُّ النَّجَاءُ ﴾

على أن (غيراً) بجوز أن تكون مبنَّية على الفتح لإضافتها إلى أنَّ المشدّدة، وبجوز أن تكون منصوبةً لكونها استثناء منقطِعاً.

 <sup>(</sup>١) ق النسختين: «وإقدار»، والتصحيح الشنقيطي في نسخه وعن الاسابة ٧١٦٣
 (٣) سبر: «الهبيس »، والذي في الإسابة ٧١٦٤ : «قيس بن رفاعة بن الممير

<sup>(</sup>۲) سه : ﴿ الصَّاسِرِ ﴾ ، والذي في الإصابة ٢١٦٤ : ﴿ فيس بنَّ ابن عامر بن عائش الأنساري ﴾

<sup>(</sup>٣) من معلقة الحارث بن حازة . وانظر الصفحة التالية

وهذا البيت من قصيدةِ الحارث بن حِلَّزة الْيَشَـُكُرِيُّ ، وهي سابعة الملَّقات السبعة(١) وأوِّلها:

(آذنتُنا بَبِينِها أسماه رُبَّ ثَاوِ بُكُلُّ منه الشواه آذنتنا بَبِينها مُمَّ ولَّت لِبَتْ شِعرى ا مَىٰ يَكُونُ اللّقاء بَعَ عَهْدِ لها بَبُرُقَة تَعَا أَ فاندَى ديارها الخلصاه الأدى من عهدتُ فيمًا، فأبكى البسوم ذَلهًا ، وما يرُدُّ البكاء العلياء وبعينيك أوقعت هند النا رَ أصيلاً تُلوى بها العلياء أو قديمًا بين المقيق وشخصي ن بعُود ، كما يلوحُ السّياء فننورَّتُ نارَها مِن بعيد يخزاز هيهات منك الصلاه (٣) د غير أتَّى قد آسمينُ على الله مُ إذا خفَ بالنُّوى النجاء ، برَنُوفِ كَانَها عِقْمَاةً أُمْ مُ رِنَالِ دَوَّيَّةٌ سَقْعَاه ) قوله : آذَنْتَنا ، أي أعلمتنا ، والبَين : الفِراق ، وأسماء : حبيبته . والناوى : المقيم ، عنال ثوي يُتوي يُوا ويُولية : إذا أقام ؛ وروى جماعة من النّوي أنوى أيما الأصمى : ويُكُلُّ بالبناء المفعول ، من المُلوري أنوى أيما الماضمي : ويُكُلُّ بالبناء المفعول ، من الملكل وهو الضّجر والسّأم ، وهذا المصراع الناني من قبيل إرسال المثل .

وقوله بعد عهد لها الخ ، البُرْقة ، بالضمُّ : رابيَّةٌ فيها حجارةٌ يخلِّطها

 <sup>(</sup>١) كذا في النسختين، وهو وجه جائر في العربية . وفي حاشية الصبان على الأشموني
 ١١ : ١ « فعو قدى وجهل المم المندو صفة جائر إجراء القاعدة وتركيا » كي الو حذف تقول مسائل تسع ورجال تسعة ، وبالمكس ، كما نقله الاهام الدووي على النجاة . فاصقطها في نام عربية ع .
 قائبا عربية ع .

 <sup>(</sup>۲) لم يذكر البغدادى في الشرح إلا هذه اثلغة في خزاز ، وهي التي وردت في لم .
 لكن في سم دخزازي » ، وهي لغة أخرى روى بها البيت .

<sup>(</sup>٣) وِشاهده قول الأعشى :

أثوى وقصر ليــلة لــيزودا ومفى وأخلف من قتيلة موعدا

رمَّل وطين ؛ وشَماه: اسم أكمَّة . وأدنىٰ : أَوَّرَب . والخُلْصاء : موضع أيضاً . يقول : عزمت على فراقبًا بعد أن لقينُها بُبُرُّ قَةِ شَمَّاه ، والخُلْصاء هى أقرب ديارها إلينا .

ثم أورَد بينين آخَرَين فيهما أسامي أماكنَ معطوفة على الخلُصاء ، لافائدة في إبرادها .

وقوله : لا أرئ مَنْ عهدت الح ، دلمّا أى باطلاً ، وهو منعولُ مطلق ، وقبل : هو من قوله ردّلمن أى حبَّر فى ، فهو تمبيز . يقول : لا أرى فى هذه المواضع مَن عهدتُ ، وهى أسماء ، فأنا أبكى اليومَ بكله باطلاً ، أو ذاهبَ المقل . وما استفهاميّةُ للإنكار ، أى لا يردّ البكاء شبتاً على صاحبه . يعنى : لمّا خلت هذه للواضمُ منها بكيت ُ جزعاً ليواقها ، مع عِلى أنّه لا فائدةً فى البكاء . ورُوى أيضا :

لا أرىٰ مَن عَهِدتُ فِيها فأبكى أهلَ وُدِّى وما يُرِذُ البِكاه أى فأنا أبكى أهلَ مودَّى، شوقاً إليهم، حين نظرتُ إلى منازلهم المخالية، ورُوى أيضاً : (وما يحير البِكاه) مِن أحاره بالمهملة أى رَجَعةً .

و توله : و بعينيك أو قدت الخ ، أى و ترى بعينيك أو بمرأى عينيك ؛ يقال : هو متى بمرأى و سستم : أى حيث أراه وأسمه . وللمعى : أوقدت النار مراها لغربها منك . وهند ممن كانت تواصله بتلك للنازل ، وأصيلا : ظرف بمعنى المشيّ ، و وروى بدله (أخيراً) أى فى آخر عهدك بها . يقول : قد رأيت نارها بنتك للنازل ، ثم رأيتها قد نزلت بالعلياء ، فرأيت نارها من بعيد . والعلياء ، بالنتج : ما ارتفع من الأرض ، و إنما بريد العالمة وهي أرض الحجاز وما والاها من بلاد قيس . ويقال : قد أورت الأرض بالنار تلوى بها إلواء : أى رفعت ذُنبًا فلو حت به .

وقوله : فننوَّرتُ نارها الح، يقال : تنوُّرتُ النار : إذا نظرتُهَا بالليل لتعلم: أقريبة هي أم بعيدة؟ أكثيرة أم قليلة ؟ وخَزَازٌ ، بفتح الخاء للعجمة والزاءين المعجمتين: موضع. وقوله: همات الح، يقول رأيتُ نارها فطيعتُ أن تكون قريبة ، وتأمَّلتُها فإذا هي بعيدة يَخزَ أز ، فلمَّا يئستُ منها قلت : هيهات ! أخبر أنَّه رآها بالملياء ، ثمَّ أخبر أنَّه رآها بين العَقيق وشخصين ، ثمَّ بخَزَاز ، وهو جبل. والصَّلاء: مصدر صلا النارَ وصلىَ بالنار يَصلىٰ صِلاء. إذا ناله حَرُّها. وقوله : (غيرَ أنى قد استعين . . الح) بنقل حركة الهمزة إلى دال قد(٢) و (حَفٌّ) فلان للمضيُّ ، إذا محرَّك لذلك ؛ يقال خنُّ بَحْف خُفَّة . و(النَّمو يُّ) مبالغة ثاو : أي مقم . و ( النَّجاء ) بفتح النون والجم : المضيُّ ؛ يقال منه نجا ينجو نَجَاءً ونَجُواً . والباء للتعدية . أي اذا أضطُرَّ المقيمُ للسفر وأقلقَه السير والمضى ، لِعظَمُ الْخَطْبِ وشدَّة الخوف. وبهــذا البيتَ خَرَج من صفة النساء وصار إلى صفة ناقته على طريقة الاستثناء المنقطع من قوله فتنوَّرت ، أو من قوله وما يردُّ البكاء ، أي وما يردُّ عليَّ بكأبي بعد أن تباعدَتْ عنيَّ فاهتممت بذلك ، لكِّني أستمين على همِّي بهذه الناقة الآني وصفها فها بعــد . فغير للاستثناء المنقطع ، وفتحتها إمّا حركة اعراب ، وإمّا فتحة بناء ، بنت لإضافتها إلى مبني ، فنكون حيننذ في محل نصب.

<sup>(</sup>١) ط : ﴿ الله - » ، ولا يكون الله، ضياء ، وإنما الله، ظل يله، من جانب المغرب إلى جانب المشرق بعد الزوال ، صوابه في سه والتبريزي في شرح المعلقة

 <sup>(</sup>٢) كتب مصحح المطبوعة الأولى: «قوله بنقل الحركة إلى لا حاجة إلى ذلك ،
 لاستفامة الوزن بدونه » ،

وقوله: برَ غُوفِ كَأَبًّا الح ، الباء متعلَّقة بأسته بن والزَّفوف ، بنتح الزاى المعجمة وبغاء بن ، أراد به الناقة السريعة ، من الزَّفيف وهو السَّرعة ، وأكثر ما الستعمل فى النّام . شبَّة ناقته فى وطاعتها وسُرعتها بنعامة تزفَّ و والزَّفيف مثل الدفيف و وذلك أن النمامة إذا عدّت نشرت جَاحَيها ورَفعت ذنبها ومرت على الأرض أخف من الرجح ، ورجَّ الرتفت من الأرض خلفتها ، والزَّفيف للطبر ؛ يقال زف النمام بزف رَفع أو رفيفاً ، ودَفق الطبر يبدى دَفا ودَفيقاً ، ولفق النمام بزف رَفع أو رفيفاً ، ودقق والحقل ذكره . والرِّ بال ، بكسر الراء المهلة بعدها همزة منتوحة : جمع رأل ، بنتح الراء وسكون المهزة ، وهو ولد النَّعام . والدوية ، بتشديد الواو ، منسوية إلى الدوي وكذلك سَفقاء ، من السقف ، بغاد بعد قاف ، وهو طول في المناء ، والذكر أستفت . يقول : أستمين على إذالة هم ياناة مسرعة كأنها فى إسراعها نمامة لها أولاد ، طويلة منتورية لا تنارى المغاوز .

وقد تقدَّت ترجمةُ الحارث بن حِلَّزة ، مع شرح أبياتٍ من هذه المملَّقة ، في الشاهد الثامن والأربعين<sup>(١)</sup> ، في باب الننازُع .

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الناسع والثلاون بعـــد المائتين ، وهو من شواهد س<sup>(۲7)</sup> :

٢٣٩ (أُنبِخَتْ فَالْقَتْ بَلْدَةً فُوقَ بَلْدَةٍ

قَلَيل بها الأصواتُ إلاَّ بُعَامُها )

<sup>(</sup>١) الحزالة ١ : س ٣٢٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) فی کتابه ۱ : ۲۰۰ ، وانظر الهم ۱ : ۲۲۹ وشرح شواهد المغنی ۲۲۸ «۷۸ والاثموتی ۲ : ۲۰۱ واللسان ( بغم ) ودیوان ذی الرمة ۲۳۸ .

على أنَّ ( إلاَّ ) صفة الأصوات ، وهي وإن كانت مُمرَّفةً بلام الجنس فهى شبهة بالنكر . ولمَّا كانت إلاّ الوصنيةً في صورة الحرف الاستثنائي نَقل إعرابُها الذي تستحقه إلى ما بعدها ؛ فرَفَّ ( بَمُامُها ) إنَّما هو بطريق النقلَ مِن إلاّ إليه . والمعنى: أنَّ صوتاً غيرَ بُعام الناقة قليلٌ في تلك البلدة ، وأمَّا بُعامها فهو كنير .

قال الشارح المحتقى: ﴿ وَبِعِورَ فِي البِيتِ أَن تَكُونَ إِلا الاستثناء وما بعدها بدلاً من الأصوات ، لأن في قليل معنى النفى ﴾ . والمعنى على هذا : ما في تلك البلدة من جنس الآصوات إلا بُمُلمها ، بخلاف المعنى الأول ، فإنّه يقتضى أن يكون فيها صوت غير البُمُلم لكنة قليلٌ بالنسبة إلى البُمُلم . قال : ﴿ ومذهب سبويه جوازُ وقوع إلاّ صفة ، مع صحة الاستثناء ﴾ . نسب اين هشام في المغنى هذا الجواز إلى جماعات من النحويُّين ، ثمّ قال : وقد يقال إنّه مخالف لمثال سببويه : لو كان منا رجلٌ إلاّ ربه لفينا ؛ ولقوله تعالى : ﴿ لو كان فيهما لمّةُ لَهِ الله نسبه الله للسناء من جبة المعنى ، إذ النقد ير حينذ : لو كان فيهما آلمة ليس فيهم الله لفسدنا ؛ وليس ذلك من جبة الله المن نا لم كان فيهما آلمة ليس فيهم الله لفسدنا ؛ وليس ذلك المراد . ولا من جبة الله الم يأن آلمة جمّ منكّ في الإثبات فلا مُحومَ له ، المراد . ولا من جبة الله الم ، لو قالت قام رجل إلاّ زيد ، لم يصحّ اتفاقا . انهى . فلا يصحّ ألاستثناء منه ، لو قلت قام رجل إلاّ زيد ، لم يصحّ اتفاقا . انهى .

وهذا البيت من قصيدةٍ لذى الرُمَّة وقبله :

صاحب الشاهد .

٥٢

(ألا خَيْلَتْ مَى وقد نامَ صحبَقى فَ نَفَر النهويمَ إلاَّ سَلامُها أبيان النامد طُرُوفًا وجُلْبُ الرَّحَل مثمودةً به سَفِينَةً بَرِّ تَحْتَ خَدَّى زِمَامُها

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢ من الأنبياء.

﴿ أَنبِخَتْ فَأَلْقَتْ بِلدَّةً فوقَ بلدةٍ قَلْلِي بِهَا الأَصُواتُ إِلاَّ بُعَامُها ﴾
 كَانبَةٌ فَى وَثْبِهَا عَجْرَفَيَةٌ إِذَا انضَمُ إِطْلاها وأودىٰ سَنامُها )

قوله: ألا خَيَّلت مَنَّ الحَّ ، خَيَّلت أَى رأينا منها خيالًا (١) جاء في للنام . ومي : اسم محبوبنه . وجلة قد نام الحج حالية . والنهوم : مصدر هوَّم الرجل : إذا هوَّ رأسة من النماس . يقول : نَفَر نُومنا حبن سلم الخيالُ علينا . وقوله : طُرُوقا الحج ، الظرُوق مصدر طرق : أى أنى ليلاً ؛ وهو من باب قعد . بريد : خيَّلت طُرُوقا . ونجلب الرحل ، بكسر الحيم وضعياً : عيدانه وخشيه ؛ وهو مبتداً ، ومشدودة خبره ، وسفينة نائب فاعل الخبر ؛ وبه أى بالجلب . وأراد بسفينة البَرّ الناقة . وزمامُها مبتداً ، ومحت خدى خبره ، والجلة صفة سفينة بريد : أنّه كان نزل عن ناقة آخر الليل وجَعَل راماهماً محت خدّه ولام.

وقوله: (أنيخَتْ فألقت . الح) هو مجمولُ أنخَتُها: أى أَبْرَ كُنها . والبَلدة الأولى: الصدَّر ، والنانية : الأرض . أى أَبْرِكُ فألقت صدرَها والبَلدة الأولى . الصدَّر ، والنانية : الأرض . أى أَبْرِكُ فألقت صدرَها على الأرض . والضمير في أنيخت ، وألقت ، وبغامُها ، راجعُ إلى سغينةُ بَرِّ المراويها النافة . و (الأصوات) : فاعل قليل ، والزابط ضمير بها ، ويجوز رفع قليل على أنّه خبر الأصوات والجلة صفة . و (البُمُلم) بموحَّدة مضمومة بعدها غين معجمة ، قال صاحب الصحاح : بُعام الظبَّية : صوَّها ؛ وكذلك بُعام الناقة : صَوَتُ لا تُفصح به ؛ وقد بغمت تبغم بالكسر .

وقوله كِمانية في وثبها الخ، بالتخفيف، أي هذه الناقة منسوبة ۖ إلى البمِن.

 <sup>(</sup>١) وق شرح الديوان ٦٣٨ : « خيلت : أرتنا خيالها فى النوم » وفى ط :
 « رأينا منها خيالا » :

٥٣

والوثب، بالمنائة: مصدر وتُب وَتُباً ووُتُوباً: إذَا طَفَرَ. والعَجْرَقَة: الجناء ورُكوب الرأس<sup>(۱)</sup>، وهو أن يسير سيراً مختلطاً. وإطلاها: خاصرتاها، مُثَنَّى إطل بكسر الهمزة. وأودَىٰ: ذهب وهلك. يقول: هى فى ضُمْرِها هكذا شديدة، فكيف تكون قبل الضُمْرُ؟!

وترجمة ذي الرُمَّة تقدّمت في الشاهد الثامن من أوائل الكتاب(٢) .

\* \* \*

وأنشد بمده، وهو الشاهد الأربعون بمد المائنين، وهو من شواهد س<sup>(۳)</sup>: • ٢٤ (وُكُلُّ أَخِرُ مُعَارِثُهُ أُخُوهُ لَعَوْهُ المِيْكَ إِلاَّ الغرقدانِ) على أنَّ ( إِلاَّ) صنة ككل م مع محمة تجملها أداة استثناء، ونصب الفرقدين على الاستثناء، كما هو الشرط في وصفيةً إلاَّ .

قال ابن هشام في المغني: والوصف هنا مخصص، فإنّ ما بعد إلاّ مطابقً لما قبلها ، لأنّ المعنى: كلّ أخوين غير هذين الكوكبين متفارقان . وليست إلا استثنائية ، وإلاّ تقال: إلاّ الغرقدين ، بالنصب ، لأنّه بعد كلام تامّ موجب كما هو الظاهر مع كونه لمستَغرق وهو كلّ أخرٍ ؛ كما نصب الشاعر في هذا البيت — وهو من أبيات مذكورة في مختار أشعار القبائل ، لأبي تمام صاحب الحاسة ، لأسعد الذّهار — وهو :

وكلُّ أَخٍ مُفارِقُهُ أُخُوه لشَّحط الدار إلاَّ ابَّني شَمَام

<sup>(</sup>١) في النسختين : « وركوب الرأس ∢ ، وقد صححها الشنقيطي بما أثبت .

<sup>(</sup>٢) في الحزالة ١ : ص ١٠٦ وما بعدها

 <sup>(</sup>٣) في كتابه ١ : ٢٧٦ وانظر الكامل ٢٦٠ والإنساف ٢٦٨ وابين ييش ٢ :
 ٨٥ والهميم ١ : ٢٢٩ وشرح شواهد المنني ٧٨ والأشموني ٢ : ١٥٧ وحماسة البعترى ٢٣٤.

قال أبو عُبيد القاسم فى أمثاله : ابَنى شَمام هنا : جبلان . وهو بفتح الشين المعجمة وكسر الميم كَخَدَام (1<sup>1</sup> . وفى المرصّع لابن الأثير : ابنا شمام جَيلان فى دار بنى نميم ممّا يلى دارَ عموو بن كلاب ، وقيل : شمام هو جبل ً . وابناه : رأساه ؛ وأشد الخليل :

و إنكما على غِيرَ اللَّبَّالَى الْأَبَقَ مِنْ فُرُوعِ ابَنِي شَمَامِ الْهُ وقال حمزة الأصبَهانَ في أمثاله التي جاءت على أفعل: ابنا شمام: هضبتان في أصل جبل يقال له شمام.

وعند ابن الحاجب في البيت الشاهد شنوذ من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه المتناط في وقوع إلا صفة تُمدُّرُ الاستئناه، وهنا يصح لو نصبه: و ثانبها: وصفُ المضاف، والمشهور وصفُ المضاف، والنها: الفصل ببن الصفة والموصوف بالخبر، وهو قليل. قال صاحب المقنبس: وفي البيت تخريح يمراءى لى غير بعيد عن الصواب، وهو أن يُجمُل وَلهُ: منارة أخوه، صفة لحرا مل المنتال الموصوف و لا يحرراً عن الوصفية، ولأن الغير خبراً المبتد الموصوف و لا يحرراً عن الوصفية، ولأن الغير أيضاً صفة حقيقية، فنكون إلا في قوله تعالى: (إلا الله الفكرات عن الموسفة نحوية أيضاً صفة حقيقية، وتنكون إلا في قوله تعالى: (المراكبة المحتلى عن تخلُل الخبر بين الصفة والموسوف. و تقديرُ البيت على ماذكرتُ: وكلُّ أخرٍ مفارق أخاه منكراً الذهبي . المنه ورده السيد عبد ألله أله (ف شرح الله) بقوله: ولا يجوز أن يجمل مفارقه صفة وردة السيد عبد أله أله (ف شرح الله) بقوله: ولا يجوز أن يجمل مفارقه صفة

<sup>(</sup>۱) ط : « كجذام » ، صوابه في سه

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٢ من الانبياء

و إلا الغرقدان خبراً حتى يتخلّص من هذه الفسادات كما قبل ، لفساد المعنى . ووجههُ أنّ المراد الحسم على كلّ أخرٍ بأنّه مفارقُ أخاه فى الدنيا سوى الفرقدَ ين فايتهما لا يفترقان إلاّ عند فناء الدنيا ، وليس المعنى على ماذكره ، فإنّه يقتفى مفهومهُ أنّ كلّ أخرٍ لا يفارق أخاه مثلُ الفرقدين فى اجماع الشُشْل. وليس فى الدنيا أخوان لا يفترقان . فنامَلُ .

وفى البيت تخاريج أخر: إحداها المكوفيين ، تفله عنهم ابن الأنبارى في مسائل الخلاف : أن إلا هنا يمعني الواو ، وهى تأنى بمناه كثيراً كفوله تمالى : (لئلا يكون للناس تحلّيث مُحبَّةٌ إلاّ الذين ظلّيوا ((')) أى ولاالذين ('') ظلوا لا تكون لم أيضاً حجةً ؛ وقوله تعالى : (لا يُحبُّ الله الجهر بالسوء من فالمو الا تكون لم أيضاً حجةً ؛ وقوله تعالى : (لا يُحبُّ الله الجهر بالسوء منه وكذا قال السيد المرتفى في أماليه في أحد أوجه إلا في قوله تعالى : ( خالدين فيها ما ما السيد وغير م شاهداً وربُّك ('') : إن إلا يمني الواو وأورَّد ما السيد وغير م شاهداً لجميء الواو وأورَّد عنها البيت وغير ، وفي الآيات للاستثناء المنقطم . ( ثانبها ) ماذهب إليه الكسائى . أن أصله إلا أن يكون الفرقدان ؛ وقد ردَّ سببويه هذا القول كا بيّكه الشارح الحقق .

قال أبو على \_ في الإيضاح الشُّعْري \_ : أنشد سيبويه هذا البيت (٦)

<sup>(</sup>١) الآية ٥٠٠ من البقرة .

 <sup>(</sup>٢) كذا في ط والإنصاف ، لكن جعلها الشنقيطي في تسخته : « أي والذين »

<sup>(</sup>٣) الآية ١٤٨ من النساء

<sup>(</sup>٤) الآية ١٠٧ من سورة هود

<sup>(</sup>٥) أمالي المرتفى ٢ : ٨٧ — ٩١ .

<sup>(</sup>٦) في النسختين : « على البيت » ، والتصحيح للشنقيطي في نسخته .

وقال: لا يجوز أن يكون قوله: إلاّ الفرقدان ، على تقدير إلاّ أن يكون الغرقدان. وإنّما لم يجزُّ هذا لأنَّك لاتحذف الموصولَ ، وتدّع الصلة ، لأنّ الصَّلَة تُذكر للتخصيص والإيضاح ِ للموصول، فإذا حذفتَ الموصولَ لم يَجُزُوْ حذفه وذَكُرُك ما يكون إيضاحاً له . ونَظير ذلك أجمعون في التوكيد ، لا يجوز أَن تَذَكُرُه وتحذفِ المؤكَّد . فإنْ قلتَ : لم لايكونُ كالصفة والموصوف في جواز حذف الموصوف وذكر الصغة ، وكذلك تحذف الموصولَ وتذكُرُ الصلة ؟ قلتُ : لم يكن في هذا كالوصف إذا كان مفرداً ؛ ألا ترى أنَّ الوصف إذا كان مفرداً كانكالموصوف في الإفراد ؛ وإذا كان مثله جازوتوعهُ مواقع الموصوفِ، من حيثُ كان مفرداً مثلًه ، مع استقباح لذلك . فأمَّا الصلة فلا تقع مواقع المفرد، من حيث كانت بُحكاً، كما لم يجز أن تبدل الجل من المفرد، من حيث كان البدل في تقدير تكرير العامل ، والعامل في المفرّد لايممل في لفظ الجلة ، فكذلك لايجوز أن تَعذف الموصولَ وتقيم الصلة مقامه . فإن قلتَ : هَلَا جَازِ حَدْفَهَا كَمَا جَازِ حَدْفَ الصَّلَاتِ وَإِيقَاءَ المُوصُولَةِ ، كَقُولُه : بعد اللتيا والتي(١) ؟ قلت : إبقاء الموصول وحذفُ الصلة أشبُّهُ من عكس ذلك ، لأنَّ الموصول مفرد وليس كالصلة التي هي جملة ؛ فكذلك جاء في الشعر ولم يمتنم ، كما لايمتنم أن يذكر المؤكَّهُ ولا يذكر التأكيد . ولو ذكرتَ أجمون ونحوَه ، ولم تَذَكُر المؤكَّد لم يجز . انتهى كلام أبي عليٌّ ؛ ولكثرة فوائده نقلناه برُ مَّته .

( اللها ) : مانقله بعض شُرَّاح أبيات المفصَّل مِن فضلاء العجم ، وهو أنَّ إلاَّ هنا يمنى حتَّى ، والمغنى : كلَّ أخرٍ منارقه أخوه حَّى إنَّ الفرقدين ، مع ٠.

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى قول العجاج في ديوانه ٦ وسيبويه ١ : ١٤٠ : ١٤٠ : \* بعد اللتبا واللتبا واللت \*

شادة اجماعهما وكنرة مصاحبهما ، يُفرّق كلُّ واحدٍ منهما عن صاحبه ؛ فما ظنَّك بفيرهما ! قال : وعلى هذا تكون إلاّ مستعلةٌ استمالَ حتّي ، المناسبة بين الاستثناء والفاية ؛ ويكون ذلك كفولم : مات الناسُ حتّي الأنبيله . هذا كلامه ، وليس المنى على ما زعم ، وفيه تستُّثُ أيضاً .

(رابهها): ما ذكره ابنُ الأنباريُّ في مسائل الخلاف: أنَّ إلاَّ هسا للاستثناء المنقطي، قال: أراد لكن الفرقدان فا يُّهما لا يفترقان ، على زعمهم في بقاء هذه الأشياء (1). هو غير متباذر منه ، وهو كقول الأعلم في شرح أيبات الكتاب: د وهذا على مذهب الجاهليَّة ، ، مع أنَّ قائل هذا البيت صَحابيُ كما سيأتي . وسبقَهُما المبرد في الكامل، فإيّه بعد أن نسب البيت لمسرو بن معد يكرب ، اعتذر عنه فقال: وهذا البيت قاله قبل أن يُسلم . ثم أورد عقبة بيت أبي المتاهيّة ، دليلاً على ما فهمه ، بقوله: وقال إسماعيلُ ابن الله المناهية :

ولم أرَّ ما يدومُ له اجْبَاعٌ للسِيغَتْرِقُ اجْبَاعُ الفَرقدينِ

ونحن نقول: محل هذا البيت أنهما يفترقان عنـــد قيـــام الساعة . ولكل وجهــة . و ( الفرقدان ) : نجمان قريبان من القُطْب لا يفـــارق أحدُهُمُ الآخر .

وبق فى البيت احمّالُ وجهِ آخر ، لم أزّ مَن ذكره ، وهو أن تكون إلاّ للاستثناء ، والغرقدان منصوبٌ بعد تمام الكلام الموجّب ، لكنّه بضحة مقدرة على الألف ، على لغة من كيارم المنتي الألف فى الأحوال الشلاة ، وهى لغة بنى الحارث بن كهب . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في الإنصاف : « على زعمهم في بناء هذه الانشياء المتأخرة إلى وقت الفناء »

وقوله: (وكل أخر مفارقه أخوه) قال الغاني (١) في شرح اللبب : يحتمل وجوها من الإعراب: أحدها أن يكون كل مبتدأ ومفارقه خبره وأخوه فاعل مفارقه . الثانى: أن يكون كل مبتدأ ومفارقه مبتدأ ثانياً وأخوه خبره والجلة خبر الأول . الثالث: أن يكون كل مبتدأ وأخوه مبتدأ ثانياً ومفارقه خبر المقدم والجلة خبر الأول . الرابع: أن يكون كل مبتدأ ومفارقه يدلا من كل وأخوه مبتدأ وكل أخر مفارق كل أخر أخوه . الخامس: أن يكون مفارقه خبر مقدمً انتهى .

وقوله: ( لَعَمْرُ أَبِيـك ) مبتدأ خبره محذوف تقــديره: قــَـمى . والجلة معترضة .

وهذا البيت جاء فى شعرَين لصحابيَّين: أحدها عَرو بن مَعْد يكوب ، أشده الجاحظ فى البيان والنبين له ، وكذا نسبه إليه المبرَّد في الكامل ، وصاحب جمهرة الأشعار ، وغيرهم — وتقدَّمت ترجمت فى الشاهد الرابع والحسين بعد المائة (٢) — .

النانی حَشْرَی بن عام الاسدی : قال الامدی (فی المؤتلف والهختلف ) : هو حَشْرَی بن عام بن مجمع بن موعلة بن هشام بن ضب (۱۳ بن کسب ابن التین بن مالك بن تُعلّبة بن دُودان بن أسد . وهو شاعر فارس سبد ، وله فی کتاب بنی أسد أشعار وأخبار حِسّان ، وهو القائل :

الا عجبَت عُبرةُ أَمْسِ لَمَا رَأْتُ شِبَ النَّوْابَةِ قد عَلانِي تقول: أرى أبي قد شَابَ بعدى وأَفْسَرَ عَنْ مطالبَةِ الغَواني<sup>(4)</sup>

(١) في النسختين : « القالى » بالقاف ، وإنما هو الفالى بالفاء ، صاحب شرح اللباب
 (٢) الحزانة ٢ : ص. ٤٤٤

(٣) وكذا في المؤتلف ٨٤ ، لكن في الإصابة : « ضبة » .

(٤) في النسختين : « قد أرى أبي » ، صوابه من المؤلف وشرح شواهد المغي .

صاحب الشاهد

حضر می ابن عامر

إلى أن قال:

وذى فَخْمْ عَزَفْتُ النَّهَىَ عنهُ حِذَارَ الشامتِينَ ، وقد شَجَانى قَطَلَتُ مُرِينَةَ ، وقد شَجَانى عَلَمَتُ مُ مَنْ أَدَاه ولم يرانى (۱) وكلُّ قَرِينَةٍ قُرِنَتُ بأخرى ولو ضَنَّت بها ، سنفُرَقانٍ وكلُّ أَخِرٍ مَضَارِقُهُ أَخْوه لمسرُ أَبِيكَ إِلاَ الفرقدانِ وكلُّ أَخِرٍ مَضَارِقُهُ أَخْوه لمسرُ أَبِيكَ إِلاَ الفرقدانِ وكلُّ إِجَابَتَى إِيَّاهُ أَنْى عَطَفْتُ عَليه خَوَّارَ الفِنانِ (۱۲ الفرقدانِ وكلَّ الجابَتَى إِيَّاهُ أَنْى

والذؤابة : انخصلة من الشعر . والفَخْم ، يفتح الفاء وسكون الخاء المعجة : النظمُّ والاستعلاه ، ومثله الفُخْيَة بالتصغير . وعَرَفْت ، بالدين المهلة والزاى والفاء ، أى صرفت . وجلة وقد شُجانى ، أى أحزننى ، حالية . وقوله : قطت تُوينقى ، هو جواب رُبَّ المقدَّرة فى قوله : وفَى فَخْم . ومعناه كلُّ نفس مقرونة بأخرى سنفارقها . وضنت : بخلت . وقوله : وكلَّ إجابتى ، كلَّ فَعْلُ ماض من الكلال . ويُروى : (وكان إجابتى ، كلَّ فَعْلُ ماض من الكلال . ويُروى : (وكان إجابتى إليه ١٩٠٠) .

وحَضْرَمِيّ بنتح الحاء المهلة رسكون الضاد المعجمة وبعد الراء ميم مكسورة بعدها ياء مشدّدة . ونجُعُ بوزن اسم الفاعل من جمّع نجميعاً . ومَوْءلة ، ينتح للبم وسكون الواو وبعدها همزة مفتوحة ، قال فى القــاموس : وبنو مَوْطة

 <sup>(</sup>١) شرح شواهد المني : ﴿ فَلَن أَرَاهُ وَلَن يُوَانَى ﴾ ، والرواية هنا على لغة مَن يرفع المضارع بعد ﴿ لم » كما جاء في قوله :

لولا فوارس من ذهل وإخوتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالجار (٣) السيوطي: « فكان إجابتي »

 <sup>(</sup>٣) كتب مصحح الطبوعة الأولى . أى طبعة بولاق : « بياس بالأسل ، وبهامشه لعن موضع البياش : وخوار العنان : سهل المعلف كتبر الجرى، ا ه ٢ . وليس في ٥٠٠ أثر قبياض .

كَسَفَدة: بطن، وهو معملة اسم مكان من وأل إليه ينل بمعنى لجأ وخلَص ؛ وللوثل: الملجأ . وضبطه ابن حَجَر في الإصابة مَوَلة بفتحات ، وأورد حمام بدل هشام (۱) وأورد باقى النسب كما ذكرنا، وقال: ذكره ابن شاهين وغيره في الصحابة . وروى أبو يعلى وابن قانع (۲) ، من طريق محفوظ بن علقة ، عن حَصَر مِنَّ بن عامر الأسدى " ـ وكانت له صحبة أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: < إذا بال أحدُكمُ فلا يَستَقبِلُ الربح ولا يستَنجى بيمينه » ـ قال السبُّو طئً في شرح شواهد للذي : ولم أقف لحضر من على رواية غير هذا الحديث .

قال ابن حَجر: وروى ابن شاهبن من طريق المدانني عن جماعة أتّم قالوا : وقد بنو أسد بن خزيمة ، وفههم حضر منّ بن عامر، وضِرار بن الأزوّر ، وسَلمة وقَتَادَة وأبو مُكْسِت . فذكر الحديث في قسّة إسلامهم وكتب لم رسولُ الله ﷺ كتابًا . قال : فنملً حضر منّ بن عامر سورة (عَبسَ وَ تَوكّى) فزاد فيها : وهو الذي أنمَ على الخليل ، فأخرجَ منها نَسَمةٌ تسمى ، و فقال له النيَّ ﷺ : < لا تردّ فيها » .

وأخرجه من طويق منجاب بن الحارث من طُورُق ذكر فيها (٢/ أنّ السورة (سَيِّح اسمَ ربلَّك الأعلى) وروى عمر بن شُبة بإسناد صحيح إلى أبي وائل قال: 

﴿ وقد بنو أسد فقال لهم النبيُ ﷺ : مَن أشم ؟ قالوا: نحن بنو الزِنْية أحلاس الخيسل! قال : بل أنتم بنو الرِشْدة! فقالوا: لا ندَّعُ اسمَ أَبِينا > وذَكر قسة طو للة .

وقال للمرزُبانيُّ في معجمه : كان حضر ميُّ يكني أبا كِدَام (١) ؛ ولمَّا سأله

٥٦

<sup>(</sup>۱) السيوطى : « بدل همام » .

 <sup>(</sup>۲) في النسختين : ﴿ ابن نافع ﴾ ، وأثبت ماني الإصابة وشرح شواهد المنني .

<sup>(</sup>٣) في النسختين : « ذكرها فيها » ، وصوابه من الإصابة

<sup>(</sup>٤) كدام ككتاب

عر بن الخطاب عن شعره في حرب الأعاجم ، أنشده أبياتاً حسنة في ذلك .

وروىٰ أبو على الغالى (١) من طريق ابن الكليُّ قال : كان حضر ميُّ ابن عامر، عاشِرَ عَشرةٍ من إخوَتهِ ، فماتوا فورثهم ، فقال فيه ابنُ عمَّر له يقال له جَزُّه بن مالك: يا حضر منُّ ورثتَ تسعة إخوةٍ فأصبحتَ ناعاً ! فقــال حضرمی ، من أبيات :

إن كنتَ قاوَلتَني بها كذياً جزه ، فلاقيتَ مثلَها عَجلا (٢)

فجلس َجزُّه على شَفير بثر هو وإخونه \_ وهم أيضاً تسعة \_ فأنخسفت بهم فلم ينج غيرُ جَزْء ، فبكَمْ ذلك حضر منَّ بنَ عامر فقال : كلمَّهُ وافقَتْ قدَرا ، وأبقَت ْ حِفْدا ! انهى ما أورده ابن حَجر في الإصابة .

وهذا البيت الذي نقله عن أبي على القاليّ ، هو أحد أبيات ثلاثة ٍ أوردها ابنُ السِّيد البَطَاليوسيُّ في شرح شواهد أدب الكاتب (٣) وهي :

يزعمُ جَزْءٍ ولم يَقُلُ جَلَلاً أَنَّى نُرَوَّحتُ ناعماً جَذِلا إِنْ كَنتَ أَزْنَنْنَنَى بِهَا كَذباً جَزه ، فلاقيتَ مثلَها تَعِلا أَفْرَحُ أَنْ أَرْزَأُ الكِرامَ وأَنْ أُورَثَ ذُوداً شَصَائصًا نَبَلا

وَجَزٍّ، ، بفتح الجيم وسكون الزاى وثالثه همزة ؛ وهو منادى في البيت الثاني. والجلل هنا بمعنى الحقير (٤)وياني بمعنى العظيم أيضاً، وهو من الأضداد.

<sup>(</sup>١) في الأعالى ١ : ٩٧

<sup>(</sup>٣) الأمالي : « إن كنت أزننتني » . (٣) في النسختين : « آداب الكاتب » تحريف

<sup>(1)</sup> تبع البندادي في هذا ابن السيد في الاقتضاب ٣٦١ . ولا تعارض بين هذا

التنسير وبين رواية القالى : « ولم يقل سدداً ﴾ إذا المني أنه لم يوفق إلى السداد ، فأتى بزعمه أمرًّا معظا .

وَرَوَّ عِلِمَاء للمِهلة : صار ذا راحة . وناع : وصفٌ من النعم ، وهو الخفض والدَّعة والمال . وَجَذَّلان يمني فرحان ، من الجَذَل ، بنتحين ، وهو الغرّ . وأَزْ تُنْفَيْ : الْمَهتى ؛ يقال زَنْنَه وأزنته بكذا : إذا الهمته به ونسبته إليه . وقوله : أفرح ، أراد أأفرح ، على مني التقرير (١ والإنكار ، فترك ذكر الهمزة وهو يريدها حين فُهِم ما أراد ؛ وهذا قبيح ، وإنّما يحُسُن خذتها مع أمْ .

وقد أورده صاحب الكشاف في تضيره دليلاً على حذف همزة الاستفهام. والزُّره ، براه مضومة وزاى ساكنة بعدها همزة ، قال صاحب القاموس: وزأه ماله ، كَتَبَعَهُ وعِلْهُ ، رُزّها بالفتح : أصاب منه شيئاً . فلفعول الثافى في البيت محدوف ، أى أرزز أالكرام مالم . وأورث بالبناء للمفعول . والدَّود من الإبل : دون العشرة ، وأكثر ما يُستمعل في الإناث . والتُصافص التي لا ألبان لها ؛ الواحد شُصُوص ، بفتح المجمة وإهال الصادين ؛ يقال شَصَّت الناقة وأشَصت . والنَّبَل ، بفتح النون والموَّحدة : الصَّفار ؛ قال في القاموس : والنَّبل ، بفتح النون والموَّحدة : الصَّفار ؛ قال في القاموس :

(تتمة)

أوردَ الآمديُّ (في المؤتلف والمختلف) اثنَين من الشعراء ممّن اسمه حَضْءً مَنَّ ، أحدها هذا الصحابيّ .

> حضر می بن الغلندح ألدا

والنانى حَضْرَى ثَّى بنُ الفَلَنْدَح ( بفتح الفاء واللام وسكون النون وفتح الدال وآخره حاء مهملة ) قال : هو أخو بنى حَرام بن نُحوف المُشْجَعَى . وبنو مُشْجَعة بن تَبَم بن النّمو بن وَبَرة ، أبوكلب بن وَبَرة ؛ شاعرٌ ، وهو القائل : ٥٧

<sup>(</sup>١) في النسختين : « التقدير» ، والتصحيح للشنقيطي في نسخته

إذا نفحت من نحو أرضك نفحة وياحُ الصَّبا(١) يا قَيْلُ طابَ نسيمُها كأنَّك في الجلباب شمسٌ نقيَّة ﴿ يَجُوبُ (٢)عنهايومَ دَجْنِ غُيومُها: انهمي وقيل مرتَّجم قيلة (٣) بالقاف اسم امرأة ، ولا أعرف هل هو إسلاميُّ أو لا. والله أعلم .

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الحادي والأربعون بعد المائتين :

٢٤١ (ولم يَبْقَ سوى النَّعَدُوا ن دِنَّاهُم كما دَانوا (٤)

على أن (سُوى) قد خرجت من الظرفية إلى الاستثناء عند الكه فسَّن ، وهي هنا مرفوعة بضمّة مقدّرة على الألف على أنَّها بدلٌ من فاعل لم يبقَ المحذوفِ، أي لم يبق شي وسوى الفُدوان . وهذا عند البصريِّين شاذ لا يجيء إلا في ضرورة الشعر.

صاحب الشاهد

أبمات

الشاهد

وهذا البيت من قصيدةٍ للفنَّد الزمَّانيِّ ، قالها في حرب البَّسُوس (٥) ؛ أورد قطعةً منها أبو تمّام في أول الحاسة ، وهي :

> (صَفَحنا عن بني ذُهل وُقلنا : القومُ إخوانُ عَسَىٰ الآيامُ أَلَ بَرْجِمِ إِنْ قُوماً كَالذَى كَانُوا فلمَّا صَرَّح النَّمَرُ فأمسى وهو عُريانُ ولم يَبقَ سِوى العُدوا ن ، دِنَّاهُمْ كما دانوا

<sup>(</sup>١) في المؤتلف ٨٥ : « الصباياً قبل » ، وما هنا صوابه .

<sup>(</sup>٧) اللهُ تلفّ : ﴿ تحرب ﴾ بالراء ، وما هنا صوابه (٣) انظ الحاشمة ١ : ص ٢٩٩ من هذا الحود

<sup>(</sup>٤) العيني ٣ : ١٣٣ والهمم ١ : ٢٠٧ والأشمو في ٢ : ١٥٩ والنصر يم ١ : ٣٦٣ والحماسة ه ٣ بشرح المرزوق وأمالي القالي ١ : ٢٦٠ وشرح شواهد المني ٣١٩ (٥) كتاب النسوس ٩٣

مَثَيْنًا مِشْيةَ اللَّيثِ، عَدا ، والليثُ عَضبانُ بَضربِ فَبِه توهبنُ وتخضيعُ وإقراتُ وطَمن كُمَ الزِقُ عَذَا والزَقُ ملاَنُ وبعضُ الحلم عند الجميل للذَّلَة إذعاتُ اول الشرَّ نجاةً حي نَ لا ينجيك إحمانُ )

الصنح: العنو ؛ وحقيقته أعرضنا عنهم وأوليناهم صَفَحَة عُمُقنا . ورُوى : على الآيام الله عن بنى هِندٍ ) ، وهي هند بنت مُرّ بن أَذَ أَختُ بمج . وقوله : على الآيام الح ، قال المرزوق : لا بجوز أن يحكون الذي يمنى الذين ، لأنّ الموصول والصلة يصير صفة لنوم آخرين كالقوم المذ كورين ، بل التقدير : أن يرددن دأبّ النوم كاتناً كالدأب الذي كانوا عله . وفي هذا الرجه يجوز أن يكون الذي للجنس ، كا قال تمالي ( والذي جاء بالصلّة في وصدّق به (١١) ثم قال : (ولتك ) . والنصل بين هذا الوجه والوجه الأول أنه أمل في الوجه الأول أنه أمل في الوجه الأول أنه أمل في الوجه الأول التماق والنواذ ؛ وفي الوجه الثاني أمل أن يرجع الأيام أنشبهم ، إذا صفحوا عنهم ، كما عُهدت : سلامة صُدور وكرّم عُهود (١) انهي .

ومنی بَرْجِمن بردُدن من باب فَمل وفعَلنه ، یَفال رَجِم فلان رُجِوعاً ومَرْجِماً<sup>(۲)</sup> ورُجِماناً ورجَمَنْه رْجِماً ؛ والعائد محذوف : أَی کالذی کانوه، وهو خبرکان .

<sup>(</sup>١) الآية ٣٣ من الزمر

<sup>(</sup>٢) النقل هنا مقتضب فارجع إلى شرح المرزوق ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) بكسر الجيم كما في القاموس ، وكذلك مرجعة بكسرها . ونبه على شذوذهما .

وهذا البيت أورده ابن هشام فى للغنى على أنّ بعضهم استعلّ به على أنّ المعرفة إذا أُعِيدَت نـكرةً كانت عُمينا(١) ، على القاعدة المشهورة .

و ( صرح ) بمنى انكشف ، ويأتى أيضاً منعدًا بمنى كشفه ، وجملة ( وهو عربان ) خبر أسمى ؛ وذِكر الثريان مقل لظهور الشرّ ، ورُوى ( فأضى وهو تحربان ) وهده أحسن ، لأن الشيء في الضعى أشهر ، وقوله : ( وغلم عرب الله عنه الشعى الشهر ، وقوله : ( ونام . الح ) جوابُ لما . والنُدون : الخُزاء ، وأورد البيضاوئ عمل الله المربح ، والدّين : الجُزاء ، وأورد البيضاوئ هذا البيت في قوله تعالى : ( مَالِك يَوم الدّين ) على أن الدّين الجُزاء ، والمدى : عليم ما اعتدوا علينا ، جازيام بغملهم الفيت كا امتدوا علينا ، جازيام بغملهم الفيت كا ابتدون ابه ، وإطلاق الدُجازاء على فعلهم مثاكلة ، على حد قوله تعالى : ( فَعَن اعتَدَى عَليكُم فاعتُدُوا عَلَيه ( ) ) .

وقوله : مُشينا مِشية الح ، هذا تفصيل لما أجله فى قوله وتأم ، وتَصَيرُ لَكَيْفَية المجازاة . وكرَّ الليثَ ولم يأت به مضمَراً ، تفخيماً وتعظيماً . والمعى: مُشينا إليهم مشية الأسه ابتَسكر وهو جائع . وكنى عن الجوع بالفضب ، لأنّه يصحبه . وغماً بمحبه فهملة ، ولا يجوز بمهملين لأنّ الليث لايكون ماشياً عادياً في حال . فإن قبل : اجعله من العدوان ، قلتُ : الليث لا يمثى في حال عدوانه وإنّها يشدُّ شدًا ؛ وبجوز على رواية (شددٌنا شدَّة الليث) على أنّه من العُدوان .

<sup>(</sup>١) الوجه عينها ، أى عين المعرفة .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٩٤ من سورة البقرة

<sup>(</sup>٢٨) خزانة الأدب - ٣

وقوله: بضرب فيه توهين ُ الح ، الباء تنملًق بمشينا . والنوهين: النضيف والإقوان: مواصّلة لافتُور فيها: ورُوى:

بضربٍ فيه تفجيعٌ وتأييمٌ وإرنان

والنأييم : جمل المرأة أيُّما ؛ والآيِّم هي التي قُتِلِ زوجُها أو مات . والإرنان ، من الرنين والبكاء ، يقال رنّ وأرنّ .

وقوله : وطمن كنم الزَّقُ الح، غذا بمجمتين بمنى سال ، يقال غذا يغذو غَذُواً والاسم الغذاء، أى وطمن فى اتّساعه وخروج الدم منه كمّم الزَّقُ إذا سال بما فيه وهو مملوء . وجملة غذا مع ضميره بتقدر قد ، حاليّة .

وقوله : وبعض الحلم الخ ، الإذعان : الانقياد ، يقال أذعَنَ لكذا : إذا انقادَ له ؛ وأذعن بكذا : إذا أقوَّ به . اعتذَرَ فى هذا البيت عَن تركم النحمُّ مَع الأقرباء ، بأنّه كان يُففى إلى الذَّلَّ .

وقوله : وفي الشرُّ مجاةُ الح أراد في دفع الشرَّ ؛ ويجوز أن يريد وفي عمل الشر نجاةً ، كأنَّه بريد : وفي الإسادة تخلصُ إذا لم يخلُّصك الإحسان .

و ( الفِئد الزِمَّانَ ) اسمه شَهْلُ بنُ شَيبانَ بن ربيعةً بن زِمَّان الحَمْنَى . فهو منسوبُ إلى تَجدُّ أبيه . (وشَهْل) بالشين ، وليس فى العرب شَهُل بالمعجمة إلاَّ هو وشهْل بن أغار من قبيلة تَجيلة . و (زِمَّان) بكسر الزاى وتشديد المبم ، هو إماً فيألان مِن زَمَت ، أو فيلًا من الزَمن . و( الفِئد) بكسر الغاه وسكون النون : القطعة من الجبل ، وإنبالقب به ، لأن بكر بن واعل بعنوا إلى بنى حَبَيفة (١) \_ فى حرب البسوس \_ لينصروهم ، فأمدُوهم به وكتبوا إليهم : قد بعثنا إليكم بشلنانة فارس ! فلما أنى بَكراً وهو مُسنُّ قالوا : وما

(۱) ط : « لمل بكر بن حنيفة » ، صوابه في -- والا ُعالى ٢٠ : ١٤٤

الفند الزماني

يغنى هذا النَّشبة 1 قال : أو ماترضُون أن أكون لكم فينداً تأوُون إليه ؟ فلقّب به .. والتَّشبة ، بفتحات العين المهملة والشين المعجمة والناء الموحّدة : الشيخ الكبير ؛ ويقال التَّشمة بالميم بعل الموحّدة ، كذا فى إعراب الحاسة لابن حتى .

وفى الأغانى(١) :كان النند أحد فوسان ربيمة المشهورين الممدُودين ، شهد حَربَ بكر وتغلب وقد قارب المائة سنة ، فأبلي بلاء حسناً . وإنّما لقُبَ فينداً ، لأنّ بكرّ بن واثل بَعَنُوا إلى بنى حَديقة يستنصرُونهم . وذكر الحكاية التى ذكر ناها ، نم قال : فوجّهوا إليهم بالميند الزمَّاني ، في سبعين رجلاً ، وكتبوا إليهم : إنّا قد بعننا إليكم ألفَ رجلُ ا .

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثاني والأربعون بعد المائتن (١):

٧٤٢ (نَجَانَفُ عن جَوَّ النجامة ناقَني وما عَدَّلت عَنْ أهلِها لِيوَاليَّكا) على أنَّ خروج (سَوَاه) عن الظرفيَّة شاذُّ خاصُّ بالشعر ، وإذا خرجت كانت ممنى غير .

وقد استفتى بعضُهم من جملة أسئلة أربعة : هل تسكونُ سوا؛ بمغنى غير ؟ فأجابه أبو نزار الملقّبُ بملك النُّحاة ، بأنّه قد نُصَّ على أنّها لانأتى إلاّ ظرف مكان ، وأنّ استمالها اسمًا متصرُفًا بوجوه الإعراب بمعنى غير خطأٌ .

ونقل ابن الشُّجريُّ في أماليه صورةَ الاستفناءِ الأسئلة الأربعة ، وما أجاب

<sup>(</sup>۱) وهو من شواهدس فی کتابه ۲۰۳، ۲۰۳ ولا أدری کیف أهمل البغدادی الإشارته إلیه . وانظر أمالی این الشجری ۱ : ۲۰۰ / ۲ : ۵۰ ، ۱۱۹ ، ۱۲۶ واین بیش ۲ : ۶۶ ، ۸۵ والانصاف ۲۰۰ والهم ۱ : ۲۰۰ ودیوال الاعمی ۲۰۰

به أبو نزار، وجواب الإمام أبى منصور الجنواليق (١ واستجهل أبا بزار ودمة، وخطاء تبعاً للجواليق، وأجاب هو أيضاً عن الأسئلة وقال في سُوى : وأمَّا سوى فإنَّ العرب استعملها استثناء، وهى فى ذلك منصوبة على الظرف، بدلالة أنَّ النصب يظهر فها إذا مُدَّت ، فإذا قلت أتانى القوم سواءك فَكانَّكَ قلت مكانَكَ ف واستعال الاختشُ على أنَّها ظرف بوصلهم الاسم النافص بها في نحو: أتانى الذي سواك ، والكوفيُّون برونَ استعالها بمنى غير . وأقول: إدخال الجارّ علها في قول الأعشى :

### وما قصدت من أهلها لسوائكا

يخرجُها عن الظرفَّية . وإنَّما استجازت العربُ [ ذلك<sup>(٢)</sup> ] فيها تشبيهًا لها بغير ، من حيث استعماوها استثناء . وعلى تشبيهها بغَيرٍ قال أبو الطنّب :

أرض لها شرفٌ سواها مثلها ﴿ لُوكَانَ مِثْلُكُ فِي سُواهَا يُوجِدُ

رفع سوى الأولى بالابتداء وخفض النائية بنى ، فأخرجها من الظرقية . فمن خلّاً، فقد خطّاً الأعشى فى قوله : لسواتكا ؛ ومَن خطّاً الأعشى فى لمنته التى جُبِل عليها ـ وشعرُه يُستشهد به فى كتاب الله تعالى ـ فقد شهد على نفسه بأنّه مدّخُول العقل ضاربُ فى غَرة الجهل . ومن المحجب أنّ هذا الجاهل يقدم على تخطئة سلف النحويّين وخلفهم ، وتخطئة الشعراء الجاهليين والمخضر مين والإسلاميّين ، ولا يؤثر عنه أنه قرأ مُصَنَّاً فى النحو إلا مقدَّمةً من تأليف عبد القاهر الجرجانى ، قبل: إنها لاتبلغ أن تكون فى عَشْر من تأليف عبد القاهر الجرجانية ،

<sup>(</sup>١) انظر الائتباه والنظائر للسيوطى ٣ : ٦٦ ، ٦٩

<sup>(</sup>٢) السَّكُلَّة من سم وأمالي ابن الشجري ٢ : ١٢٤ والأشباء والنظائر ٣ : ٢٩

أوراق ا وقيل : إنّه لا يملك من كتب النحو واللغة ما مقداره عشر (1) أوراق ا وهو مع ذلك بردُّ بقشّه على الخليل وسبيريه ا إنّها لوصة اتّسم بها زمانُغا الابكيدُ عارُها (7) ولا ينقفى شنارُها. وإنّها طلب بتلفيق هذه الأهواس، أن تُسطَّر فَقَرى، فَيُثَبَّت خلله فيها مع خط غيره فيقال : أجاب أجر نزاد بكذا ، وأجاب غيره بكذا اوقد أدوك لعسرُ الله مطلوبة ، وبلغ مقصودة ، ولولا إيجاب حق من أوجبتُ حقّه والنزستُ وظاقة ، واحترمتُ خطابه ، لسنْت خطّى ولنظى عن مجاورة خطة ولنظه : أنهي كلام ابن الشجرى .

وأجاب اَلجواليق بقوله: وأما سوى فلم يختلفوا فى أنَّها تَكُون بمنى غير ، تقول : رأيتُ سواك : أى غيرك . وحكى ذلك أبو عُبيد عن أبى عسدة . وقال الأعشى :

## \* وما قصدَتْ عن أهلها لسوائكا<sup>(٣)</sup> \*

أى لغيرك ، وهى أيضاً غير ظرف ، وتقدير الخليل لها بالظرف ف الاستثناء يمنى مكان وبدل ، لايخرجها عن أن تكون بمغى غير ، وفيها لغات : إذا فيتحت مُدَّت لأغير ، وإذا نُمِيّت قُميرت لاغير ، وإذا كُمِيرت جاز المدّ والقمر ُ أكتر . وما يحمل المنكلم بالقول الهراء إلاّ فشوُّ الجبل . انهى .

وقد حكىٰ ابنُ الأنباريُّ ( في مسائل الخلاف ) مذهبَ البصريَّين والكوفيين مفصَّلًا ، فلا بأس بإبراده مجَلًاً . قال : ذهب الكوفيُّون إلى أنَّ

 <sup>(</sup>۱) ط : « عشر أوراق » صوابه في سه والمرجعين السالفين .

<sup>.</sup> (٢) ط: « لا يبيد » ، صوابه في سم مع أثر تصعيح والمرجعين السابقين . (٣) ط: «عن » ، صوابه من المراجع المتقدمة ، وبذلك صعحت في سم . وإنماناً لي

<sup>«</sup> عن » مع رواية «وما عدلت » .

سِواء تسكون اسماً وتسكون ظرفاً، واحتجُّوا على أنّها تسكون اسماً بمنزلة غير ولا تذرم الظرفيَّة ، أنَّهم يُدخلون علمبها حرفّ الخفض، قال المرَّار بن سلامة المِعْجلِّ :

ولا يَنطقالفحشا، مَن كان مِنهُمُ إذا جلسوا مِنَّا ولا مِن سِوائنا وقال الآخر:

وما قصدت من أهلها لسوائكا

وَكُلُّ مَنَ ظُنَّ أَنْ الموتَ نُحْطِئُه جَمَّل بسواءِ الحق مَكَدُوبُ (١) وقال الآخر(٢):

أكرة على الكتببة لا أبالى أفيها كان تحنى أم سواها ودُوى عن بعض العرب أنه قال : أتانى سواؤك ؛ فرفع. وذهب البصريون إلى أنبًا لا تكون إلا ظرفاً ، واحتثجوا بأنها مااستمملت فى اختيار الكلام (٢) إلا ظرفاً ، قالوا : مردت بالذى سواك . فوقوعها صلة يدل على ظرفيّها ، يخلاف غير . وقويم : مردت برمبل سواك ، أى برجل مكانك ، أى يُخى تُخاهك ويسد سَمدُك . والذى يدل على تنايرُ سوى وغير ، أن سوى لا تضاف إلا إلى معرفة ، نحو مردت برجل سواك ، وسوى العاقل ؛ ولو قلت : سوى عاقل لم يجُر ، ولو قلت غير عاقل ، جاز . ويدل على ظرفية سوى ، أن العام , متداها ، قال لد :

وابنُـُلُ سَوامَ للـــال ِ إِ نَّ سواءها دُهُمَّا وُجُونا

<sup>(</sup>۱) كذا في ط . وفي سه : ﴿ محلل » ، والذي في الإنصاف ﴿ مَمَلُلُ » . (۲) هو العباس بن مرداس كما سبق في الحزانة ١ : ص ١٥٢ وما بعدها

 <sup>(</sup>۱) لمو الحباس بن مرداس ۶ سبق في الحزامه ۱ : س
 (۳) ط : « خيار الكلام » صوابه في سه والإنصاف .

فنصب سواءها على الظرف ودُهما بأنّ . . وأجابوا عن الأبيات بأنّه إنّما جاز ذلك لضرورة الشعر ، وعندنا يجوز خرومُجها عن الظرفيّة في ضرورة الشعر ، ولم يقع الظلافُ في حال الضرورة ، وإنّما استمادها بمنزلة غير في الضرورة ، لأنّها في معناها ، وليس شيء يُضطرُون إليه إلاّ ويحاولون له وجمّا . وأمارواية : أتاني سواؤك ، فرواية تفرّد بها الفرّاء عن أبي تَروان ؛ وهي رواية شأذة غريبة ، فلا يكون فها حُجّة . أنهي .

صاحب الشاها والبيت الشاهد من قصيدة للأعشى مَبمون ، مدحَ بها مَوْذَةُ (١) بن علىّ ابن عمامة الحَذِرَ ، ومطلعها :

(أحيّنك تَيًا أُم تُركَت بدائكا وكانت قَدَلاً للرجال كذلكا (٣) وأقصرت عزد كرى البطالة والصّبا وكان سنباً صَلَّة من صلالكا (٣) وما كان إلا الخين يوم لفينَها وقَطَعْ جديد حبلها مِن حبالكا وقات تُرينى بعدَ ما نام صحبتى بياض ثَناياها وأسودَ حالكا)

ثم وصف الفقر والفاقة في أبيات . . إلى أن قال :

(إلى مُوذَةَ الوَّهابِ أهديتُ مِدْحتى أَرَجَى نَوالاً فاضلاً مِن عطائكا تجانفُ عن جَوِّ البيامة ناقي وما تحدّت من أهلها لسوائكا ألمّت بأقوام فعافت حساضهم فلومي، وكان الشربُ فيها بمائكا (1) فلمَّ أَرْتَ الْمَامَ جَوِّ وأهلهَ أَنْبَخْتُ فَالْقَتْ رَحْلَها بِيَنائكا (١٠)

(١) وردت « هوذة ∢ في ط بالدال المهبلة في جميع مواضعها هنا ، وهو تصعيف

11

<sup>(</sup>٢) في ديوانه ٦٤ : « أتشفيك تيا » :

<sup>(</sup>٣) في الديوان : ﴿ وَكَانَ سَفَاهَا ﴾ :

<sup>(</sup>٤) في الديوان : « الشرب منها » .

<sup>(</sup>ه) طَ : ﴿ فَأَلَقَ ﴾ ، صوابه في سم ، وفي الديوان ٦٦ : ﴿ وَأَلْقَتَ ﴾ :

فألقيتُ دَلوى فاستَقَتْ برشائكا محمتُ برَحْب الباع والجودِ والنديٰ وما ذاكَ إلاّ أن كُفّيكَ بالندى يَجُودانِ بالإعطاءِ قبلَ سُؤالكا من النَّاس، لم يَنْهض بها مناسِكا فتَّى بحمل الأعباء ، لوكان غيرُهُ وأنت الذي عوَّدْتني أنْ تَر يشَنِّي وأنتَ الذي آؤيتَني في ظلالكا بخير وإنَّى مُولَعٌ بثنائـكا وإِنَّكَ فَهَا نَابِنِي بِيَ مُولَعُ ۗ وطَلْقًا وشيبانَ الجوادَ ومالِكا وجدتَ عَليًا بانياً فورثتَه ولا ذو إناً في الحيِّ مثل إنائكا ولم يَسْعُ في العَلياء سَعيَكَ. ماجدُ تَشُدُ لأقصاها عزيم عزائكا(١) وفى كلُّ عام أنت جاشمُ رحْلةِ لما ضاعَ فها من قُروءِ نسائكا ) موِّرثةِ مالاً وفي المجد رفعـة قوله : أُحيَّتُك ، الهمزةُ للاستفهام ، والنحيّة معروفة . وتَيَّا بفنح المثنّاة الغوقيَّة وتشديد المثنَّاة التحتيَّة ، الظاهرُ أنَّه اسمُ محبوبته (٢) وقد تغزَّل بها أكثر قصائده ، كقوله :

> تذكرت تَبَّ وأَثرابَهَ وقد أَخْلَفَتْ بعضَ ميمادها وقوله :

عَرَفَتَ اليومَ من نَيَّا 'مقاما بِجَوِّ أَو عَرَفْتَ لها خِياما وقيل : إنَّها اسم اشارةِ بمنى هذه . وأراد بالأسود الحالكِ شعرَها .

وقوله: (نَجَانَفُ عَنْ جَوِّ . . الحُ ) أصله تنجانف بناءين من الجنف وهو للمبل . و (جَوِّ ) بفتخ الجم وتشديد الواو : اسم اليمامة في الجاهليّة ، حتى سمّاها الحميريُّ لمَّا قتل للمراة التي تُسمّى اليمامة باسمها ؛ وقال الملك الحميريّ :

<sup>(</sup>١) ط : « عرائكًا » صوابه في سه والديوان

<sup>(</sup>٢) في شرح تعلب بالديوان ٦٤ . < تيا بالفتح وتيا بالكسر : مثل تلك ٧ :

وقُلنا فسَمُّوها البمامةَ باسمها وسيرنا وقلنا لا نريد إقامه

وقال الأعشى في مدح الحنَقّ أيضاً ، وهو صاحب البمامة ، ويذمُّ الحارث ابن وعلة :

وإنَّ امرأً قد زرتُهُ بعد هذه بِجِوَّ غَليرٌ منكَ نَفْساً ووالدا

كذا في معجم ما استعجم للبكريّ. ورُوى (عن جُلُّ البجامة) وفي الروايتين حذف مضاف ، فالأوّل عن أهل جوَّ البجامة ، والثاني عن جُلُّ أهل البجامة : أي مُعظَمُ أهلها . يعني : أنّه لم يقصدِ سواه من أهل البجامة . وضيير (أهلها) للجامة . وجَمَل المبلّ عن غير هَو ذَدَ إلى هَو ذَه فِلَ الناقة ، وإنّ عاهو فيل صاحبها . واللام في (لسوائكا) يمني إلى غيرك .

قال صاحب النصحيف<sup>(۱)</sup> : قال أبو عُبيد : لا يكون سواء وسوى ا<sup>م</sup>ماً ، هُوُ صفة ، وقال في قوله :

### وما قصدتُ من أهلها لسوائكا:

قال الزجاج: سواه زيد وعمرو في معنى ذوا سواه، وسوا، عنده مصدر، وإنَّ مَا هو لمكان سوائكا. انهي.

وقال ابن وَلاَّد (في المقصور (٢) والممدود) : سوى يمعنى غير مكسورُ الأوَّل مقصور ، يكتب بالياء ، وقد يفتح أوَّله فيمة ، ومعناه معنى المكسور قال الأعشىٰ بفتح ومد :

## \* وما قصدت من أهلها لسَوائيكا \*

وقوله: وجَدَّتَ عَلَيًّا بانيًّا الح ، على أبوه ، وطَلْق وشيبانُ ومالكُ "

٦٢

<sup>(</sup>١) شرح ما يقع فيه التصعيف ٢٩٨

<sup>(</sup>٢) المقصور والمدود ٤ ه

أعمامُه . وقوله : لِمَا ضَاعَ فيها مِن قُرُوهِ نسائــكنا ، يعنى الغزوة التي شغلته عن وطء نسائه في الطُهْر .

وهذه القصيدة تُشْبِه أشعارَ المحدَّكين والمولَّدين فى الرقةَ والانسجام ؛ ولهذا أوردنا أكثرها .

وترجمة الأعشىٰ تقـدَّمت فى الشاهد الشالث والعشرين من أوائل الكتاب(١٠).

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الثالث والأربعون بعد المائنين (٣) :

٢٤٣ ( خالَطَ مِنْ سَلْمَىٰ خَياشِيمَ وَفَا )

على أنَّ أصله ( وفَاها ) فحذف المضاف إليه . ... .

قال أبو على (ف إيضاح الشعر): اعلم أنَّ أبا الحسن الأخفشَ قال في قول الواجز:

#### خالط من سكميٰ خياشيمَ وفا :

إنَّ التقدير : وفاها ، فحذف المضاف إليه . وكذلك قال في قوله : ليسَّ غَيْرَ : إنَّ التقدير ليس غَيْرَهُ . وحكى بعضُهم أنَّ من الناس من قد لحَّه . والتلحين ليس بشيء ؛ لاحياله ما قال أبو الحسن . وفيه قولُ آخر : أنّه جاء على قول منَّ لم يُهدل من التنوين الألف في النصب ولكن جمل النصب في عدم إبدال التنوين ألفاً كالجرُّ والرفع ، كما جماوا النصب في نحو :

<sup>(</sup>١) الحزانة ١ : ص ١٧٥

<sup>(</sup>۲) ديوان العجّاج ۸۳ واين يعيش ٦ : ۸۹ والعيني ١ : ١٥٢ والهنيع ١ : ٤٠ واليم ويّس ١ : ١٢٠ والمحصص ١ : ١٦٦ – ١٣٦ : ٩٦ : ٩٦ : ٩٦ : ١٨ : ٢٩

## كني بالنأى مِنْ أسماء كافِ (١)

مثل الجرُّ والرفع . وكذلك بُعِيل النصب مِثْلَهما في نحو قوله :

## وآخذ من كل حي عُصَم (٢)

أى عُمَاً . وهذه اللغة ، وإن لم يمكها سيبوبه ، فقد حكاها أبو الحسن وغيره . ووجهها من القياس ما أعلمتك . فإذا جز أن يُقدَّر على هذه اللغة قدَّر ناه عليها ، وكانت الآلف في الكلمة ، التي مي بدل من عين الغمل وجاز ذلك لأنه ليس يبق الاسم المتمكن على حرف . ألا ترئ أنّ الآلف منتقلبة عن العين ، فصار في ذلك كالأسماء التي لما أمن إلحاق التنوين بها جاز أن تبقى على حرفين أحدُهما حرف لين : كتوله : ذو — التي في معني الذي وذا، وتا، ونحو ذلك تما جاء على حرفين أحدُهما حرف لين ، لما لم يكن تما يلحقه التنوين . فكذلك و خياشيم وفا > لا يمتنم أن يكون على حرفين أحدُهما حرف لين ، على الم وحين أحدُهما حرف لين ، على الم يكن عما أحدُهما حرف لين ، على الم يكن عما أحدُهما حرف لين ، على الم يحدث المناس على حرفين أحدُهما حرف لين ، على الم المناس المتمنية المناس الم

وبسط هذا الكلام فى النَّذْ كَرِة القصْرية ، وأطال وأطابَ فى المسائل العسكرية .

وهذا البيت من أرجوزةٍ للعجّاجِ ، مطلعها :

(ياصاح، ما هاج المُيونَ الذَّرَّةُ مِنْ طَلَلِ أَسَىٰ يَحَاكَى المُسَخَّعَا رُسُومُ والمَدْهَبِ المَرْخَرُةُ جَرَّتَ عليه الرَّيْحُ حَيَّى قَدَّ عَلَا) والبيت الأوّل من شواهد شروح الألفية في التنوين، إلى أن قال:

 <sup>(</sup>۱) لیشر بن أبی خازم فی دیوانه ۱٤۲ و عجره :
 « ولیس لحما إذ طال شاف »

<sup>(</sup>٢) للأعشى في ديوانه ٢٩ . وصدره :

<sup>«</sup> إلى المرء قيس أطيل السرى »

(خَالَطَ مِنْ سَلَى خَبَاشِمَ وَفَا صَهْبَاء خُرُولُومًا عُقَاراً قَرْقَفَا)

والخياشيم: جمع خَيشوم، وهو أقصى الأنف. والصَّبِهاء: فاعل خالط، وهي الحَثْرة، والخُرطوم: السُلافة ، وهي الشُّرة، والخُرطوم: السُلافة ، في الأساس: وشرب الخرطوم: ألى السُّلافة لأثّها أوّل ما ينمصر. والمقار، بالضمّ : الخير ، سَمِّيت بذلك لأنّها عاقوت المقل على قول. يَصفِ طِيب مَنهَم الخرا، وإيّما جمع الخياشيم باعتبار أجزائه وأيطرافه. وحيث كان الأصل فاها، فحذف المضاف إليه، ينبغي أن يكون خَياشيم كذلك أيضاً، أي خناشيها وفاها.

, وترجمة العجّاج تقــدَّمت فى الشاهد الحــادى والعشرين من أوائل الكتاب(١).

وأنشد بعده، وهو الشاهد الرابع والأربعون بعد المائتين<sup>(٣)</sup>: **٢٤**٤ ( وَلا سيّنا يومًا بدّارة جُلْجُلُ )

على أنَّه رُوى بنصب ( يوم ) بعد ( لا سما ) .

وقد ذكر الشارح المحتَّق ما قيل في توجيهه . وهذا عجز ُ ، وصدرُه :

ألا رُبِّ يوم صالح لك منهمًا

(١) الحزالة ١ : ص ١٠

٦٢

<sup>(</sup>۲) من مثلقة امری" القیس : وانظر این پیش۲ : ۸۹ والهم ۱ : ۳۳۶ وشرح شواهد المهنی ۱۶۱، ۲۷۷ والا شمونی ۲ : ۱۹۷ والتصریح ۱ : ۱۶۶

وسىّ بمنى مِثْل ، وأصله سِبُو<sup>(۱)</sup> وقال ابن جنى : سِوْى مِن سويته فتسوّى ؛ فلما اجتمع حرفا الملّة وسَبَق أحدُهما بالسكون ، قلبت الواو ياه وأدغمت فى الياه .

ويجوز في الاسم الذي بعدها الجراً والزفعُ مطلقاً ، والنصب أيضاً إذا كان نكرة ؛ وقد روى بهناً في قوله : ولا سما يوم . والجراً أرجحُمُها (٢) وهو على الإضافة ؛ و ( ما ) إمّا زائدة ، وإمّا نكرة غير موصوفة ويوم بدلٌ منها . والرفعُ على أنّه خبر لمبندا محدوف والجلة صلة ما إن كانت موصولة ، أو صنها إن كانت نكرة موصوفة ، تقديره : لا مثلَ الذي هو يوم ، أو لا مثل شوء هو يوم . ويتى في الوجبين نكرة ، لأنه بمنى مثل فلا يتعرف في الإضافة ، لتوغّل في الإبهام ؛ ولهذا جاز دخول لا التي لنفي الجنس . وضعف الرفع بمحدف الصائد المرفوع مع عدم الطول في نحو لا سيا زيد — وأما في البيت فقد طالت الصلة أو الصفة بالجار والمجرور بعد يوم فاينه صفته — وبإطلاقي ما على من معقل . كذا قال ابن هشام ( في المنفي ) وفيه : وما طمحًا ها . وتَشُر وما سَوَّاها (٣) ) وهذا لم يتعرفن له الشارح المحتّق .

وعلى الجزُّ والرفع فنتحةُ سيّ إعرابُ لأنّه مضاف، فيكون اسم لا والخبرُ محذوثُ أى لنا . قال ابن هشام<sup>(4)</sup> : « وعند الأخفش ما خبرُ للا . ويلزمه قطمُ سيّ عن الإضافة من غير عوض . قبل : وكون خبر لا معرفةً . وجوابه

<sup>(</sup>۱) ط: «سو»، وصوابه في سه.

<sup>(</sup>٢) في النسختين : ﴿ أُرجِمُهَا ﴾ ، والصواب من المُغنى ١ : ١٢٣

<sup>(</sup>٣) الآيات ه 🗕 ٧ من سورة الشمس

<sup>(</sup>٤) في المنني ٢ : ١١ عند الكلام على ( ما )

أنَّه يُقَدَّر ما نكرةً موصوفة ، أو يكون قد رجع إلى قول سيبوَيه في لا رجلَ قائم : إنَّ ارتفاع الخير بماكان مرتفعاً به ، لا بلا النافية . وفي الهيتيَّات<sup>(۱)</sup> للغارسيّ : إذا قبل : قاموا لا سبًّا زيد ، فلامهطة وسيّ حال ، أي قاموا غيرَ مماثلين لزيدٍ في القيام . ويردُّه صحةٌ دخول الواو ، وهي لا تدخل على الحال المفردة ، وعدمُ تكرار لا ، وذلك واجبٌ مم الحال المفردة » انتهى .

وأما من نصب فقد تكلفوا لتوجبه: فقيل: إنّه نمييز ثم قيل: ما نكرة تامّة مخفوضة بالاضافة وكأنّه قيل: ولا مثل شيء؛ ثم جيء بالتمييز. فنتحة سيّ إعراب أيضاً. وقال الفارسيّ: ما حرف كاف لسيّ عن الإضافة ، فأشبهت الإضافة في: على الشّرة مثلها زُبِّدًا. ففتحتُها على هذا بناء . وقيل: منصوب بإضار فعل ، أي أعنى يوماً . وقد ينّه الشارح المحتقّ. وقيل: على الاستثناء . وقيل منصوب على الظرف ويكون صلةً لما . كذا في شرح اللبّ.

وأما انتصابُ المرفة نحو: ولاسيا زيداً ، فقد منعه الجمهور ، وقال ابن الدهان : لا أعرف له وجهاً . وقد وجهه الشارح المحقق بأنه تمييز . وقال ابن هشام : « ووجهه بشفهم بأن ما كافة ، وأن لا تنزّلت منزلة إلاّ فى الاستثناء ورُدّ بأن المستننى تحرّج ، وما بعدها داخلٌ من باب الأولىٰ . وأجيب بأنّه مخرّج ممّا أفهه الكلامُ السابقُ من ماواته لما قبلها . وعلى هذا فيكون استثناء منقطعا ، انتهى .

وأُورِدَ أَيضاً على جَعْلُها للاستثناء، بأنَّها لوكانت بمعنى إلاَّ لما جاز دخولُ الواو العاطفةِ عليه ،كما لا يجوز دخولها على إلاّ . وأجيب بأنَّ معنى لا سبًّا، . .

 <sup>(</sup>۱) مسائل ألأبى على الفسارسي أملاها في « مِعبت » بالكسر ، ومى بلدة على الغرات .

خُسُوماً ؛ فَكَأَنَّه قال: وخصوصاً هذا اليوم، أى فأخص هذا اليوم من سائر الأيام خصوصاً ، لكونه أبلغ في الحظوة منها ؛ فهو في المنى مقددًر بغعل ينسبه . وإنما أطلق عليه أنه بمنزلة إلا نظراً إلى المنى، لأن الاستنتاء أيضاً تخصيص . وإنما أطنق الواو نظراً إلى المنى أنّه مقدرٌ بجملة ، أى وأخص هذا اليوم لأنّه ليس مثل الأيام الصالحة بل هو أفضل . كذا في شرح اللباب . وقد جملها الشارح واو الاعتراض، وبين المعنى، ثم ذكر أنّ قولم : ولا سيا، قد تحذف واوها وقد تخفف بإذها ، كتوله .

فه بالفُمُود وبالأَيمانِ لا سِيمًا عَقْدُ وَقَالَهُ مِنْ أَعَظَمَ التُوَبِ ِ لَكُنَ قال ثُمَلُب: مَن استعمله على خلافي ما جاه فى قوله : ولا سبًّا يوم بدارة جُلجل، فهو مخطئ .

#### ( تتمة )

في شرح التسهيل: قد يقع بعد ما ظرفٌ نحو: يُعجبني الاعتكافُ لا سمّا عند الكهبة ، قال:

يَسُرُّ الحَرْيَمُ الحَمُّ لا سِيِّمَا لدىٰ شهادةِ مَنْ فى خيره ينقلَّب وقد تقع جملة فعليَّة كقوله :

فُقِ الناسِ في الخير لا سبّما يُنيِلك من ذي الجلال الرِضا<sup>(١)</sup>

والغالب وصلها بالاسميّة . وقال المرادىّ : إنّه وقع بمدها الجلة الشرطية ؛ فما كافّة بناء على أنّ الشرطيّة َ لا تكون صلةً المموصول . وفيه كلامٌ فى شروح الكشاف . وهذا كما حكى الجوهرئ : فلان يكرمُني لا سبّا إنْ زُرته .

<sup>(</sup>۱) -- : «بنيك » . والصواب أن نكون فعلاً كما في ط . وانظر الهمع ٢ : ٢٣٥٠

ولا يصحُّ جعلُ ما زائدة ، لأَنَّه يلزم إضافة سيَّ إلى الجلة الشرطية ؛ ولا يضاف إلى الجلل إلاّ أسماء الزمان.

وقد يقع بمدها جملةٌ مقترنة بالواو فعليّة كما وقع في عبارة الكشاف: لاسمًا وقدَ كان كذا ؛ واسميَّة كما في قول صاحب للمواقف: ﴿ لا سمَّا والمممُّ قاصرة ٠.

وفي شرح التسميل: أنَّه تركيبٌ غيرٌ عربيٌّ ، وكلام الشارح يخالفه . وفي شرح المواقف أنَّ قوله: والهمم قاصرة ، مؤوَّل بالظرف نظراً إلى قرب الحال من ظرف الزمان، فصحَّ وقوعُها صلة لِماً . وهذا من قبيل الميل إلى المعنيٰ والإعراض عن ظاهر اللفظ، أي لا مثِلَ انتفائه في زمان قُصور الهمم . وهذا لا يرضاه نحويٌ ؛ كيف والجلة الحاليّة في محل النصب، والصلة لا محل لها ؟!

وهذا البيت من معلَّقة امرئ القيس للشهورة . وهذه أبياتُ مُها :

كدأبكَ من أمَّ الحويرث قبلها وجارتها أمَّ الرَّاب بمأسَل إذا قامنا تَضُوَّعَ للسكُ منهما نَسِيمَ الصَّباجاءتُ بريًّا القَرَ نفلُ

> ففاضتُّ دموعُ العينِ منِّي، صَبابة ، أَلاَ رُبُّ يومِ صالحرِ لك مِنهُما

ويومَ عَقرتُ العداري مَطَيَّتي فظلَّ العَذاري يرتَمين بلَحمها

(وإنَّ شفائي عَبْرةٌ لو سَفحتُها فهل عندَ رسم دارس مَن معوَّل على النَّحر حتى بلَّ دَمعيَ مِحْمَلَى(١) ولا سيًّما يومًّا بدارةِ جُلجُل (٢) فياعجب لرحلها للنحلل وشحم كُدُّابِ الدِّمَغْسِ اللعَبَّا

<sup>(</sup>١) ط: ﴿ عَلَى ﴾ صوابه في ٢٠٠٠

<sup>(</sup>r) - · · (r)

ويرم دخلتُ الخيارُ خيارُ عُنبِرَقِ فقالت: لك الويلات! إنَّك مُرجِل تقولُ ، وقد مالَ الغبيطُ بنا مماً : عَقرتَ بَعبِرى يا امرأَ القبسِ فازلِ فقلتُ لما : سِيرى وأرخى زِمامة ولا نُبيدِينى من جَاك للملُل) البيتان الأولان قد تقدَّم شرحُهما فى باب الحال فى الشاهد الناسع والقمين مد المائة (1).

وقوله: إذا قامنا الح ، ضمير المنتي لأمَّ الحويرث وأمَّ الرَّباب ، وتضوع : فاحَ منغرَّقا ، وللبلك يذكَّر ويؤنث ، وكذلك العنبر ؛ ومن أنَّه ذهب به إلى منى الربح ، ورواه ( تَضَوَّعُ للبلك ) على أنّه فعل مضارع أصلا تتضوع بناءين . ونصب نسمَ الصَّلِا لاَنَّهُ قام منام نست لمصدر محدوف قال ابن هشام في المنني ، في بيان كينية التقدير : إنّه إذا استدعى الكلامُ تقديرَ موصوف وصنة مضافة ، مثلاً ، فلا يقدر أن ذلك حدُف دَفعة واحدة ، بل على التعديم ، نحو : تضوَّع للسك منهما فسمَ الصبا ، أي تضوُّعاً مشل تشوُع فسمِ السبا ، أن تضوُّعاً مشل تشوُع فسمِ السبا ، أن تضوُّعاً مشل تشوُع فسمِ السبا ، أنه به النهريم ،

وأورد صاحبُ تحرير التحبير هذا البيتَ في باب الاتساع<sup>70</sup> ، وهو أن يأتى الشاعرُ ببيت ينسّع فيه التأويلُ على قدر قوى الناظر فيه ، وبحسب ما تحتمله أنساظه : فإن هذا البيت اتسعَ النقادُ في تأويله : فمن قائلو<sup>70</sup> : تضرَّع للسكُ منهما تضرُّع نسيم الصبا — وهذا هو الوجهُ عندى — ومن قائل : تضوع المسك منهما ، بفتح المم يعنى الجلاء ، بنُسم الصبًا . انْجهى .

<sup>(</sup>١) في هذا الجزء ص ٣٢٣ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) تحرير التحبير ٤٥٤ وقد تصرف البغدادي في نقله

 <sup>(</sup>٣) في تحرير التحيير : « فن قائل تضوع مثل المسك منهما نسيم الصبا ، ومن قائل
 نضوع نسيم الصبا منهما ، ومن قائل تضوع المسك منهما ٠٠٠ للخ » .

<sup>(</sup>٢٩) خزانة الأدب ج٣

والريّا: الرائحة الطبّية لا غير . وجلة جاءت الح ، بتقدير قد ، حالٌ من الصبّا . ونسم الصبّا هُبوبها بضّعف . قال الدِينَوَرِيُّ ( في كتاب النبات ) : القَرنفُلُ أَجُودُ ما يُونِيَ به من بلاد الصين ، وقد كنر بحى الشمر بوصف طيبه . . وأنشد هذا البيت ، ثم قال : وقالوا : قد أخطأ امرؤُ القيس ، فإنّه لا يقال تضوَّع المسكُ حتى كأنّه ريّا القرنفُل ، إنّما كان ينبغى أن يقول : تضوَّع القرنفل حتى كأنّه ريًا المسك . انتهى .

وقد تبعه الإمامُ الباقِلَانِي (في كتاب إعجاز القرآن (1) قال: وفيه خَلَلُ (1) ، لأنه بعد أن شبّه عَرْفَهَا بالمسكِ شبّه ذلك بنسيم القر نفلُ . وذِكرُ ذلك بنسم القر نفلُ . وذِكرُ ذلك بعد المسك نقص " . وكذلك قوله : إذا قامنا تضوَّع المسكُ منهما . ولو أرادُ أن يجوِّد أفاد أنَّ بهما طيبًا على كلَّ حال . فأما في حال القيام فقط ، فذلك تقصير . وقوله : نسيم الصبا ، في تقدير المنقطع عن المصراع الأول (1) . انتهى .

والعَيبان الأخيران لبساكا زعمه ، فتأمَّل .

وقوله: فناضت دموعُ المَيْن الح ، فاضت: كَالَت. والعبَّبابة: وَقَا الشَّوْق ؛ ونصبُها على أنَّها منعولُ له . والحُمْل ، بكسر الأول : السير الذي يُحُمَّل به السَّيف ، قال شُرَّاحِ المعلقة: وتما يُمُلُّ الدممُ مِحْسَلَه وإنَّما المُحْمَل على عائقه ؟ فيقال : قد يكون منه على صدره فإذا بكي وجرى عليه الدممُ إبنلَّ — وقال الإمام الباقلاني (٤٠) : ﴿ قوله :

٦٦.

<sup>(</sup>١) إعجاز النرآن ٢٤٨ — ٢٤٩

<sup>(</sup>۲) إعجاز القرآن : « ثم فيه خلل آخر »

<sup>(</sup>٣) بعده في الإعجاز : « لم يصله به وصل مثله »

<sup>(</sup>٤) إعجاز القرآن ٢٤٩

مني ، استعانه ضعيفة ، عند المناخر بن ، فى الصنعة (١) ، وهو حشو عبر مكبح ولا بديع . وقوله : بل دمى يحملي ، وهو أخر لأن قوله : بل دمى يحملي ، يُعنى عنه . ثم قوله : حتى بل حمو آخر ، إلى عندا كله . وكان يكنيه أن يقول : حتى بلت محلى ، فاحتاج لإقامة الوزن إلى هذا كله . ثم تقديره أنه قد أفرط فى إفاضة الدمع حتى بل محله نفريطاً منه وتقصير ، ولي كان أبدع لكان يقول : حتى بل دعى منانبهم وعراصهم . ويشبه أن يكون غرضه إقامة الوزن والقافية ، لأنّ الدمع يَبعدُ أن يبل المجتل ، وإنّ بله فلقلته يقطر من الواقف والقاعد ، على الأرض . أو على الذيل . وإنّ بله فلقلته وأنّ لا يقعل . وأنت تجد فى شعر المناخرين ما هو أحسن (١) من هذا الدم انتها .

وقوله : ( ألا رُبّ يوم صالح . . الح ) رُبّ هنا للنكثير ؛ ومنهما أى من أمّ الحويرث وأمّ الرّباب . ورُوى :

### \* ألا ربّ يوم لك منهنّ صالح \*

أى من النساء وفيه الكث وهو حذف النون من مفاعيلن . والمعنى : ألا ربّ يوم لك منهن سرور وغيطة بوصال النساء وعيش ناعم ممهن . وقوله : ولا سبّا الح ، أى وليس يوم من تلك الآيام مثل يوم دارة جُلجُل ، فإنّ هذا اليوم كان أحسن الآيام وأفضلها . يريد النمجُّب من فضل هذا اليوم . ودارة جُلجُل ، بضم الجيسين : اسم غَدير ؛ قال البكرى (في معجَم

<sup>(</sup>١) ط : « في الصفة » صوابه في -- والإعجاز .

 <sup>(</sup>۲) فى النسختين : « أحد » صوابه من الإعجاز ، ونصه : « وأنت تجد فى شعر
 الحجزرزى ما هو أحسن من هذا البيت وأمتن وأعجب »

ما استعجم ) : قال أبو تُحبيدة : دارة جُلجل موضعُ بديار كِندة . وقال أبو الغرج : قال الكليّي : هو عند عين كندة . انهمي .

قال الإمام الباقلاني (١): وهذا البيت خال من المحاسن والبديم ، خاو من المعنى ؛ ولبس له لفظ يُروق ، ولا معنيّ يرُوع ؛ من طباع السّوقة ؛ فلا يرعك جويلُه باسم موضع غريب .

وقوله: ويوم عَمَرتُ الخ، يوم معطوف على يوم فى قوله: ولا سبا يوم، لكنة بئي على النتحة لإضافته إلى مبنيّ ؛ أو هو منصوبُ بنقه ير: أذكر . والمقر: الضرب بالسيف على قوائم البعير ؛ وربّا قبل عَمَره: إذا تَحَره. والمَشَاح ، ومركب البعيل: والمُشارى: البنات الأبكار. والرَّحل : كلَّ شيء يُعَمَّ الرحيل: من وعاء السناع ، ومركب البعير ، وجلس ورسَن . والمنحل : اسم مغول ، أي المحمول . وأورد ابن هنام هذا البيت (في المغني ) على أن لام المذارى المتعلل . وقوله: في اعجبا ، الآلف بدل من الباء فاتها تبدل في النداء إليها ظالمواب: أن العرب إذا أرادت أن تعظم أمر الخبر جعلته نداء قال سيبويه: إذا قلت يا عجباً فإن هذا من إبّانك . فيذا إذا قلت معجباً كانك قلت: تعالى يا عجب فإن هذا من إبّانك . فيذا أبلغ من قولك تحجباً . والمعين النعجب كذا في شروح المدلمة .

وقال الإمامُ الباقِلاَّى (٣٠ : قال بعض الأدباء : قوله يا عجبا ، يسجَّبهم من سَفَهِ في شَبَابه من نحره ناقته لهنَّ (٣٠ . وإنَّما أراد ألاَّ يكون الـكلامُ من هذا المصراع منقطهاً عن الأوّل ، وأراد أن يكون الـكلامُ ملائماً له . وهذا

<sup>(</sup>١) إعجاز القرآن ٥٠٠

<sup>(</sup>٢) إعجاز القرآن ٢٠١

<sup>(</sup>٣) في النسختين : « ناقته أي » صوابه في إعجاز القرآن

77

الذى ذكره بعيد ، وهو منقطع عن الأوّل ؛ وظاهر أنّه يتمجّب من تحملُ العذارى رحلة . وليس في هذا تعجّب كبير ، ولا في نحر الناقة لهنّ تعجّب . وإن كان يعنى به أنّهن حملنَ رحلة ، وأنّ بعضهنَّ حملته ، فعسبّر عن نفسه برحله ؛ فهذا قليلاً (١) يشبه أن يكون عجباً . لكن السكلام لا يدلنَّ عليه . ولو سلم البيتُ من العبب لم يكن فيه شيء غريب ، ولا معنى بديع ، أكثرُ من مناهته (۱) ، مع قلّة مناه وتقارُب أمره ؛ ومشاكلته طبعً المناخّرين . ومن أول القصيدة (۱) لم يرأ له بيتُ رائم ، وكلامُ رائق .

وقوله: فظل المذارى الخ ، يرتمين: يناول بعضهين بعضا. والهُدَاب ، بالفتم والتشديد ، هو الهُدَب وهو طرف الثوب الذي لم يتم تسجّه . والدّيق : الحرير الأبيض ويقال له القرّ (ف) . قال الإمام الباقيلاً في : هذا البيت يعدّونه حسناً ، ويمدُّون النشبية مليحاً واقعاً . وفيه شيء : وذلك أنّه عرف اللحم ونكر الشح ، فلا يعلم أنّه وصف شحمها ، وذكر تشبية أ الحدها بنى واقع ، وحجز عن تشبيه النسبة الأولى فرّت مُرسَلة ؛ وهمذا نقص ألى المنتقة (ف) وعجز عن إعطاه الكلام حقّة ، وفيه شيء آخر من جهة المنى : وهو أنّه وصف طماته لضيوفه بالجردة ؛ وهذا قد يعلب ، وقد يقال : إنّ العرب تفتخر بذلك ولا تراه عبياً ، وإنّه العامة ويمرى على ألستهم ، فنيه يقم للمامة ويجرى على ألستهم ، شنياً . وأما تشبيه الشَّمة من فليه يقم للمامة ويجرى على ألستهم ،

 <sup>(</sup>١) ط : « قليل » ، وكان في سه الف في نهاية الكلمة فعيت ، والوجه ما أثبت
 من أصل سه ومن إعجاز القرآن .

<sup>(</sup>۲) في النسختين : « سلامته » ، وهو عكس المراد ، سوابه في إعجاز الترآن

<sup>(</sup>٣) في الإعجاز : « وإلى هذا الموضع »

<sup>(</sup>٤) → : « ويقال هو القر »

 <sup>(</sup>a) التكلة من إعجاز القرآن

المستنى المستنى

فليس بشىء قد سَبَق إليه . وإنّما زادَ (١) المنتل للقافية ، وهذا منيد . ومع أنّ ومع أنّ ومع أنّ ومع أنّ تبجُّت بما أطم الأحباب مذمومٌ ، وإنْ سُوُعُ النبجُّع بما أطم الأحباب مذمومٌ ، وإنْ سُوعٌ النبجُّع بما أطم الأحباب مؤردَ المُجون ، على طرائق أبى نواس [ف(٢)] المزاح والمداعبَة .

وقوله: ويوم دخلتُ الح ، هو معطوفٌ على يوم عقرت . والخيد ، ها بالكسر : الهووج هُمًا . وخدر عنيزة بدلُّ منه . وعُنيزة بالنصنير : لقبُ ابنة عمّ فاطمة . وفيه ردِّ على من زعم أنّه لم يسمع تلقيبُ الإناث . وأنشد ابن هشام هذا البيت (في بحث النون ، من المغني ) على أن الننوين اللاحق لمُنيزة تنوينُ الضوورة ، وهو التنوين اللاحق لما لا ينصرف . وقوله : مُرْجلى : اسمُ فاعل من أرجلته إذا صبر أرجلًا ، من باب علم : إذا صاد راجلًا . وقوله : لكي لويكان : أحدها : أن يكون دعاه منها عليه والمانت خاف أن يَعقِر بعيرها . والناق : أن يكون دعاه منها له على المقيقة ، كا تقول العرب للرجل إذا رمى فأجاد : غاتله الله ما أرماه ! وحقيقة مثل عندا أنه يجرى المدح والثناء . وقال الإمام الباقلاق : دخلتُ المطمد خدر ولا موقع ، ذكرة تكريراً (") لإقامة الوزن ، لا فائدةً فيه [ غيره أن ) عنه ولا ملاحةً ولا رونق . وقوله : فقالت لك الح ، الكلام مؤنث من كلام النساء ، نقله من (") جبته إلى شعره ؛ وليس فيه غير هذا . انهى .

<sup>(</sup>١) في النسختين : « أراد » صوابه من الإعجاز

 <sup>(</sup>٣) التكلة من الإعجاز
 (٣) في النسخين : « ذكر تسكربوه » صوابه في الإعجاز ٢٥٣

<sup>(</sup>٤) التكملة من إعجاز القرآن

 <sup>(</sup>٠) في النسختين : « من » ، وأثبت ما في الإعجاز

٦,

وطَعنُه الأول ليس بصحيح ، لأنَّه من باب الإبهام والتفسير ، وهو عندهم من محاسن الكلام .

وقوله: تقول وقد مال الح ، الغييط، بفتح المجعة: الهودج بعينه ، وقبل قنّب الهودج ، وقبل مرَّ كبُّ من مرا كب النساء. وعقرت هنا بعنى جَرِحتَ ظهره — قال الإمام الباقلاتيّ : كرّ قوله سابقاً بقوله: تقول وقد مال الح ، ولا فائدة فيه غير تقدير الوزن ؛ وإلاّ فحكاية قولما الأوّل كافي . وهو في النظم قبيح ، لأنه ذكر مرّة ﴿ فقال > ، وهو في النظم قبيح ، لأنه ذكر مرّة ﴿ فقال > ، في معيّ واحدٍ وفصل خفيف . وفي المصراع الناني أيضاً تأنيثُ من كلامن . انهي .

طعنُه الأوّل غيرُ واردٍ ، لأنّه من باب الإطناب ، بسَطَهُ ثانياً للسَـلاَّذُ والإيضاح. وقوله ثانياً تقولُ ، غيرُ مَعيبٍ ، لأنّه من حكاية الحالِ الماضية وقد عنةً حَسَنا .

ثم قال البافلاتيّ : وذكر أبو عبيدة أنه قال : عقرت بعيرى ولم يقل ناقتي ، لأنّهم بحملون النّساء على ذكور الإبل لأنّها أقوى . . وفيه نظر ؛ لأنّ الأظهر أنّ البعير اسمٌ للذكر والأنثى . واحتاج إلى ذكر البعير لإقامة الوزن'<sup>(۱)</sup>

وقوله: فقلتُ لها سيرى الخ، جناها: ما اجنني منها من الفكلَ. والمملَل: المُنهُمى الذى يعلّه ويتشقَّى به . وروى بفتح اللام ، أى الذى عمُلُلَ بالطيب أى طنِّب مَرَةً بعد مرّة ، من الفكل بفتحين وهو الشرب الثانى . ومعنى البيت : أنه نهاونَ بأمر الجل فى حاجته ، فأمرَها أن تُحلَّى زماته ولا تنباكى بما أصابه . قال الباقلاتى : هذا البيت قريب النسنج ، ليس له معنَّى بديع ولا لفظ شريف ، كأنَّه من عبارات المنحليّن فى الصنعة .

<sup>(</sup>١) إلى هنا نهاية النقل عن الإعجاز ٤٥٤

والمراد باليوم في هذه المواضع مطلقُ الوقت والزمان ، وإلاّ فجميع هذه الأمور قد صَدّرت في يوم واحد ، كما يُعرف من خبر ( يو م دارة جُلجُل) وقد رواه ابن الأنباريّ في شرح المملّقة قال: كان من حديثه على ما حدَّث ابن رَأُلان (١) عن أبي شَفَقُل (٢) ، راوية أبي فراس همّام بن غالب الفرزدق أنَّه قال : لم أرَّ أرْوي من الفرزدق لأخبار امرئ القيس وأشعاره 1 وخرجنا يوماً إلى المِرْبد بعَقِب طَشّ قد وَقَمْ (٣) ، واتّصل به خبرُ نسوة أشراف قد خَرَجن إلى مُتنزَّهِ لهنَّ ؛ فقال: سيرْ بنا ؛ حتَّى قَرُب من بُحِتَمَعَهنَّ ؛ فخَلَّنَى وصار إلىهنَّ ؛ فلمَّا رأينه قلن : قد علمنَّا أنَّا لن نفوتك . فلم يزل يومَهُ الأطوَلَ يحدُّثُهنَّ ويفاكهُمنَّ ويُنشيدُهنَّ إلى أنْ ولَّى النهار ۽ ثم انصرف إلى فقال : سِيرْ بنا . فلم أرَّ يوماً قطُّ أشبهَ بيوم دارة جُلمُجل منْ يومنا هذا ! ثم أنشأ بحدُّث حديثَ يوم دارة جلجل: فقال: حدَّثني الثقَّة أنَّ حيَّ امرئ القيس تحمَّلوا — وهو يومئذ شابُ حديثُ السنِّ ، يهوى ابنةَ عمَّ له ، يقال لها: فاطمة ، ويكني عنها بعُنيزة — وتخلُّف النساء وفيهنَّ فاطمة ، وارتجل امرؤ القس لا يرى(٤) الحيُّ مسيرَه ، إلى أن نأى عن الحيُّ فأخوا شخصة بقرب غدير يعرف بدارة جُلجل، وقال لمن كان معه: سيمو النساه بالغدر، فلا بدُّ أن يتبرَّدن فيه . وأمعنَ الحيُّ في المسير وارتحل النساه بمدهم ، فمررن 

<sup>(</sup>۱) في النخين: « ابن والان ∢ صوابه من شرح القصائد السبع ١٣ ، واسمه عبد الله .

 <sup>(</sup>٣) ط : « ستنقل » سه : « شتفل » صوابهها ما أثبت ، انظر القاموس و السان العرب والأغانى ١٩ : ، ، ، ٣٦ . وهذا الرجل وسابقه يرويان عن الفرزدق ، ليس غيرها كما في الأغانى .

<sup>(</sup>٣) الطش والطشيش : مطر ضعيف فوق الرذاذ

<sup>(</sup>٤) فى النسختين : « ليرى » ، وهو عكس المعنى

أَخْنَ إِبلَهُنَ إِلَى اللهُ الشجرة ، ورَعَن ثيابهنَ فَلخَلْن النَّدير ، وجاء المرؤ القيس فأخذ ثيابها وقال: لا تأخذ المرأة منكن ثيابها حتى تخرج كاهى! فنشدت ألله وطلبن إليه ، حتى طال يومُهن وخشين أن يغوتهن المنزل ، فجكل يَخْرجن واحدة واحدة ، حتى بلغ إلى فاطمة فرآها واستَشَع بالنظر إليها ، ثم قان له : قد أسبتنا فاجلين ! فجلس يَنشدهن وبحدتهن فتحرها وأطمعين من طها ، وشرب حتى انتشى . . حتى إذا أوادوا الرواح قالت المرأة منهن : أتدعن الرأ النيس يَهلك ! فقالت فاطمة : فَكَن رَحُل واحملته ممكن وأنا أحمله معى في هودجي ؛ ففعلن ، فجعل يُميل وأسة إلها فيقبلها — وجعل هودجها عيل بها وهي تنادى به وتقول : قد عقرت بميرى فازل ! — حتى إذا لهن ويها من الأرض .

وروى ابن عبد ربة (في العقد القريد (١٠) نحواً من هذا ، مع بعض خالفة . ونسأة : قال الفرزدق : أصابنا بالبصرة ليلاً مطل جُود ، فلنا أصبحت كالتب بقلتي وسرت إلى المربد ، فإذا أنا بآثار دواب ، فاتبعت الأثر حي انهيث إلى بغال علمها رحال موقوفة على غَدير ، فأسرعت إلى الغدير فإذا فيه نسوة مُستقيمات في الماء ؛ فقلت : لم أزّ كاليوم أشبه بيوم دارة جُلكُل ؛ وانصرفت مستحياً ، فناديني : ياصاحب البغلة ، ارجِع سَالُك عن شيء ، فرجَمت إليهن قعمدن في الماء إلى حاوقين ثم قلن : بالله ليا أخبرتنا ما كان من حديث دارة جلجل ! قلت : حدّثني جدّى سوأنا يومند

<sup>(</sup>١) المقد ٦ : ٥ ٩ ٢

غلامٌ حافظ — أنَّ امرأَ القيس كان عاشقاً لابنة عمَّه فاطمة \_ ويقال لها عُنيزة \_ وأنه طلبها زماناً فلم يَصلِ إليها ، حتَّى كان يومُ الغدير وهو يومُ دارة جلجل : وذلك أنَّ الحيُّ نحَمُّلوا ، فنقــدّم الرجال و [تخلُّفَ (١) | الخدّمُ والثَّقَلَ ؛ فلمَّا رأى ذلك امرؤ القيس تخلُّف بعد ما سار مع رجال قومه غَلَوة ، فَكُمَن في غامض(٢) حتى مرّ به النساء ، وفهن عنيزة ، فلمّا وردن الغُــدير قلن : لو نزلنا فاغتسلنا في هذا الغَدير فذهبَ عنّا بعض الحكلال 1 فنزلن في الفدير ونحيَّن العبيد، ثم تجرّدن فوقفْن فيه (٣) ، فأتاهن امرؤ القدس فأخذ ثبابَهنّ فجمَّعها وقعَد علها ، وقال : والله لا أعطى حارية منكنَّ ثوبَها — ولو قعَدتْ · في الغدير يومَها — حتَّى نخرج منجرِّدة فتأخذَ ثوبها! فأبيْنَ ذلك عليه ، حَمَّى تَعَالَىٰ النَّهَارُ ، وخشينَ أن يُقصِّرن عن المنزل الذي يُردُّنه ، فخرجنَ جميعًا غيرَ عُنيزة فناشدته الله أن يَطرح ثوبَها ، فأبي ٰ ، فخرجتُ فنظر إليها مُقبلةً ومُدْبرة ، وأقبلنَ عليه فقلن له : إنَّك عَذَّبننا وحبَستنا وأجَمُّننا . قال : فإنْ نحرتُ لكنَّ <sup>(٤)</sup> ناقَتِي أَنَّا كلن معى ؟ قلن : نعم 1 فجرَّد سيفَه فعَرْقَبَهَا ونحرَها ثم كشَطَّها ، وجمعَ الخدمُ حطباً كثيراً فأجَّجن ناراً عظيمة ، فجعل يقطَمُ أَطَايِبُهَا ويُلُقِّى على الجمر ، ويأ كلنَ ويأ كلُ معهنٌ ، ويشرب من فَضلة خَرَ كَانَتَ مَنْهُ وَيُغَنِّيهِنَّ ، وَيَغْبَدُ إِلَى العبيد مِن الكِّبَابِ ؛ فلمَّا أَرادُوا الرحيلَ قالت إحداهنّ : أنا أحل طنفَستَه ، وقالت الأخرى : أنا أحل رحله وأنساعه (٥٠) . فنقستمنَ مناعَه وزاده وبقيتُ عُنيزة لم تحمل شيئًا ، فقال لها :

<sup>(</sup>١) التـكملة من العقد والأغاني ١٩ : ٢٧

<sup>(</sup>٢) الأغانى : « غابة » محرف ، وفنى العقد : « غيباية )) .

<sup>(</sup>٣) العقد : « فوقمن فيه »

<sup>(</sup>٤) ط : ﴿ لَـــمَ ﴾ صوابه في سه والعقد

<sup>(</sup>٠) ط : « رأسه وأتساعه » صوابه في سه والمقد

يا ابنة الكرام ، لا بُلّة أن تصليني مَكُ فإنَّى لا أطبق المشى 1 فحملته على غارب بَعيرها ، فكان يجتَع إليها فيدخل رأمة في خِدرها فيقبلها ، فاذا امتنت مال مودجها فتقول : عقرت بعيرى فازل 1 . . وكان الفرزدق أوى الناس لأخبار امرئ القيس وأشعاره ، وذلك أن امرأ القيس رأى من أبيه جفوة فلحق بعمه شُرَحيل بن الحارث ، وكان مُسترضَعاً في بني دارم [ فاعل " ) أنه م، وهم رهط الفرزدق ، النهى .

وقد روى أيضاً خبرَ هذا اليومِ أبو زكريًا بحبي بن عليّ الخطيبُ اليّبريزيّ، في شرح هذه الملقّة على وجه مجل.

وتُرَجَعة امرئ القيس تقدّمت في الشاهد التاسع والأربعين (٢) .

وأنشد بعده ، وهو الشاهد الخامس والأربعون بعد المائتين (٣) :

7 \$0 ( فأ نت طلاق والطلاق الية و الثلاثاً ومن يَحْرَق أَعَقُ وأظُمُ )
على أنَّ الواو فى قوله : ( والطلاق ألية ) اعتراضية ، والجلة اعتراض للتقوية والنسديد بين قوله : ( فأنت طلاق ) و : ( اللاثا ( الله ) . وقد ردِّه أبو على كما سيأتى .

و (الْأَلِيَّةُ ): البين . أراد أنَّ الطلاق يَلزُم المُطلِّق كما يَلزُم الوفاء

<sup>(</sup>١) التكلة من العقد.

<sup>(</sup>٢) الخزانة ١ : س ٣٣٩

<sup>(</sup>۲) مجالس العفاء للزجاجى ۳۳۸ وابن يعيش ۱ : ۱۲ وشرح شواهد المغنی ۲۹ والأشباه والنظائر ۳ : ۱/۲۰ : ۲۲۰

<sup>(1)</sup> في النسختين: « فانت طلاق ثلاثا ﴾ ، وصوابه ما أثبت

بمضمون العيين . والرواية الصحيحة : (والطَّلاق عزيمة) ، ووقع في أكثر النسخ المصراءُ الأوّلُ فقط ، اكتفاء بشهرة الشعر .

وقد نقل السمد كلامَ الشارح هنــا (في بحث الجلة الحاليّة من المطوّل) قال الفنارئُ في حاشبته : قوله :

فأنت طلاقُ والطلاق ألية (آخره): بها المره ينجو من شباك الطوامث الشباك : الحبائل. والطوامث : الحبائل. والطوامث : الحبائل، والطوامث : الحبائل، والطام در كلامه، وفي وقوع هذه الجملة منوسطة بين أجزاء كلام واحد، كما هو الظاهر من كلامه، ونوع خفاه، إذ الظاهر أنّ قوله: بها المرء الح ، كلام مستقلً. وقبل: آخر المصراع المذكور:

### \* ثلاثاً ومن يَخرَقُ أعقُ وأظلَمُ \*

لكن الرواية فى هذا البيت (عزيمة ) مكان (ألبية ) . ولعلَّ فيه روايةً أخرىٰ لم أطّلم عليها . انتهى .

وقال بمضهم : هذا الاعتراض على مذهب الزنخشريّ ، فإنَّ الاعتراض عنده ما يُساق لنكتة سوى رفير الإيهام . ويكون لا محلَّ لها .

وهذا البيت مبنيّ على مسألة فقهيّة . وأول من تسكلّم عليه الإمام محمّد ابنُ الحسّن ، أو الكسائئُ ، على اختلاف سيذكر .

ونقل ابن مشام في المغني الجواب وبحث فيه وزاد ، ثم تحكم عليه السنبطه . السيد معين الدين الإيجي في رسالة أفركها وزاد على ابن هشام فيا استنبطه . وكل منهما لم ير ما كتبه عليه أبو على الفارسي ( في المسائل النَّصْرية ) وقد تنبً لما قالاه وردَّه ، فينبني أن نُورد كلام كل منهم على حِددً ، لكنْ نُعُدَّمُ ابتداء ذكر السائل والجيس أولاً فنقول :

قال أبو على الفارسيُّ : حدثنا الشيخ أبو الحسن الكَرْخَيُّ عن يحييُ ابن الخريش الرَّقِّيَّ قال : أرسلني الكِسائيُّ إلى محمّد بن الحسن ، أسألُه عن الجواب في هذه الأبيات :

( إِنْ رَفَقَى بِاهِنَدُ فَالُونَىُ أَبِينُ وَإِنْ تَتَخِرَقَ بِاهِنَدُ فَالْخُرُقُ أَشَامُ فَانْتِ طلاقُ ، والطلاقُ عَزِيمة ثلاثناً ؛ ومن يجبى أعنَّ وأظلَم فَهِينِي بِهَا أَنْ كُنْت غِيرَ رَفِيقة فَا لامرىء بعدَ الثلاث مُقَدَّمُ}

قال: فأتيت محمد بن الحسن بالأبيات فقال: إن نصب الشلاث فهى ثلاث تطليقات، وإن رفع الثلاث فهى واحدة ، كأنّه أواد أن يخبر أنّ عزية الطلاق ثلاث. قال: فرجَمَتُ إلى الكِمائيُّ فأخبرتُه بقول محمّد، فنعجبَ من فطنته . اثبي .

وهذا هو المسطور في كُنب الحنفية كالبسوط والزَّبلميّ ؛ لـكنْ ذكروا أنَّ رسول الكمائي إلى محمّد هو ابن سَمَاعة . ولا مخالفة ، لجواز أنْ يكونا ذهـا ممَّا برسالة الكمائيّ ، وكالنِّ ضهما حكى الجواب .

وقال ابن هشام (فى المنفى): كتب الرشية ليلة إلى القاضى أبى يوسف بيناله عن قول القائل وأشد الأبيات ( في عنقال : ماذا يلزمه إذا رفع الثلاث وإذا نصبا ؟ قال أبو يوسف : فقلت : هذه مسألة تحوية فقهية ، ولا آمن الخطأ إن قلت فها برأبى . فأتيت الكسائى وهو فى فراشه فسألته ، فقال : إن رفع ثلاثاً طلكت واحدة لاته قال أنت طلاق ، ثم أخبر أنّ الطلاق النام ثلاث ؛ وإنْ نصبها طَلَقَت ثلاثاً ، لأنّ معناه : أنت طالق ثلاثاً ،

 <sup>(</sup>١) إنما أنشدان هشام البينين الأولين فحسب ، وأما ثالثهما فقد أنشده بعد تمام القصة ، و بعد السكلام على البيت الشاهد

٧١

وما بينهما جملة معترضة . فكنبتُ بذلك إلى الرشيد ، فأرسلَ إلىّ بجوائز فَرَجَّهتُ (١) بها إلى الكمائي . انهمي ملخصًا . هذا كلامه .

وقال السيد معين الدين: قد وجدتُ في كتابٍ من كُتب النحو أنَّ المسألة قد وقعت بين الإمام محمّةٍ والكسائيُّ بحضرة الرشيد، فقال الكسائيُّ المناعدُ أن الماهر ، وأنت ماهرُّ أن يستنبط من العلوم ، وأنت ماهرُّ في الفقة ماستنبط من هذا البيت . فقال : في نصب العزيمة ورفع الثلاث طلقة ، ولقول وفي رفعها ونصب الثلاث ثلاث . فقال الكسائيُّ : أصبتَ ، والقول ما قلت النهي .

و (الرَّفَق) من باب قتل: خلاف (الخُرق) والدنف؛ وخرق خَرَقًا ، من باب فرح: إذا عمِل شِبنًا فَل بر فَق فِيه ؛ فهو أخرق وهى خرقاء، والاسم الحُرق بالغمّ . و (أبتمن) وصفّ بمهى ذى بُن وبركة ، لا أنّه أفعلُ نفشيل. وكذلك (الآشام) مناه ذو شَامَة ونحُوسة . و (العزيّة) قال الكرماتى في شرح البخارى : هى فى الأصل عقد القلّب على الشيء ، استعمل لكلّ أمر محتوم . وفى الاصطلاح : ضنه الرخصة . وفعله من باب ضرب ، يقال : عزم على الشيء وعزمة عزمًا بمنى عقد ضميره على فعله . وقال النوّوى : منتقبة العزم حدوث رأى وخاطر فى الذهن لم يكن . والدرم والنية متقاربان يميّم أحدهما مقام الآخر . و ( يجنى ) مضارع جنى على قومه جناية : أذنب يقلم أحدهما مقام الآخر . و ( يجنى ) مضارع جنى على قومه جناية : أذنب شيرًا نقل ابن يميش : مَن شرطية . ورد عليه الدماميني بأنه يلزمه حذف الغاء والمبتدل من جملة الجزاء ، شرطية . ورد أعلى وأمالم إ و ليس هذا بتنمين الجواز أن تكون موصولة ،

<sup>(</sup>١) سه : ﴿ فَتُوجِهِتَ ﴾ صوابه في ط وتجالس العفاء والا شباه والنظائر ٣ : ٢ ؛

وتسكينُ القــاف للنخفيف ، كقراءة أبى عمرو : ( وما يُشعِرُ كُمُ (' ) . بإسكان الراء . و ( أعق ُ ) خبر مَنْ الموصولة ، فلا حذفَ ولا ضرورةً ولا قبح . انتهى .

والذى ذكره الجمبرى: أنَّ وجهَ الإسكان فيه طلب التخفيف عند اجَهَاع ثلاث حركات ثقِمال من نوع واحد أو نوعين . ويُخْرق لبس منهما . وأما النسكين في قوله :

# فاليومَ أَشْرَبُ غير مُستحقيبٍ (٢)

فقد قيل إنَّه للضرورة . . وقوله : ( أعقَّ ) من العُقوق وهو ضدَّ البرِّ .

وقوله: فبينى بها الح ، هى أمرٌ من البينو نة وهى الفراق ؛ وضمير بها للنلاث أى كونى ذات طلاق بائن بهذه التطليقات الثلاث ، لكونيك غير رفيقة . فأنْ منتوحة الهمزة مقدَّرٌ قبلها لام العلة . ومُقَدَّم : مصدرٌ مبيعى : أى ليس لأحد تقدم للم العيشرة والألفة بعد إيقاع الثلاث . كذا قال الدمامينيّ . وأجاز بعضهم أن يكون مقدّم بمعنى مَثْرٍ مقدّم : أى ليس له بعد الثلاث مَثْرٌ مقدّم : أى ليس له بعد الثلاث مَثْرٌ مقدّم : أى ليس له بعد الثلاث مَثْرٌ عندًمه لمطلقته ثلاثاً ، إلاّ بعد زوج آخر . فيكون اسم مغمول . هذا كلامه .

وأمّا ما بحنه ابنُ هشام بعد الجواب المذكور فهذا نعبّه: أقول: إنّ الصوابَ أنّ كلاً من الرفع والنصب محميل لوقوع الثلاث ولوقوع الواحدة: أمّا الرفع فلأنّ أل في الطلاق إمّا لجاز الجنس وإمّا للمهد الذكري: أي وهذا الطلاق المذكور عزيمةً ثلاثً . فعلى المهّديّة تقم الثلاث ، وعلى الجنسية تقم

<sup>(</sup>١) من الآية ٩ في سورة الاثنمام

<sup>(</sup>٢) صدر بيت لامرئ القيس ؛ وتمامه :

<sup>\*</sup> إثما من الله ولا واغل \*

واحدة . وأمّا النصب فلأنّه محتمِل لأن يكون على المغول المطلق — وحينتذ يقتضى وقوع الثلاث ، إذ المدنى : فأنت طالق ثلاثًا ، ثم اعترض ينهما بقوله والطلاق عزيمة — ولأن يكون حالاً من الضمير المستتر فى عزيمة ، وحينئذ لا يلزم وقوع الثلاث ، لأنّ المدى : والطلاق عزيمة إذا كان ثلاثًا ، فإنّما يقم ما نواه . هذا ما يقتضيه الفظ مع قطع النظر عمّا بعده ، فإنّه يعبّن الثلاث .

77

وقال الفنارئ (في حاشية المطوّل): قد انتصر جدَّنا شمى الدين الفنارئ المنارئ وأي يوسف حيث قال: ولقائل أن يقول: إنَّا لم يعتبر الكمائي وأبو يوسف ، حين ارتفاع الثلاث ، كون اللام المهد ؛ لأن ثلاث وعزيمة لا يصحُّ أن يكونا خبرين عن العلاق المهود ، فإنَّ العلاق رُخصة كوليس يمتع ، وكذا حين انتصاب الثلاث ، لا يصحُّ أن يكون ثلاثاً حالاً من ضمير عزيمة ، لك قلنا . فلم يتمنّ أيضاً — قال — اللهمَّ إلاّ أن تحمل العزيمة على المعنى الفؤوى . والمرفُ أملك . وفيه بحثُ : أمّا أولاً فلانه لا دخل والعزيمة ، وهذا الاجناعُ لازمُ على تقدير الخيل على مجاز الجنس ؛ اللهممُّ إلاّ أن يُول الحلاق . وأيم على المؤلف المائية والشيات بالنفل والعزيمة ، وهذا الاجناعُ لازمُ على تقدير الخيل على مجاز الجنس ؛ اللهممُّ إلاّ أن لي أنواء الطلاق . وأما كانياً : الأمائه (٧) في مثله هو المرفى العام، عالظاهر أن المائي : الأمائه (٧) في مثله هو المرفى العام، عالمائه على على المعادق ، ومثم عليه من المحلوم عدوم عيل المؤلف العام المعالم أن الذي ذكرتُ إلا أمن المستقر في عزيمة ، محتمل لو توعي الثالاث ، بأن يكون المعني والطلاق الذي ذكرتُه إذكان ثلاثاً . فأمل . انهى . المحلاث ، فأمل المناث ، فامن . المنهى . المعارث ، فامن المعال المعلق والطلاق الذي ذكرتُه إذكان ثلاثاً . فأمل . انهى .

<sup>(</sup>١) كذا في النسختين باسقاط فاء الجواب

ونازعه الدَّماميئُ فى الأخير فقال: الكلام محنملُ لوقوع الشلاث على تقدير الحال أيضاً ، بأن تجعل أل للعهد الذِكرىّ ، كما تقدَّم له فى أحد وجهى الوفع . كأنّه قال: والطلاق الذى ذكرتُ معزومٌ عليه حال كونه ثلاثًا . ولا يقدر حيننذ إذا كان ، بل إذْ كان .

وأمّا كلام السبّد مُعين الدين ، فا نه قال : الشعر يحتمل أتَّى عَشَر وجمّاً ، لأنّ اللام إمّا المجنس وإمّا العمد ، وعزيمة إمّا موفوع وإمّا منصوب على الحال أو على المغدول المجنس وإمّا العمد ، وعزيمة إمّا مرفوع وإمّا منصوب على الحال أو على المغدول المجنس أو على المخالق أن يكون عزيمة وثلاث مرفوعين ، فيلزمه على ما قال ابن هشام واحدة ، والغاهم أنّه يلزمه ثلاث ، وطلاقه فرد ممّا أدّعاد . وإمّا أن يكون عزيمة منصوباً وثلاث مرفوعاً ، فيلزمه واحدة ، وهو وحدة ، نازم واحدة ، وهو وجه أن نا يلزم واحدة ، وهو وجه أن لان هشام والحدة ، وهو وجه أن لان هشام وللإمام عمل منا للما المهام إيهام ، لأنه يحتمل أن يكون عزيمة منولاً مطلقاً ، وحيننذ يميزمه واحدة ، واحدة ، وهو وجه أن لان هملولاً مطلقاً ، وحيننذ يميزمه وأمّا أن يكون عزيمة منولاً مطلقاً فيلزمه وجوء ألاث ، ووم الشروع والان معولاً مطلقاً فيلزمه وجوء ألاث ، وبوم المنا وجوء المن همام . فهذه وجوء أربعة .

وعلى تقدير أنّ اللام ( للعهد ) إنّا أن يكون عزيمة وثلاث مرفوعَبن ، كأنّه قال : أنت طلاقٌ وهذا الطلاق عزيمة ثلاث ، فيلزمه ثلاث ، وهو رابع وجوم ابن هشام . وإنّا أن يكون عزيمة منصوباً وثلاث مرفوعاً ، فيلزمه ثلاث .

<sup>(1)</sup> كذا في النسختين ، وكتب مصحح الطبقة الأولى ما نصه : « ولمن الصواب : وعزيمة إما مرفوع وإما متصوب ، وثلاث إما مرفوع ، أو متصوب على الحال ، أوعلى المصول المطلق يدل على ذلك التسيم الآني » .

<sup>(</sup>٣٠) خزانة الأدب ج ٣

و إمّا أن يكون عزيمة مرفوعاً وثلاث منصوباً حالاً من المستنر ، فنلزمه ثلاث . وإمّا أن يكون عزيمة مرفوعاً وثلاث مفعولاً مطلقاً ، فيلزمه ثلاث . فهذه أربعة أخرى فنك ن نمانية .

وأمّا الأربعة التى فسكت لأجل الإعراب فهى ، بتقسدير أنّ اللام (اللجنس) إمّا أن يكون عزيمة منصوباً وثلاث حالاً من المستنر أو منمولاً مطلقا . وبتقدير أنّ اللام (اللهد) إمّا أن يكون [عزيمة (11)] منصوباً وثلاث حالاً من المستنر أو منمولاً مطلقاً . وعلى الوجهين وهو أنّه حال ، يلزمه واحدة وعلى الوجهين الآخرين يلزمه ثلاث . هذا كلامه .

وقد كتب ابن قاسم المبادئ على مواضع من هذه الرسالة ، فكتب عند وقد الشغر بحتمل النفي عشر وجها » : لا بد على سائر النقادير فى وقوع أصل الطلاق ، عند الشافعية ، من النية ، كما هو ظاهر ، لأن أنت طلاق (٢) من الكنايات عندهم . وكتب عند قوله : ﴿ والظاهر أنه يلزمه ثلاث » . قد بمنع من هذا الظاهر عند الشافعية أن أنت طلاق كناية عندكم ، وشرط تأثير الكناية فى أصل الوقوع والعكر النية . ولا يقوم مقام النية ما اقترن بالكناية عما يدل على الوقوع أو العيدة من التراث ، و هذا صرّ عوا بعدم الوقوع بقوله أنت بائن بينونة محرّمة ولا تحقيق لى أبعاً ، إذا لم يتو وحينة ظاهياس فى قول الشاعر : فأنت طلاق ، عدم ألوقوع رأساً إن لم يتو وقوه : والطلاق الثلاث والثلاث ، وإن نوى أصل الطلاق الثلاث وقع الثلاث ، وإن نوى أصل الطلاق الثلاث وقوله : والطلاق عزية ثلاث ، على تقدير رفع عزية وثلاث

(١) التكلة من ٦٠٠

v۳

<sup>(</sup>٢) - ٠٠ : ﴿ أَنت طَالَق » .

وكون أن في الطلّاق للجنس ، لا يصلح لتقييد الطلاق الذي أوقعه بالثلاث ؛ موجود في المواحدة والنينتين أيضاً ؛ وإن أراد أنّ الجنس قد يكونُ في الثلاث، موجود في الواحدة والنينتين أيضاً ؛ وإن أراد أنّ الجنس قد يكونُ في الثلاث، فهذا الطلاق الواقع بالثلاث ؛ فليناً مل . وما ذكر ناه لا ينافيه قول الروض : فإن قال أنتر بائن ثالاً ونوى الطلاق لا الثلاث، وقمن أى الثلاث . التهي ، لا نة قيد البينونة التي نوى جها الطلاق كم بالثلاث، بالثلاث أن الثلاث، أوقعه ، فليناً مل . وما ذكر لا تقييد فيه ، ولا ارتباط فيه للثلاث بالطلاق الذي أوقعه ، فليناً مل . وكتب عند قوله : ﴿ وفيه أن فا الحال مبتداً › قد يقال النقد ير والحل (١٠ يتغيي هذا الحكم ، وأما أن هذا الثقد ير ضعيف فشي ، آذي لا ينافي ذلك . . وكتب عند قوله : ﴿ وميتنا على ما طالق لا من الطلاق . وميتنا قوله : ﴿ وميتنا على ما طالق لا من الطلاق . يار ثاله اللاث › : هذا ظاهر أن أريد المغلق من طالق لا من الطلاق .

وكتب شيخُنا الشِهاب الخلفَاجئُ ، عند بيانه للأربعة التى فسدت لأجل الإعراب : وما ادّعاه من بُطلان الوجوه الأربعة إذا رفع الطلاق ونصب عزيمة وثلاث ، على الحالية أو المغولية ، غير مسلَّم ، لأنّه يجوز أن يكون خبر مبتدإ مقدَّر : أى وهذا الطلاق . وباب النقدير واسم . انتهى .

هذا ما وقفتُ عليه تمّا كنب على هذا الشعر . وكلائهُم دائرٌ على أنَّ ثلاثنًا إمّا مفعولٌ مطلق لطلاق المنكّر أو المعرّف ، وإمّا حال من الضمير المستتر .

<sup>(</sup>۱) طہ: ﴿ وَالْحَلِ ﴾ ، صوابه في سه.

ومنَح السكلُ أبو على ﴿ فَى المُسائِلِ الفَقُدْرِيَةَ ﴾ ومنعَ كُونَهُ تَمييزاً أيضاً ، وعَيِّنِ أَن يكون ثلاثاً منعولًا مطلقاً إمّا لعزية أو لطَلْقَتِ محدوها ، وإمّا ظرف لعزية . وحقّ أنّ مُعادً البيت الطلاقُ الثلاث لاغير ﴿ و ﴿ هذا كلامُهُ : قوله :

فانت ِ طلاق ٌ والطلاق عزيمة 🏻 ثلاث . . . . . . البيت

لا يخلو إذا نصبت ثلاثاً أن يكون متعلقًا بطلاق أو غيره ، فلا يجوز أن يكون متعلقًا بطلاق أو أن يكون طلاق الأوَّلَ أو التانى ، فلا يجوز أن يكون متعلقًا بطلاق الأوَّل ، لأنّ الطلاق مصدر الأوَّل أو التانى ، فلا يجوز أن يكون متعلقًا بطلاق الأوَّل ، لأنّ الطلاق مصدر فلا يجوز أن يتعلق بعد المعلف عليه ، ولا يجوز أن يتُصب ثلاث بطلاق التانى ؛ لأنّ قد أخير عنه للفصل . فإذا بطل الوجهان جعماً ، ثبت أنّه بعد أن الغالق ، قد دل على الفاعل ، متعلقٌ بغيره : فيحوز أن يكون متعلقًا بعزية ، أى أعزم ثلاثاً ؛ ولم يحتج إلى ذكر الفاعل لأن ما تقدًم من قوله : فأنت طلاق ، قد دل على الفاعل ، فلا فصل بين أنت ذات طلاق ، ود على على الفاعل ، فلا فصل بين أنت ذات طلاق ، ود ي المحافظة في قوله : ( والحافظينية ثرُوجهم إلى الفاعل استغنيت "ا عن إظهار المفعول ، تجري ذكره في الكلام ، فلا في المناعل عنه عنه إلى فكر الفاعل في عزية إذ كان مصدراً كالنديم والمنافظة م ذكره ، فلذلك لم يحتج إلى ذكر الفاعل في عزية إذ كان مصدراً كالنديم والنكير ، وكما لم يحتج إليه في قوله تمالى : (أو إطمام في يوّم ذي منشقية يكياً "") لنقدم ذكره ، فلذلك لم يحتج إلى ذكر الفاعل في عزية فساركانه قال : أنت طلاق والطلاق عزيمة نائلًا ، فيكون ثلائًا . فيكون ثلاثاً ، أي أنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثاً ، فيكون ثلاثاً . فيكون ثلاثاً .

<sup>(</sup>١) لعلبا ﴿ كَا استغنى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٥ من الأحزاب .

<sup>(</sup>٣) الآيتين ١٤ ، ١٥ من سورة البلد .

المنصوبُ متعلقا بعزيمة ، أو مكونُ تعلقه به على جهــة الظرف ، كأنه قال : أعزم ثلاث مرات أو ثلاثَ تطليقات ، فإذا كان كذلك وقع ثلاث تطليقات لنعلِّق الثلاث بما ذكر ناه ، ولا يجوز أن يكون أقلُّ من ذلك لتعلقه بالعزيمة . والأشمةُ فيمن نصب ثلاثاً أن يكون الطَّلاق الشاني المعرِّفُ باللام يراد به الطلاقُ المنكور الذي تقدُّم ذكره ، أي ذلك الطلاق عَز مْتُهُ ، أي عزمت عليه ثلاثاً . فإذا كان كذلك لم يتجه إلاّ إلى الإيقاع للثلاث ؛ وأما إذا رفع ثلاثاً أمكن أن يكون المراد : الطلاق عزيمة ثلاث، أي جنس الطلاق ذو عزيمة ثلاث ؛ وأمكن أن يكون طلاق ذو عزيمة ثلاث . فإذا أمكن أن بكون المرادُ به شيئًا حتَّى يتَيَقَّنَ ذلك بإقرارِ من المطلِّق أنَّه أراد ذلك ؛ فأمَّا إذا لم يقترن إلى هذا اللفظ ، الذي يُحتمل الطلاق الخاصُّ والطلاقَ العامُّ ، شي؛ يُدَلُّ به أنَّه ير مد يه طلاقه خاصة ، لم نُوقِعه . والأَشبَهُ في قولهم : واحدة ، واثنتان ، وثلاث ، في الطلاق، وإيصالِمِمْ إيَّاه بهنَّ ، أن يكون مراراً ؛ فينتصب على أنَّه ظرفُ من الزمان ؛ يقوِّى ذلك قوله تعالى ( الطلاقُ مَرَّ تان <sup>(١)</sup> ) والمعنى : الطــلاق في مرتبن ، إلاَّ أنَّه اتَّسع فيه فأُقعِ مُقَامَ الخبر ، كما أُقيم ظرفُ الزمان مُقامَ الفاعل في قولهم : سير عليه طَوْران ، وسير عليه مَرَّنان وشهران ، فكذلك قوله مرّتان . وَإِذَا كَانَ كَذَلْكَ كَانَ قُولِمْ : أَنْتَ طَالَقَ وَاحْدَهُ ، كَأَنَّكَ قَلْتَ أنت طالق مَرّة ، وأنت طالق ثننن ، أي مر بين . وكذلك ثلاثاً . فيكون ذلك ظرفاً من الزمان . ويجوز فيمن نصب ثلاثاً في البيت أن لا يحمله على عزيمة ، ولكن يحمله على فعل مضمَر ، كأنَّه لما لم يجز أن يحمله على طلاق الأوَّل ولا على طلاق الثاني ، وكانَّ المعنى والمراد أن يكون الشـلاث محمولاً

<sup>(</sup>١) الآية ٢٢٩ من سورة البقرة .

على الطلاق ، أضر طلقت . ودل عليه ما تقدّم من ذكر الطلاق ؛ فكأنه قال :
طلقتك ثلاثاً . فأما حل الثلاث على النفسير في قولم : أنت طالق ثلاثاً ،
فليس ذلك من مواضع النفسير ، ألا نرى أن النفسير جميع ماكان منتصباً
منه فقدّره (١ النحويون على جواز إدخال من فيه ، وأن منه ما بُركُ إلى الجم
ومنه ما يُقرَّ على الواحد ، كقولم : عشرون من الدَّرام ، ولله حرَّه من واحد ،
ولا يجوز ذلك في هذا ، ألا ترى أنّه لا يستقيم : أنت طالق من واحد ،
ولا من العدد ، ولا ما أشبه ذلك ! فإذا كان كذلك لم يكن تفسيراً . وأيضاً
فإنّ النفسير لا يجوز أن يكون معرقاً ، والنعريف في هذا غير ممننع ، تقول :
أنت طالق الثلاث ، وأنت طالق النيّنين أو الطلقتين . فإذا كان كذلك كناك طلقاً ، والطرف يكون تارةً معرفة وتارة نكرة .

وقد تقول: أنت طالقُ من ثلاث ما شئت ، فيكون ما شئت معرفة ، كأنَّك قلت: الذى شيئتير ؛ فيكون معرفة . ولو كان تفسيراً لم تقع المعرفة فى هذا الموضم .

ولا يجوز أن ينتصب على أنّه حال ، لأنّه لوكان حالاً لم يجز أن يقع خبراً للابتداء فى قوله : ( الطَّلَاقُ مَرَّتان ) كما لا يكون الحــال خبراً للمبتدأ . وفو قلت : قمّتُ خلفَك ؛ فنصبت خلفك على تقدير الحال ، أى قمّتُ ثابتاً فيه ، لم يجز الإخبار عنه ، لأن الحال لا يكون خبرً مبتدأ .

فان قلت : يكون قوله : والطلاق عزيمة ، اعتراضاً بين الصلة والموصول ، وتحمل ثلاثاً على الطلاق الأول<sup>(٢)</sup> ؛ قبل : لا يجوز أن محملة على الاعتراض ، ٧,

 <sup>(</sup>۱) كذا في ط . وفي سه : « فقد » وأمامها بيان يتسع لثلاث كان : وبالهامش
 ( لعله اتفق » ، أي لعله ، فقد اتفق النجويون .

 <sup>(</sup>۲) كذا في ط. وفي - ٠ : « وتحمل طلاقا على الثلاث الأول » .

كما أنّ قوله: ( وأقَوَّ صُوا الله قَرْضاً حَسَناً (١٠) في قولنا اعتراض ، ألا ترى أنّ فلك اعتراض ، ألا ترى أنّ فلك اعتراض بين الخير والحغير عنه 1 وكفلك قوله تسالى: ( قُلْ إنّ الله لله كان الله الله ( أن يُؤنّ أحد ( ) ) . ولا يعترض بين الطلاق وثلاث ، لأنّه لا مثل له يُشيّة به .

هذا كلام أبى عليّ ، وقد حدفنا منه بعضَ ما يُسْتَغنيٰ عنه . وفى مَنْهِهِ الاعتراضَ ردَّ على الشارح وغيرِه ، حيثُ جعلوا الجلة معترِضةً ، كما تقدّم الننبيهُ عليه .

> کمل الجزء الثالث ویلیه الجزء الرابع وأوله < باب خبرکان وأخواتها > ﴿ والحد لله وحده ﴾

<sup>(</sup>١) الآية ١٨ من سورة الحديد. وفي الآية ٢٠ من المرمل: ﴿ وأفرضوا الله قرضاً حسنا ﴾ بعضائة الأمر ، وليست مرادة هنا، بل المراد قول نمال في سورة الحديد : ﴿ إلى المحدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ﴾ حيث اعترضت الجلة بين امير أن وغيرها .

 <sup>(</sup>٧) الآية ١٧ من آل عمران : وتمامها : ( ولا تؤمنوا إلا ان تَبع دينكج قل إن الهذي هُذي الله أن يؤتى أحد عنزم ما أونتهم أو بجماجهم عند ربح قل إن الفضل بهدا انه يؤتم من بيناء وانه واسح علم ٣ . وانظم نفسير أي حيان ٢ : ١٤٤ عـ ١٤٩ عـ ١٤٩٠ (٣) كتب مصحع الحليومة الأولى : ﴿ قوله العمران المعرف ، هكذا بالأصل

 <sup>(</sup>٣) كتب مصحح المطبوعة الأولى: ﴿ قوله اعتراض بين المفعول ، هكذا بالأصل
 الذي بأبدينا ، ولعله : اعتراض بين الفعل الذي هو تؤمنوا وبين المفعول . . . الح » .



(۱) فهـــرس التراجم

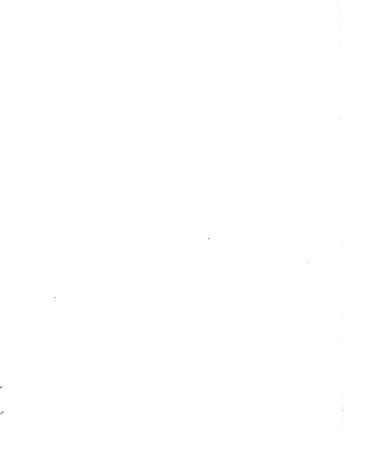

| الصفحة |         |       |     |       |       |       |         |          |                          |
|--------|---------|-------|-----|-------|-------|-------|---------|----------|--------------------------|
| **     |         |       | •   |       | ,     |       |         |          | أبو مروان النحوى         |
| ٠.     |         |       |     |       |       |       |         | •••      | بلال بن أبى بردة         |
| ٤٩     |         |       | ••• | •••   |       |       |         |          | ابن جعيل                 |
| • •    | •••     |       |     |       | •••   | •••   | •••     |          | عمرو بن قعاس             |
| 77     |         |       | ••• | •••   |       |       | •••     | •••      | الصمة القشيرى            |
| 14     | •••     |       |     | •••   | •••   |       |         | •••      | مسكين الدارمي            |
| ۸.     |         |       |     |       |       |       | •••     | •••      | عامر بن الطفيل …         |
| ٨٦     | •••     |       |     |       |       |       | •••     | •••      | ساعدة بن جؤية            |
| 41     | •••     |       |     |       |       | •••   |         | •••      | أنس بن مدرك              |
| 111    |         |       |     |       |       |       |         | •••      | ابن درید                 |
| 177    |         |       |     |       |       |       |         |          | حاتم الطائي              |
| ١      |         |       |     |       | • • • |       | •••     |          | الراعى                   |
| 177    | •••     | • • • | ••• | •••   | •••   | • • • | •••     | •••      | التابغة الجمدى           |
| 1 7 7  | • • • • | • • • |     | • • • | •••   | •••   | • • •   |          | زيد الفوارس              |
| ١٨٣    |         |       | ••• | •••   | ·•.   | •••   | •••     | • • •    | عمرو بن كلثوم            |
| 111    | •••     |       |     | •••   | •••   | •••   | •••     | • • •    | الشماخ                   |
| Y • Y  |         |       | ••• | • • • | •••   |       | ری      | ين المنق | الزبرقان بن بدر ـــ الله |
| * 1 0  |         |       |     |       | •••   | •••   |         | •••      | عروة بن حزام …           |
| ۲۳۰    |         |       |     | • • • | •••   |       | •••     | • • •    | •                        |
| ***    |         |       |     | • • • |       |       | • • • • | لبرمكي   | خالد البرمكي _ يحيي ا    |
| 789    |         |       |     |       |       |       | •••     | •••      | قیس بن معدیکرب           |
| ٧٤٠    |         |       |     |       |       | •••   | •••     | •••      | المسيب بن علس            |
| **1    | •••     |       |     |       |       | •••   | • · •   | •••      | أبو صخر الهذلى           |
| 471    | • · ·   |       |     | •••   | • • • | •••   |         | ••       | هند بنت عتبة             |
| Y'A Y  |         |       |     |       |       |       |         |          | علقمة بن عبدة            |
| **     |         |       |     |       |       |       |         | الخصى    | علقمة الفحل ، وعلقمة     |
| * 4 0  |         |       |     |       |       |       |         |          | کم ی أنو شروان           |

| الصفحة       |       |       |         |       |      |     |                          |
|--------------|-------|-------|---------|-------|------|-----|--------------------------|
| Y A Y        |       |       | •••     |       | <br> |     | <br>من أخبار الحطيئة     |
| * * •        |       | •••   | •       |       | <br> |     | <br>ضرار بن الأزور       |
| **7          |       |       |         |       | <br> |     | <br>الحمين بن الحسام     |
| T 1 T        |       |       |         |       | <br> | ••• | <br>الشنغرى              |
| T t 0        |       |       | • • • • |       | <br> |     | <br>السطاليك بن السلكة   |
| <b>*</b> • V |       |       |         |       | <br> |     | <br>أحيحة بن الجلاح      |
| 404          |       |       |         |       | <br> |     | <br>المحمدون في الجاهلية |
| 41           | • • • |       | • • •   | • • • | <br> |     | <br>ورقة بن نوفل         |
| ٤٠٩          | •••   |       | •••     |       | <br> |     | <br>أبو قيس بن الأسلت    |
| ٤٢٦          | •••   | • • • |         |       | <br> |     | <br>حضرمی بن عامر        |
| ٤٣٠          | • • • |       |         |       | <br> |     | <br>حضرمى بن الغلن دح    |
|              |       |       |         |       |      |     | 2 40 .00                 |

( - ) فهرس الشواهد



الشاهد

المعلى المعالم المعال

١٦٦ فارساك إلىك المسرد عانية إلى الشر دعاً، وللشر جالب ٦٣
 ١٦٧ أخاك أخاك إن من لا أخاله كلا إليبجا بنير سلاح ٥٠

## « المفعول فيه »

الأبيئة كُمْ قَدَاً وعُوارِضاً ولأقبلنَّ الخَيلَ لابة ضَرْغَدِ ٤٧ وعُوارِضاً ويوارِضاً ويوارِضاً المنظق الم

|                                                   | 4/4                                            |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| المفعة                                            | الشاهد                                         |  |  |  |  |  |  |
| 44                                                | ١٧١ صَلاءةُ وَرْس وَسُطُها قَدْ تَفَلَّقَا     |  |  |  |  |  |  |
| أرَاكَ حَدِيثًا نَاعِمَ البالِ أَفْرَعَا ١٠١      | ١٧٢ ألاً قالت الخَنْساء يومَ لَقِيتُهَا:       |  |  |  |  |  |  |
| 1.5                                               | ١٧٣ بَأَكُرْتُ حَاجَتُهَا الدَّجَاجَ بسُحْرَةِ |  |  |  |  |  |  |
| 1.4                                               | ١٧٤ يا سارِقَ الليلةِ أَهْلَ الدار             |  |  |  |  |  |  |
| 111                                               | ١٧٥ أَستَغَفْرُ اللهَ ذَنباً                   |  |  |  |  |  |  |
| 114                                               | ١٧٦ كُوكبُ الخَرقاءِ                           |  |  |  |  |  |  |
| <b>دالمفعو</b> ل له ،                             |                                                |  |  |  |  |  |  |
| عَمْـافةً وزَعَلَ الحُبُـورِ ١١٤                  | ١٧٧ يَرْ كُبُ كُلُّ عاقرٍ 'جُمْهُورِ           |  |  |  |  |  |  |
| وَالْهَوْلَ مِنْ تَهُوْلِ الْمُبُودِ              |                                                |  |  |  |  |  |  |
| لَمْ يُقْمِ التَثْقَيفُ مِنِه مَا التَّوَىٰ ١١٧   | ١٧٨ والشَيخ إن قوَّمتَه منْ زَيغِهِ            |  |  |  |  |  |  |
| وأعرضُ عن شَمِ اللَّهُ مِ نَكُوْمًا ١٢٢           | ١٧٩ وأَغْفِرُ عَورا، الـكَريم ِ ادُّخارَهُ     |  |  |  |  |  |  |
| د المفعول معه »                                   |                                                |  |  |  |  |  |  |
| ثَلَاثَ خَلِالٍ لستَعنها بمرعَوِى ١٣٠             | ١٨٠ حَمَعْتَ ، وفُحْشاً ، غِيبةً وَنَميعةً     |  |  |  |  |  |  |
| 179                                               | ١٨١ عَلَفْتُهَا تِبْنَاً وماء باردًا           |  |  |  |  |  |  |
| 121                                               | ١٨٢ وما النَجْدِيُّ والمُتغُوُّرُ              |  |  |  |  |  |  |
| مَنَّعَ الرِّحالةَ أَنْ تَمِيل مَمِيلا ١٤٥        | ۱۸۳ أَزْمَانَ قُومِي والجماعَةَ كالذي          |  |  |  |  |  |  |
| « الحال »                                         |                                                |  |  |  |  |  |  |
| أَلَسْتَ بَرَى أَنْ قَدْ أَتَيْتَ بَمُؤْيِد؟! ١٥١ | ١٨٤ كِقُولُ، وقَدْ نَرَّ الوظيفُ وَسَاقِهَا    |  |  |  |  |  |  |
| بمنجَرِدٍ قَيْدِ الأُوابدِ مَبكل ١٥٦              | ١٨٥ وقَدْ أَغْتُدِيوالطَّيرُ فِي وُكُناتِمِا   |  |  |  |  |  |  |
|                                                   |                                                |  |  |  |  |  |  |

الصفحة خُضِبْنَ وإنْ لم تَسكُنُ تُخْضَب ١٦١ ١٨٦ كأنَّ حَوَامِيَّه مُدْبِراً ١٨٧ عَوْدٌ وَبُهُتَةٌ حاشِدُونَ،علبهمُ حَلِقُ الحديدِ مُضاعَفًا يَتَلَهَّبُ ١٧٣ ١٨٨ وإنَّا سَوْفَ تُدركُنا المنايا مُقدَّرةً لنا ، ومقدَّرينا ١٧٧ ١٨٩ كَأَنَّهُ خَارِجاً مِنْ جِنَبِ صَفْحَتِهِ ۚ سَفُّودُ شُرْبِ نَسُوهُ عَنْدُ مُفْتَادِ ١٨٥ ولم يُشْفَقُ على نَغَص الدِخَالِ ١٩٢ ١٩٠ فأرسَلُها العــراكَ ولم يَذُدُها ١٩١ أتنني سُلَم تضمّها بقضيضها تمسِّح حَولى بالبَقيع سِبالهَا ١٩٤ ١٩٢ وقبَّلتْني على خَوفِ فمَّا لفَمَ 197 ومَا بالنا البومَ شاء النَّجفُ ٢٠١ ١٩٣ فَمَا بِالنَّا أَمْسِ أَسْدَ العَوِين ١٩٤ وما حَلَّ سَعْدِيُّ غَرِيبًا بِبِلْدَةِ ١٩٥ لمَّيةُ موحشاً طلل قديمُ إلى حساً إنّها لحس ٢١٢ ١٩٦ كَان كَان بَرْ دُ الماءِ ، حرَّ انَصاد ياً ١٩٧ إذا المره أعيَّتُهُ المروءة ناشئاً فمَطَلَّبُهُا كَفُلًا عليهِ شَديدُ ٢١٩ ١٩٨ بِدَتْ قَرْآً ومالَتْ خُوطَ بان وفاحتْ عَنْبِراً ورَنَتْ غَزَالا ٢٢٢ ١٩٩ كدأيكَ منْ أمَّ الحُويرثِ قَبْلُهَا وجارتِها أمُّ الرَبابِ بمأسَل ٢٢٣ ٢٠٠ ولَقَد نزَلت \_ فلا تَظُنِّي غَبرَ . \_ مِنِّي بمنزلة المحبِّ المكْرَم ٢٢٧ ٢٠١ خرجتُ معَ البازى عليَّ سوادُ \*\*\* ٢٠٢ نُصَفَ النّهارُ للماء غامُوهُ 444 ٢٠٣ فَالْحَقَةُ بِالْهَادِياتِ ودونَه جَواحِرُها في صَرَّةٍ لم نَزَيَّل ٢٤١ ٢٠٤ وإنَّ أمراً أَسْرَى إلَيْكِ ودُونَه من الأرض مَومَاةٌ وبَيدا، سملَقُ ٢٥٢ (٣١) خزانة الأدب ج٣

الصفحة ٢٠٥ كَمَا انتَفَضَ المُصْفُورُ بَلَّهُ القَطْرُ 402 ٢٠٦ أفي السُّلَمِ أعياراً ، جَمَا وغيلُظةً وفي الحرب أشباه النَّساء العَوارِك ٢٦٣ ٢٠٧ أنا ابنُ دارةَ مَشْهُوراً بها نَسبى وَهُلْ بِدَارَة يا للناسِ بن عار ٢٦٥ ر التمييز » ٢٠٩ وستُوكَ قَد كَرَبَتُ تَكُولُ 777 ٢١٠ فَيَالَكَ مِنْ لَيلِ كَأَنَّ نُجُومَهُ ﴿ بَكُلِّ مُعَارِ الفَتَالِ شُدَّتْ بِيَذْبُلِ ٢٦٩ ٢١١ وَيْلُمُّهَا رَوْ ُحَةً والرِّيحُ مُعُصِفَةً ﴿ وَالنَّيثُ مُرْتَجَزُّ وَاللَّيلُ مُقْتَرِبُ ٢٧٣ ٢١٢ وَيْلُمُ أَيَّام الشباب معيشة مَمَ الكُثر يُعطأ هالفي المتلف النَّدي ٢٧٩ ٢١٣ لله دَرُّ أَنُو شِيرُوانَ منْ رجُلُ مَاكَانَ أَعرَفَهُ بِالدُّونِ والسَّفِلَ ٢٨٥ ٢١٤ والأكر مينَ، إذا مائنُسْمُون،أبا 747 ٢١٥ فاصدَعْ بِأَمْرُكَمَا عَلَيْكُ غَضَاضَةٌ وَابشَرْ بِذَاكَ وَقَرَّمِينَهُ عُيُونَا ٢٩٥ ٢١٦ ئلاتُونَ للهَجْر حَوْلاً كَمِلاً 444 ٢١٧ تقولُ ابنَستى حِين جَدُّ الرحيــلُ أبرَحْتَ ربًّا وأبرَحْتَ جارا ٣٠٢ ٢١٨ يا جَارَتاً ما أنت جارَهُ T.A

## « المستشى ،

٢١٩ وَبَلْمَةِ لِسَ بَهَا طُورِئُ وَلا خَلَا الجِنَّ بَهَا إِنْسِئُ ٢١٩ وَبَانَ عَلَى الْجَبَّرُ بَهِا إِنْسِئُ ٣١١ وَالْجَرِبُ عَلَى النَّبُورِ تَصْبَحُ ٣١٥ والحَرِبُ لا يَبَقَى لِجاً حِمْهَا التَتَخَيْلُ والمِراحُ ٣١٧ والحَرِبُ لا يَبَقَى لِجاً حِمْهَا التَتَخَيْلُ والمِراحُ ٣١٧ إلاَ الفَتَى الصَبَارُ فَى النَجَمَاتِ والفَرَسُ الوَقَاحُ إلاَ الفَتَى الفَتَى الفَتَى المَقَاحُ المَّنَاحُ المَّنَاحُ المَنْ المَقَاحُ المَّنَاحُ المَنْ المَانِ الْمُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَانِينَ المَانِينَ المَانِ المَنْ المَنْ المَنْ المَانِينَ المَانِينَ المَانِينَ المَانِينَ المَالِمُ المَنْ المَانِينَ المَانِينَ المَانِينَ المَانِينَ المَنْ المَانِقُولُ المَانِينَامُ المَنْ المَانِينَ المَانِينَ المَانِينَامِ المَانِينَ المَانِينَامِ المَانِينَامِ المَانِينِينَامِ المَانِينَامِ المَانِينَ المَانِينَ المَانِينَامِ المَانِينَ المَانِ

الصفحة

ولا النَّبِلُ ، إلاّ المشرَ فيُّ المصمُّم ٣١٨ إذا عَرضت أولى الطَّرائد أبسَلُ ٣٤٠ يَحكِي علينا ، إلاّ كواكبُها ٣٤٨ بالتَّباشير من الصُّبح الأوَلُ ٣٦٣ 272 ومالى يا عفراء إلاً ثمانيا ٣٧٥ إِلاُّ الضَّوابحَ والأصداء والبُومَا ٣٨٢ ٣٨0 فإنَّا نحنُ أفضَلُهُمْ فَعَالا ٣٨٧

447 2.5

حمامةً في غصون ذات أوقال ٤٠٦ مُّ إذا خفُّ بالنُّويُّ النجاء ٤١٤ ٢٣٨ غيرً أنَّى قد أسنعين على اله قليل بها الأصواتُ إلاَّ بُغَامُهَا ١٨٤

وقَبُلْناَ سبَّحَ الْجُودِيُّ والْجُمُدُ ٣٨٨

لَعُمرُ أَبِيكَ إِلاَّ الفرقدان ٤٢١

الشاهد

٢٢٢ عَشِيَّةً لا تُغنى الرماحُ مَكانَها ٣٢٧ ولاعيبَ فهم غير أن سيوفهم جين فأول من قراع الكتائب ٣٢٧ ٢٢٤ فتي كَملت أخلاقُه ، غيرَ أنه جوادُ فما يُبقى من المال باقيا ٣٣٤ ٢٢٥ فما ترك الصُّنْمُ الذي قد تركتهُ ولا النيظُ مني ليسَ جلدًا وأعظُم ٣٣٧ ٢٢٦ وكل أبي باسل غير أنني ۲۲۷ فی لیلة لا نَری بها أحداً ٢٢٨ قَلْسًا عرَّسَ حَنَّى هِجِتُــه ٢٢٩ وما اغترَّه الشبُ إلااغترارًا ٢٣٠ يُطالبُني عمِّي ثمانين ناقةً ٢٣١ مَهَامهاً وخروقاً لا أنيسَ بهـــا ٢٣٢ ولا أمْرَ للمَعصىُّ إلا مُضيَّعا ٢٣٣ رأيتُ الناسَ ما حاشا قُريشاً ٢٣٤ سُبِحانَه ثمَّ سُبِحاناً نعوذُ به ٢٣٥ سُبحانَ من علقمةَ الفاخر ٢٣٦ وما أحاشي من الأقوام من أحدي

٢٣٧ لم يَمنع الشُّربَ منها غير أن نطقت

٢٣٩ أُنْبَخْتُ فَالْفَتْ بِلَدَةً فُوقَ بَلِدَةٍ

٢٤٠ وَكُمَّلِ أَخْرِ مُفَادِقُهُ أَخُوهُ

الشاهد المنهنة المنهنة المنهنة المنهنة المنهنة ولم يَبْثَقَ سِوِكَ اللهُ دُوا نِ دِنَّاهِم كَمْ ذَانُوا ١٣٦ عَلَيْ وَمَا عَدَلَتْ عِنْ أَهْلِهَا لِيُوالَئِكًا ١٣٥ عَلَيْ وَمَا عَدَلَتْ عِنْ أَهْلِها لِيوَالْئِكًا ١٣٥ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ النِّكَا ١٣٥ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ١٤٤ عَلَيْ وَلَا اللهُ ١٤٥ عَلَيْ وَاللهُ ١٤٥ عَلْ وَاللهُ ١٤٥ عَلَيْ وَاللهُ ١٤٤ عَلَيْ وَاللهُ ١٤٤٤ عَلَيْ وَاللهُ ١٤٤ عَلَيْ وَاللهُ ١٤٤٤ عَلَيْ وَاللهُ ١٤٤ عَلَيْ وَاللهُ ١٤٤٤ عَلَيْ وَاللهُ ١٤٤ عَلَيْ وَاللهُ ١٤٤٤ عَلَيْ وَالل